### المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى كلية الشريعة والدراسات الإسلامية قسم التاريخ الإسلامي



# الحياة العلمية في الرَقّة خلال العصر العباسي

( YTIA - FOFA)

« دراسة تاريخية حضارية »

بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في التاريخ الإسلامي

إعداد الطالب

عبد الله بن علي بن سلمان القحطاني

إشراف فضيلة الشيخ الأستاذ المشارك

د. عبد العزيز بن عبد الله السلومي

77.17 - - 21.79





إلى والدي ووالدتي الكريين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يد لهما في عمريهما على طاعة وأن يعد لهما في عمريهما الخاغة

## قال الله تعالى:

﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِ عَلَمَ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ مَ أَحَدًا ﴾(١)

<sup>(</sup>١) سورة الكهف ، الآية ١١٠ .

مجتنياً من ثمار جهدي تهديه لي في ظلام لحدي

يا ناظراً في الكتاب بعدي إني فقير الى دعاء

### ملخص الرسالة

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ... وبعد ،،،

فهذه الرسالة بعنوان « الحياة العلمية في الرقة خلال العصر العباسي ، (١٣٢ه - ٢٥٦ه » ، وقد اشتملت على مقدمة وتمهيد وخمسة فصول وخاتمة وملاحق وفهارس علمية .

أما المقدمة ، فد ذكرت فيها ، أسباب اختياري للموضوع ، وأهم المصادر ، وخطة البحث ، ومنهجي في إعداد البحث .

التمهيد : فهو بعنوان : « الرقة قبيل العصر العباسي » وفيه مبحثان : المبحث الأول : تسمية الرقة وجغرافيتها ، والمبحث الثاني : نبذة تاريخية عن مدينة الرقة حتى نماية العصر الأموي .

أما الفصل الأول: فهو عن «الأوضاع العامة وأثرها على الحياة العلمية في مدينة الرقة» ، وفيه أربعة مباحث: المبحث الأول: الأوضاع الدينية وأثرها على الحياة العلمية ، والمبحث الثاني: عن الأوضاع السياسية ، والمبحث الثالث: عن الأوضاع الاقتصادية ، أما المبحث الرابع: فهو عن الأوضاع الاجتماعية وأثرها على الحياة العلمية .

وأما الفصل الثاني: فهو بعنوان: «العوامل المؤثرة في ازدهار الحركة العلمية في الرقة»، وفيه أربعة مباحث: المبحث الأول: فهو عن اهتمام الخلفاء والأمراء والوزراء بالحركة العلمية في الرقة، أما المبحث الثاني: فهو عن اهتمام العلماء بالحركة العلمية في الرقة، وأما المبحث الثالث: فهو بعنوان الأوقاف الخيرية ودورها في دعم الحركة العلمية، أما المبحث الرابع: فهو عن الصلات العلمية بين الرقة والمراكز الإسلامية الأخرى.

أما الفصل الثالث: فهو عن « المراكز العلمية نظمها ومناهجها » ، وفيه أربعة مباحث ، المبحث الأول : عن الكتاتيب ، والمبحث الثاني : المساجد ، أما المبحث الثالث : فهو عن المدارس ، وأما المبحث الرابع : فهو بعنوان مجالس العلماء .

أما الفصل الرابع: فهو عن: «مظاهر النشاط العلمي في الرقة » وفيه أربعة مباحث ، المبحث الأول: عن الوراقة والوراقون ، والمبحث الثاني: عن خزائن الكتب ، أما المبحث الثالث: فهو عن الإجازات العلمية، والمبحث الرابع: المناظرات العلمية .

ثم الفصل الخامس: فهو بعنوان: «مجالات الإنتاج العلمي وتطوراتها الفكرية» وفيه أربعة مباحث، المبحث الأول عن علوم القرآن الكريم، والعلوم الشرعية، أما المبحث الثاني: فهو عن علوم اللغة العربية وآدابها، أما المبحث الثالث: فهو بعنوان، العلوم العلمية والتطبيقية.

الطالب المشرف عميد كلية الشريعة

عبد الله بن علي بن سلمان القحطاني د/عبد العزيز بن عبد الله السلومي د/غازي بن مرشد العتيبي

# بنتم التمالي وزالي من التعمل

#### المقدمة

الحمد لله حمداً كثيراً طيبا مباركاً فيه ، كما يحب ربنا ويرضى ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعاراً ودثاراً ، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله ، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .. وبعد :

فإن البحث في الحياة العلمية والفكر الإسلامي من الموضوعات ذات الأهمية في الدراسات التاريخية، والذي جاء بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وبمرافقة صحابته الكرام الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لصحبته ومؤازرته ونصرته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ثم التابعين الذي هم خير القرون بعد قرن الصحابة رضوان الله عليهم، ثم العلماء والأخيار والمجاهدين من هذه الأمة الكريمة إلى قيام الساعة وإلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها، قال الله تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها، قال الله تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ الله عليه من هذه الأمة الكريمة إلى قيام الساعة وإلى أن يرث الله سبحانه وتعالى الأرض ومن عليها، قال الله تعالى: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةً إِنْ الله عليه الله تعالى اله تعالى الله تعالى اله تعالى اله

لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ﴾ (١).

ولا شك أن معرفة هذه الكوكبة الخيرة من علماء هذه الأمة في هذا القطر الإسلامي ، له أثر كبير وعمق أصيل في نفوس المسلمين . وقد حظت بعض الحواضر الإسلامية بحظ وافر واهتمام بالغ من الباحثين والدارسيين ، خاصة في المراحل المتأخرة غير أن هناك العديد من الأقاليم والمدن الإسلامية كان لها دور حضاري وتقدم علمي متميز ، ومع ذلك لم تحظ بعناية الباحثين والدارسين لسبب أو لآخر ، ومنها الرقة ، لذلك عبر الحموي عندما ترجم ، لعيسى بن المعلى الرافقي ، (ت٥٠ ه.) ،

<sup>(</sup>۱) سورة آل عمران ، آية ۱۱۰

بقوله: « أحد أدباء عصرنا أخمل من ذكره خمول قطره » (١). ولئن درست بعض جوانب تاريخ الرقة ، إلا أن الجانب العلمي والحياة الفكرية ما زالا يفتقران إلى المزيد من الاهتمام والدراسة .

وقد كانت الرقة خلال العصر العباسي ، خصوصاً العصر العباسي الأول من المراكز العلمية المهمة في بلاد الجزيرة ، بل هي من وجهة نظري تأتي بعد الموصل في التقدم العلمي والفكري والنشاط الحضاري ، فقد وصفها المقدسي بقوله : «بأن العلم كثير بما » (٢) ، وهي قصبة ديار مضر من الناحية الإدارية ، والاقتصادية ، والاحتماعية وقد كان اتخاذ بعض خلفاء بني العباس الرقة عاصمة صيفية له . كان له أثر كبير في إثراء الحركة العلمية والفكرية في الرقة ، وزيادة عدد العلماء وطلبة العلم بما بفضل الله ، ثم بتشجيع هؤلاء الخلفاء للعلماء وطلبة العلم ، في شتى المجالات العلمية وبجميع الطرق، كإقامة حلق القرآن ، والمحاضرات في المساجد والمدارس ، وإقامة المجالس ، والمناظرات ، وغيرها من المجالات والطرق التي أسهمت في إرساء دعائم نحضة علمية شاملة في الرقة .

وقد زادت أهمية الرقة في العصر العباسي بشكل لم يسبق له نظير وخصوصاً في العصر العباسي الأول ، عندما اتخذها بعض خلفاء الدولة العباسية مكاناً للراحة والاستجمام وقضاء أوقات الصيف فيها أو النزول في قصورهم التي بنوها في الرقة أثناء خروجهم لمقاتلة الروم أو أثناء عودتهم . وقد كان لمكوث الخلفاء العباسيين في الرقة دور كثير وتأثير واضح في ازدياد الحركة العلمية وكثرة العلماء الداخلين إليها والخارجين منها مما زاد من أهميتها في جميع نواحى الحياة وخصوصاً الحياة العلمية والفكرية والحضارية .

<sup>(</sup>۱) ياقوت الحموي: ياقوت بن عبد الله ، (ت ٢٦٦ه) ، معجم الأدباء ، ١٥/١٦ دار أحياء التراث العربي ، بيروت ، د.ط ، د.ت .

<sup>(</sup>۲) المقدسي: محمد بن أحمد ، (ت ۳۸۰هـ) ، أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ، ص ١٢٥ ، تحقيق: محمد مخزوم ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، د.ط ، ١٤٠٨ه.

ومما زاد أهمية مدينة الرقة العلمية أيضاً ، ظهور مدارس فقهية متعددة المذاهب مما جعل الحياة العلمية تزدهر وتنشط ، ويكثر أهل العلم بها وتكثر رحلات العلماء إليها وتزداد حركة التأليف الشاملة لجميع الاتجاهات الدينية مثل ، الخطابة ، والوعظ ، والإرشاد مما جعل مدينة الرقة يكون لها دورٌ مشرفٌ في بناء الحضارة الإسلامية .

كذلك يظهر أهمية الموضوع ، بأهمية هذا النوع من الدراسات والذي لم يعط حقه من العناية من الباحثين ولم يسبق أن كُتبت عنه دراسة متكاملة في بحث مخصص لهذا الموضوع .

وأن استقصاء وجمع المادة العلمية لهذا الموضوع ولم شتاتها من أمهات الكتب ، وفي مضانه ، تطلب ذلك جهداً كبيراً وعملاً مكلفاً ، وهذا الأمر من أكبر وأهم المصاعب التي واجهتني .

كما أن من الأمور التي زادت من أهمية الموضوع ، ظهور علماء من أهل الرقة وكانوا رواداً في العديد من الدراسات الشرعية ، واللغوية ، والتاريخية ، والطبية ، وغيرها من العلوم الإنسانية والعقلية .

ولعله من المصاعب التي واجهة هذه الدراسة إضافة إلى ما سبق طول مدة البحث لفترة تزيد على خمسة قرون طوال فترة حكم الدول العباسية ، إضافة إلى ندرة المعلومات عن الحياة العلمية في مدينة الرقة .

كذلك من المصاعب التي واجهة هذه الدراسة ارتباط الأنظمة والمناهج التربوية وتداخلها مع نواحي الحياة العلمية المختلفة ومدى تأثرها بالأوضاع العامة التي كانت تعيشها مدينة الرقة .

### أما أسباب إختيار الموضوع فيمكن إجماله فيما يلي :

١ – الرغبة في نيل المثوبة من الله سبحانه وتعالى ، بتقديم ما آمل أن يكون ذخراً لي يوم القيامة مع دعائي الله حل وعلى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجه الكريم سبحانه وأن ينفع به . قال ﷺ « إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة : إلا من صدقة حاربة ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له » (١).

▼ - التعرف على هذا الإرث الحضاري الإسلامي العظيم ، الذي تركه لنا علماء الرقة ومشاهيرها من خدمة للعلم والعلماء بشتى الطرق ، من مشاركات ، ومناظرات ، ومجالس علمية ، ومحاضرات ، وتأليف كتب ، أو رسائل علمية في شتى الفنون والعلوم ، وغيرها من العلوم التي أثرت واسهمت في تطوير ورقي العلم والحضارة في بلاد الإسلام خلال العصر العباسي .

٣- ظهور الكثير من العلماء من أهل الرقة ، وكان لهم دور مؤثر في حقول العلوم المختلفة ، تجلى ذلك في تطور الحركة العلمية وإثرائها .

إن العصر العباسي هو الفترة الذهبية للإنتاج العلمي والفكري الحقيقي لعلماء مدينة الرقة ، فكانت رغبة مني أن أظهر شيئاً يسيراً وأن ألقي الضوء على إسهام أهل هذه المدينة العريقة في التطور الحضاري للأمة الإسلامية .

<sup>(</sup>۱) النيسابوري: مسلم بن الحجاج القشيري، (ت ٢٦١هـ) الجامع الصحيح، كتاب الوصية، باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت، حديث رقم (١٦٣١)، ص (١٠٧٢)، اعتنى به: رائد صبري، مكتبة الرشد، الرياض، ط١، ١٤١٦ه.

• التعرف على مواطن القوة والضعف ، التي أثرت على مسيرة العلوم في مدينة الرقة ، أو غيرها من المراكز الحضارية الإسلامية ، حتى يستفاد من ذلك في إيجاد مرتكزات ننطلق من خلالها نحو إعادة الدور الذي قام به علماء المسلمين من قبل في حقول العلم والمعرفة .

٣- كان هناك علماء وطلبة علم في شتى المجالات من أهل الرقة . كان لهم مشاركة كبيرة وفعالة وتأسيس ووضع بعض القواعد العلمية في مجالات علمية وفكرية مختلفة ، إلا أن عدم شهرة الرقة الواسعة ، مثل بعض الحواضر العلمية العربية والإسلامية المعروفة ، حال دون بروز وظهور أسماء هؤلاء العلماء الأفذاذ . فأردت أن أشارك ولو بجزء بسيط في إبراز دور هؤلاء العلماء الأفاضل .

٧- الوقوف على حجم الانجازات التي حققها المسلمون في ميادين العلم والمعرفة لنبرهن للعالم ، ومن أراد تهميش دور المسلمين في التقدم العلمي من مستشرقين وغيرهم ، مدى حجم هذه الانجازات وأثرها ودورها في التقدم العلمي الذي يعيشه العالم الغربي اليوم .

◄ إن علماء أهل الرقة من أهل السنة والجماعة ؛ كان لهم دور في نشر مذهب أهل السنة والجماعة بشتى الطرق ، لذلك كان التوجه بإذن الله تعالى لاختيار موضوع :
 « الحياة العلمية في الرقة خلال العصر العباسى » .

٩- أن نثبت للعالم أجمع القدرة العلمية الفذة للعقلية الإسلامية في تحقيق التقدم
 العلمي إذا التزمت بالمنهج الإسلامي الصحيح .

#### الدراسات السابقة حول موضوع البحث:

- الحقيقة أن البحث استفاد كثيراً من دراسات سابقة سواءً من قريب أو بعيد وأخص هنا البحث الذي قدمته الباحثة ، نادية محسن عزيز الفيصل والذي هدو بعنوان « الدور الحضاري لمدينة الرقة في العصر العباسيي من سنة ١٣٢هـ »
   ١٨٣هـ » وهذا البحث رسالة ماجستير غير منشورة في جامعة الموصل ، كلية الآداب ، ١٤٢٥هـ . استفاد منه البحث في الحالة السياسية والدينية والاقتصادية والاجتماعية والحياة العلمية ، في إيطارها الزمني .
- كذلك استفاد البحث من دراسة سابقة للباحث الدكتور/عبد الله ناصر الحارثي ، وهو كتاب مطبوع أصله رسالة دكتوراه في جامعة القاهرة ، عام ١٩٩٧م ، بعنوان : « الأوضاع الحضارية في إقليم الجزيرة الفراتية في القرن السادس والسابع للهجرة » ، وعلى الرغم أن البحث يتكلم عن عموم الجزيرة الفراتية في القرن السادس والسابع الهجري ، إلا أن البحث استفاد منه خلال فترته الزمنية في وصف الحالة إقليم الجزيرة وكذلك في النشاط الاقتصادي والتجاري ، وكذلك في وصف الحالة الدينية والاجتماعية والسياسية .
- ٣. كذلك استفاد البحث من دراسة سابقة من كتاب مطبوع أصله رسالة دكتوراه مقدم لقسم التاريخ والحضارة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للدكتور إبراهيم بن محمد المزيني بعنوان: « الحياة العلمية في العهد الزنكي » وكما هو معروف أن الدولة الزنكية تركز حكمها على بلاد الجزيرة الفراتية والشام ، وقد استفاد البحث من هذه منه في عوامل نشاط الحياة في العهد الزنكي ، وكذلك استفاد البحث من هذه الدراسة في مجال دور التعليم ووظائفها في العهد الزنكي، وكذلك في ميادين العلوم .
- ع. ومن الدراسات السابقة التي استفاد منها البحث ، رسالة ماجستير مقدمة للجامعة الأردنية ، عام ٢٠٠١م ، للباحثة هالا عبد الحميد إبراهيم ، بعنوان : « الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الجزيرة الفراتية في القرنين ٤-٥ الهجريين ».

- وقد استفاد البحث في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية خلال القرنين ٤-٥ الهجريين .
- ه. ومن الكتب المطبوعة والتي استفاد منها البحث كتاب: « الأحوال الاجتماعية والاقتصادية في بلاد الجزيرة الفراتية خلال القرن السادس الهجري » ، سوادي عبد محمد ، استفاد منه البحث عند التحدث عن الأحوال الاقتصادية والاجتماعية لمدينة الرقة .
- 7. كذلك من الكتب المطبوعة التي استفاد منها البحث كتاب : « بلاد الجزيرة في أواخر العصر العباسي » ، لعصام الدين عبد الرؤف ، استفاد منه البحث في الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية .

أما خطة البحث فإنها تتألف من مقدمة ذكرت فيها:

أهمية الموضوع ، وسبب اختياره ، وعرض لأهم المصادر ، وجعلت الدراسة في تمهيد وخمسة فصول :

والتمهيد: فقد عنى بالرقة قبيل العصر العباسي من الناحية الجغرافية والتسمية ثم نبذه تاريخية عنها حتى نهاية العصر الأموي.

أما الفصل الأول: فهو بعنوان « الأوضاع العامة وأثرها على الحياة العلمية في الرقة » حيث تم الحديث فيه عن أبرز الأوضاع العامة في مدينة الرقة ، وما اثر كل وضع على الحياة العامة في مدينة الرقة ، وقد ذكرت أربعة أوضاع وهي : الأوضاع الدينية وأثرها على الحياة العلمية في الرقة ، والأوضاع السياسية وأثرها على الحياة العلمية في مدينة الرقة ، وكذلك الأوضاع الاقتصادية وأثرها على الحياة العلمية ، أما الرابع فهو عن الأوضاع الاجتماعية في مدينة الرقة واثرها على الحياة العلمية بها .

ثم الفصل الثاني: فكان عن «العوامل المؤثرة في ازدهار الحركة العلمية في الرقة» وفيه تم التركيز على أهم تلك العوامل التي أدت إلى ازدهار الحركة العلمية في مدينة الرقة، وهذه العوامل كثيرة تم التركيز على أربعة منها وهي: اهتمام الخلفاء والأمراء والوزراء بالحركة العلمية في مدينة الرقة، وكذلك اهتمام العلماء بالحركة العلمية في مدينة الرقة. ثم دور الأوقاف الخيرية في دعم الحركة العلمية في الرقة. ثم الرابع وكان عن الصلات العلمية بين الرقة والمراكز العلمية الأخرى في العالم الإسلامي.

أما الفصل الثالث: فهو عن « المراكز العلمية في مدينة الرقة نظمها ومناهجها » وهذا الفصل ركز على أماكن التعليم سواءً المباشر منها أو الغير مباشر وهذه المراكز كثيرة تم التركيز على خمسة منها وهي: الكتاتيب ثم المساجد ثم الأربطة ، والمدارس ، ثم المبحث الخامس عن مجالس العلماء .

الفصل الرابع: فهو بعنوان « مظاهر النشاط العلمي في الرقة» وفيه خمسة مباحث: المبحث الأول: عن الوراقة والوراقون ، ثم المبحث الثاني: يتحدث عن خزائن الكتب ، وأما المبحث الثالث: فهو عن الإجازات العلمية ، والمبحث الرابع: يتكلم عن الترجمة ، ثم بعد ذلك المبحث الخامس: وهو عن المناظرات العلمية .

والفصل الخامس: فهو عن « مجالات الإنتاج العلمي وتطوراتها الفكرية » وهذا الفصل شمل أبرز العلماء في مدينة الرقة كل حسب مجاله فقد ذكرت أبرز علماء القرآن الكريم وعلومه في مدينة الرقة ثم أبرز علماء العلوم الشرعية ثم علماء اللغة العربية وآدابها، ثم العلوم الاجتماعية ، ثم أصحاب العلوم العلمية والتطبيقية وأبرز إنجازاتهم وإسهاماتهم ودورهم في تطور هذه العلوم وآثارهم .

أما الخاتمة: فهي عبارة عن رؤس أقلام تثبت حقائق علمية مهمة ، وتبين النتائج التي توصلت إليها ، ثم الملاحق ، ثم بعد ذلك الفهارس الفنية اللازمة ، والتي تضم المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها بعد الله سبحانه وتعالى في إعداد هذا البحث ، وفهرس الموضوعات .

### أما منهجي في إعداد البحث فيمكن تلخيصه في عدة نقاط:

- ١. جمعت كل علم من أعلام الرقة في بطاقة خاصة كل على حسب فنه وإن وجدت
   له فناً آخر ذكرته في ذلك الفن في بطاقة مستقلة أخرى .
- اتبعت منهج المحدثين وأصحاب كتب الطبقات عند ذكر الأعلام ، وأقوال العلماء فيهم حرحاً وتعديلاً ، وأذكر من حرج لهم من أصحاب الكتب الستة ويكون الترتيب حسب كل فن ويكون حسب الأقدم وفاةً مع الاكتفاء بالتاريخ الهجري لتاريخ الوفاة .
- ٣. حددت الإطار الجغرافي لمدينة الرقة وما دخل في إطارها الجغرافي مثل الرافقة ورصافة هشام ( رصافة الشام أو رقة واسط ) وحصن مسلمه خلال العصر العباسي .
- إن نسبة العلماء وطلبة العلم والمشاهير من أهل الرقة ، تكون إما بالرقي أو
   الرافقي ، فكليهما سواء لأن الرقة هي الرافقة والرافقة هي الرقة .
- و. إن العلماء والشخصيات الذين ورد ذكرهم في الإنتاج العلمي هم من أهل الرقة أو تعود أصوله إليها ، أو ممن مكث سنوات طويلة في الرقة من غير أهل الرقة ، والالتزام بقدر المستطاع بالإطار الزمني للبحث ، وقد يحدث أن هناك من ولد قبل سقوط الدولة العباسية بسنوات طويلة ثم يتوفى بعد سقوطها ،وهذا قليل.
- إن مصنفات العلماء خلال فترة البحث والتي تيسر للباحث معرفة وضعها ، ولم يشر الباحث إلى وضعها ، هل هي مفقودة أو لا زالت مخطوطة أو طبعت ، فذلك يعني أنه لم تتوفر للباحث أسباب التعرف على حالها ، ولا يعني ذلك أنها مفقودة أو أنها ليست مخطوطة في إحدى المناطق أو المكتبات سواءً العامة أو الخاصة ، أو أنها حتى مطبوعة .

- ٧. إن بعض ترجيحات الباحث أو استدراكه في بعض الأقوال لا تعني بالضرورة أن هذه الترجيحات أوالاختيارات والاستدراكات هي الصحيحة ، بل هي عبارة عن رأي قد يكون خطأً وقد يكون صواباً ، بناءً على استقراء النصوص والروايات .
  - ٨. عرفت بالإعلام الواردة في البحث.
  - ٩. عرفت بالقبائل والأماكن ،التي ليس لها شهرة كبيرة، وتركت من كان لها شهرة.
    - ١٠. شرحت الألفاظ الغريبة الواردة في البحث .
- ۱۱. اختصرت بعض أسماء الكتب التي تكررت في البحث فعلى سبيل المثال: «صحيح البخاري» اختصاراً للجامع المسند في أقوال وأفعال النبي على ، و «صحيح مسلم» اختصاراً للجامع الصحيح ، «السير» اختصاراً له «سير أعلام النبلاء » للذهبي ، و « اللسان » اختصاراً له « للسان العرب » لابن منظور ، وهكذا .
- 11. عند التوثيق لأول مرة أذكر المعلومات كاملة عن المؤلف والكتاب ، وأذكر تاريخ الوفاة للمؤلف حتى أكفي القارئ مؤنة الرجوع إلى قائمة المصادر والمراجع لمعرفة وفاة المؤلف .
- 17. حاولت أن اعتمد التاريخ الهجري سواءً في المتن أو الحاشية في تاريخ طباعة المصدر أو المرجع ، وذلك لأننا نتحدث عن عصر إسلامي كان التاريخ الهجري هو السائد والمعتمد إلا إذا لم أجدُ تاريخاً هجرياً فأضع الميلادي إن وجد ، وقد جعلت التاريخ الميلادي رديفاً للهجري في المقدمة عند موضوع أهم المصادر في تاريخ الوفاة لمؤلف هذه المصادر فقط .
- ١٤. رمزت لعدم وجود رقم للطبعة على الكتاب بـ (د.ط) وعدم وجود تاريخ
   ب (د.ت) وعدم وجود دار للنشر في نسخة الكتاب بـ (د.ن) .

وفي الختام لا يفوتني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى كل من شجعني في عملي هذا سواءً بالنصح ، أو المراجعة ، أو المتابعة ، أو الاستفسار، أو الإشراف ، أو التقويم ، أو السؤال .

وأخص بالشكر ، وجزيل الامتنان ، وعظيم التقدير إلى أستاذي وشيخي القدير فضيلة الشيخ الدكتور / عبد العزيز بن عبد الله السلومي حفظه الله تعالى ، والذي لا أستطيع أن أوفيه حقه مهما عملت وقلت ، ولا أن أرد ولو شيء يسير من جميل سجاياه ، وعظيم أفضاله ، فقد أمضيت معه مدة طويلة ، حيث كان لي شرف مواصلة دراستي العليا في مرحلتي الماجستير والدكتوراه تحت إشرافه ، ولم أر منه إلاّ الإحسان والتقدير والحلم ، وسعة العلم ورحابة الصدر ، فجزاه الله عني خير الجزاء ، وأسأل الله تعالى أن يجعل ما قام به في موازين حسناته يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون . وأن يكون عمله هذا من العلم الذي ينتفع به .

ولا يفوتني أن أقدم حزيل شكري وعظيم امتناني لسعادة الأستاذ الدكتور/إبراهيم ابن محمد المزيني حفظه الله تعالى ، على ما اتحفني حفظه الله تعالى ببعض الكتب التي استفدت منها كثيراً ، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه ويجزيه عني خير الجزاء . والسشكر موصول لسعادة الأستاذ السدكتور / مريزن بن سعيد عسيري وسعادة الأستاذ الدكتور / عبد الرحمن بن علي السنيدي المناقشين لهذه الرسالة ، على ما قدماه من آراء وتوجيهات وتصويبات ، مما جعل هذه الرسالة تخرج في أبحا حللها ، فأسأل الله سبحانه وتعالى ، أن يجعل عملهما هذا في موازين حسناتهما ، وأن يجزيهما عنى خير الجزاء .

كما لا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان ، لجامعة أم القرى ، التي أتاحت لي فرصة مواصلة دراساتي العليا ووصولي إلي هذه المرحلة وما هيأته من أجواء مناسبة للعلم وطلابه ولكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى .

والشكر موصول لقسم التاريخ بالكلية ، والذي يضم مجموعة من الأساتذة المتخصصين في شتى مجالات التاريخ وعبر فتراته ، حيث استفدت منهم الكثير .

كما أقدم شكري وعرفاني لشريكة عمري والتي بذلت كل غالي ورخيص ، وتقديم ما أمكنها في سبيل توفير الوقت والجهد والمال ، وتحملها انشغالي كثيراً بهذا العمل ، فجزاها الله عني خير الجزاء ، ولكل من ساعدني في إعداد هذه الرسالة ، بنصيحة ، أو توجيه ، أو تصويب ، أو طباعة .

وفي الختام: "إن ما قمت به من جهد في إعداد هذه الرسالة ، عمل بشري، يعتريه النقص ، وحسبي أني قد اجتهدت ، فما كان من صواب فمن الله وحده ، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان ، والله ورسوله براء منه ، ولي أمل في أن من يطلع على هذه الرسالة ووجد خطأ سواءً في معلومة داخل الرسالة أو نقص علمي أو خطأ مطبعي وغير ذلك ، أن يهدي إلي ذلك ، فله خالص التقدير سلفاً "

هذا والله أسأل أن يختم بالصالحات أعمالنا ، وأن يوردنا حوض نبيه ، وأن يعلمنا سنة نبيه ، ويلزمنا هديه ، ويرزقنا محبته ، وأن يجعل هذا العمل حجةً لنا لا علينا ، وأن يرزقنا فيه الإخلاص والنية الحسنة ، التي ترضي ربنا والله المستعان ، وعليه التكلان ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، وآخر دعوانا أن الحمد لله

أما أهم المصادر التي اعتمدت عليها بعد اعتمادي على الله سبحانه وتعالى في إنجاز هذا العمل فهي :

كتب التراجم والطبقات ، والجغرافيا ، وكتب اللغة والأدب ، وكتب التاريخ والحضارة ، وكتب العلوم التجريبية ، وغيرها . وسوف أتقيد بإذن الله تعالى بالترتيب الزمني لوفاة المؤلفين لهذه المصادر ، إلا في بعض الحالات القليلة إذا تطلب ذلك . ومن أهم هذه المصادر ما يلى :

كتاب ، «تاريخ خليفة بن خياط» ، خليفة بن خياط العصفري ، (ت٠٤٢هـ/ ٢٥٨م) وهو أقرب ما يكون كتاب طبقات ألف على حسب النظام الحولي ، فهو يعطى معلومات موجزة إلا أنها مفيدة للأحداث، ولوفيات المشاهير من أهل الإسلام ، وقد استفاد منه البحث في بعض الحركات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وخصوصاً أنه أورد معلومات تفصيلية لبعض حركات الخوارج في الجزيرة والرقة مثل ، خروج الوليد بن طريف الشاري سنة ١٨٠ه ، وحركة جراشه بن شيبان الخارجي ، سنة خروج الوليد بن طريف الأخبار والإشارات عن البرامكة وخصوصاً الوزير يحيى بن خالد البرمكى الذي توفي في سجن الرقة سنة ١٩٠ه .

« فتوح البلدان » (۱) ، لمؤلف ، البلاذري : أحمد ابس يحيى ، (ت ٢٧٩هـ/٢٩٨م) ، وهو من أشهر المؤرخين في الفتوحات الإسلامية، وأحكام الخراج والعطاء . وكتابه هذا من أشهر كتبه ، فقد أعطى كتابه هذا أخبار مهمة عن الرشيد وأعماله الإدارية والحضارية والجهادية في مناطق الجزيرة خصوصاً ، والثغور منها عموماً . وقد اعتمد روايات أبو عمرو هلال بن العلاء الباهلي الرقي ، (ت ٢٨٠هـ) ،عالم الرقة في كتابه هذا . وقد أفاد كتابه هذا البحث عند الحديث عن جغرافية الرقة وذلك بإعطاء معلومات تاريخية ، واقتصادية ، وحضارية ، وعمرانية .

<sup>(</sup>۱) النسخة التي اعتمدت عليها باسم ، البلدان وفتوحها وأحكامها بتحقيق نجيب الماحدي ، نشر المكتبة العصرية ، بيروت .

«تاريخ اليعقوبي » لأحمد بن أبي يعقوب ، (ت٢٨٤هـ/١٩٩٨) وهو من المؤرخين الجغرافيين ، يميل إلى التشيع ، ألف كتابه هذا حسب الموضوعات مع مراعاة الترتيب الزمني مع الاختصار ، استفاد منه البحث في الأخبار الجغرافية والسياسية وخصوصاً في عهد الرشيد حيث قدم معلومات كثيرة عن حياة الرشيد في شتى الجالات وخصوصاً في إبراز نكبه البرامكة .

«تاريخ الأمم والملوك» (1) ، للطبري : محمد بن جرير ، ( ت ٢٠٣هـ ٩٢٣م) ، المرتب على الحوليات من المصادر المهمة التي أفادت البحث ، يذكر فيه الإسناد ووصل به إلى نهاية سنة (٢٠٣ه) ، حيث يحتوي على معلومات قيمة عن بعض الشخصيات المهمة وذكر السنوات التي حدث فيها بعض الأحداث المتعلقة بالرقة ، كما أنه يحتوي على بعض المعلومات التاريخية القيمة حول موضوع البحث ، وأحكام أهل الذمة في الدولة العباسية وخصوصاً أن أهل الذمة كان لهم وجود كبير في مدينة الرقة . وهو شاهد عيان على كثير من الأحداث السياسية خصوصاً أنه أسهب بالحديث عن حركة القرامطة ، وكيف تصدت لها الدولة العباسة في العراق خاصة ، والجزيرة والرقة عامة .

« الخراج وصناعة الكتابة » (٢) لقدامة بن جعفر ، (ت ٩٣٨هم /٩٣٨م) ، وقد استفدت منه في الجمال الحضاري ، والعمراني لمدينة الرقة ، وكذلك في الأمور الاقتصادية، والحياة الاحتماعية ، والسياسية ، والجباية والخراج لإقليم الجزيرة عامة والرقة خاصة .

« تـاريخ الرقـة ومـن نزلها من أصحـاب رسـول الله الله والتـابعين والفقهاء والمحدثين » (٣) عمدة البحث وأهم مصـدر ، للإمـام الحافظ أبو عـلي

<sup>(</sup>١) النسخة باعتناء أبو صهيب الكرمي ، طبع بيت الأفكار الدولية .

<sup>(</sup>٢) الكتاب شرحه وعلق عليه ، محمد حسين الزبيدي ، نشر وزارة الثقافة والإعلام في الجمهورية العراقية ١٩٨١ م . كما قام الدكتور / طلال جميل رفاعي بتحقيق المنزلة الخامسة منه نشرته جامعة أم القرى .

<sup>(</sup>٣) الكتاب بتحقيق ، إبراهيم صالح ، نشر دار البشائر بدمشق ، ط١ ، ١٤١٩ ه.

محمد بن سعيد القشيري الحراني ، (ت ٣٣٤هـ/٩٥٥م) ، وهذا الكتاب مرتب على الطبقات بدأ المؤلف بالصحابة رضوان الله عليهم جميعاً الذين نزلوا الرقة ، ثم بالتابعين حتى وصل إلى عصره رحمه الله تعالى . والكتاب كما ذكر المؤلف يترجم للصحابة الذين نزلوا الرقة وعلماء التابعين ، وكذلك الفقهاء والمحدثين ، سواءً من أهل الرقة أو ممن سكن الرقة أومن غير أهلها . وقد ترجم المؤلف لـ١٢٣، ومنهم عدد من الصحابة الكرام (١) والعلماء الأفذاذ الذين زخرت وتشرفت بهم مدينة الرقة .

كما أفاد البحث من كتاب ، « مروج الذهب ومعادن الجوهر » ، للمسعودي ، (ت ٣٥٥هـ/ ٥٩٥ م) ، وهو من الكتب التاريخية ذات الطابع الموسوعي الشامل التحليلي ، وقد وصف الأقاليم الإسلامية والفتوح الإسلامية ، وكذلك اهتمام الخلفاء بالحركة العلمية وتشجيعهم لها ، وقد ترجم لبعض العلماء والأدباء ، وصاحب بعض خلفاء بني العباس ، وكتب عنهم ، كذلك تضمن الكتاب معلومات هامة أفادت البحث في تعليم الصبيان والمؤدبين ، والمواد الدراسية ، وأجور المؤدبين ، والشروط المتطلبة في العالم والمتعلم ، إلا أن الأخذ من كتبه يكون بحذر وحيطه ، لما على كتاباته الصبغة والميل إلى التشيع .

كذلك أفاد البحث من عده مصادر في دراسة موقع مدينة الرقة وتسميتها وحغرافيتها ، وكذلك في وصفها ووصف عمرانها وحضارتها ، وكذلك على الأنشطة الاقتصادية ، والاجتماعية ، والدينية ، والفكرية ، والثقافية ، وكانت هذه الكتب من الأعمدة والمصادر المهمة التي اعتمد عليها البحث، مثل ، كتاب «مسالك الممالك» (۲) ، للاصطخري ، (ت٢٤٦هـ/٩٥٧) ، وكتاب «المسالك والممالك» (۲) لابسن خرداذبه ، (ت ٢٤٦هـ/٩٥٧) ،

<sup>(</sup>۱) مشل ، وابصة بن معبد الأسدي مه ، والوليد بن عقبة بن أبي معيط مه ، وعبد الله بن سيدان السلمي مد.

<sup>(</sup>٢) بتحقیق ، محمد جابر ، نشر دار العلم ، بیروت ، ط۲ ، ۱۹۹۷م .

<sup>(</sup>٣) إصدار مكتبة المثنى ببغداد ، د.ط ، د. ت .

وكتاب ابن حوقال ، (ت٢٠٨ه ١٩٧٩م) ، « صورة الأرض » (أ) ، وكتاب المقدسي ، (ت٢٨ه ١٩٠٨م) ، « أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم » (٢) ، والبكري ، (ت٢٨ه ١٠٥٤هم ١٠٥١م) في كتابه ، « معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع» (٢) ، وقد كانت فائدة هذه المصادر عظيمة ، ولاسيما وكما تقدم بالنواحي الجغرافية للجزيرة الفراتية عامة والرقة خاصة ، وقد اشتملت هذه المصادر على أهمية الرقة وموقعها الاستراتيجي وأهميتها التجارية ، والطرق المواصلات ، والطرق التجارية الداخلية والخارجية . وكذلك تحدثت هذه المصادر عن الأحوال الزراعية للرقة ، والأحوال المالية ، والموارد الاقتصادية ، وقد كان لها أثر كبير في إثراء هذا البحث على الرغم من بعض والموارد الاقتصادية ، ومؤلفو هذه التكرار الذي تميزت به بعض المعلومات داخل هذه المصادر الجغرافية . ومؤلفو هذه الكتب الأربعة من أهم من كتبوا عن جغرافية الرقة وموقعها وغيرها من الأمور التي ذكرت آنفاً ، والذين عاصروا وعاشوا في الدولة العباسية التي هي فترة دارستنا .

ومن المصادر المهمة في فهرسة الكتب وإحصائها وأبرز أعلامها وقد تطرقت إلى جوانب كثيرة عن الناحية العلمية والفكرية وبالنشاط المصاحب لهذه العلوم مثل الوراقة والوراقون وأشهر الخطاطين والمترجمين والأطباء وأصحاب المهن ، وغيرها من الأمور المفيدة في الحياة العلمية والعلم والعلماء ، كتاب « الفهرست » لابن النديم ، (ت ٣٨٠هـ/ ٩٩٠) . وقد استفدت منه في معظم المباحث والفصول وخصوصاً في الفصل الخامس « مجالات الإنتاج العلمي » .

ومن كتب التاريخ المهمة والذي سار فيه مؤلفه على طريقة الحوليات ويتضمن معلومات قيمة عن الأحوال السياسية للدولة الإسلامية ، والأحوال الإدارية ، والمالية للخلافة العباسية ، كتاب « تجارب الأمم وتعاقب الهمم » لابن مسكويه ،

<sup>(</sup>۱) إصدار دار صادر ، بيروت ، د.ط ، د.ت .

<sup>(</sup>٢) تحقيق: تحقيق محمد مخزوم ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، د.ط ، ١٤٠٨ه .

<sup>(</sup>٣) تحقيق: جمال طلبه ، نشر دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١٥١٨١٨ ه .

(ت ٢١١هـ/ ١٠٣٠م)، وصاحب الكتاب هو أديب ومؤرخ عاش في بغداد عاصمة الخلافة العباسية ، لذلك جاءت معلوماته عن الدولة العباسية قيمة ومفيدة حيث يعتبر شاهد عيان للأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وأكثر تتبع بحكم عيشه في العراق للنظم العلمية والحضارية للدولة العباسية والكتابة عنها عن قرب ومعرفة تامة ودقة متناهية ، وهذا بخلاف ما كان عليه من علاقة وثيقة بأمراء بني بويه الشيعة المتغلبين على السلطة العباسية بعاصمة الخلافة الإسلامية بغداد وبعض أجزاء العراق والمشرق الإسلامي .

كما أفاد البحث بشكل واسع من كتاب ، « يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر» (١) للثعالبي في كتابه هذا عدد العصر» (١) للثعالبي في كتابه هذا عدد من أدباء الرقة وشعراءهم ، وقد استفدت منه في تراجم عدد من الأدباء والشعراء من أهل الرقة .

كذلك من المصادر التي استفاد منها البحث ، وخصوصاً في الأمراء والوزراء الذين زاروا الرقة ومكثوا فيها فترة من الزمن ، وهو من أهم المصادر التي تتحدث عن هـذا الموضوع ، إنه كتاب «تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء » للصابئ ، (ت٤٤٥ه/٥١م) ، وقد تكلم فيه كثير عن اهتمام بعض الوزراء والأمراء في عهد الدولة العباسية بالحركة العلمية . كما أن للصابئ كتاب آخر وهو « رسوم دار الخلافة » ، استفاد منه البحث في الأسر العلمية من الصابئة من أهل الرقة وحران الذين كان لهم دور في إثراء الحركة العلمية في العراق والجزيرة .

وتناول كتاب « حامع بيان العلم وفضله » لابن عبد البر ، (ت ٢٦هـ/ ١٠٧٠م) ، الحديث عن أماكن الدراسة ، وأساليب ، وطرق التعليم في حلقات العلم ، والمجالس العلمية ، والإجازات العلمية وأنواعها وشروطها .

<sup>(</sup>١) نشر بتحقيق: إبراهيم صقر ، نشر مكتبة مصر ، القاهرة ، د . ط ، د . ت .

ومن الكتب التي استفاد البحث منها ، كتاب «دمية القصر وعصره أهل العصر» (١) ، للباخرزي ، (ت ١٠٧٤هـ/١٩٥ م) . وقد استفاد منه البحث فيما يتعلق بالشعراء ، وأهل الأدب في الرقة كما أنه أعطى بعض الإشارات المهمة عن الحياة العلمية في بلاد الجزيرة والرقة ، وهذا المصدر يعد ذيلاً ومكملاً لكتاب الثعالي «يتمه الدهر» وقد بدأ فيه المؤلف من حيث انتهى الثعاليي في كتابه « يتمه الدهر » .

ومن المصادر التي اعتمدت عليها بعد الله تعالى ، والذي هو أهم مصدر لتاريخ بغداد ، كما أنه من المصادر المهمة التي استفدت منها في هذا البحث ، إنه كتاب ، «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي ، (ت ٤٦٣هـ/١٠٤م) وهو مرتب على حروف المعجم ، كثير منها بإسناده (٢) ، ذكر فيه العلماء و الخلفاء والأمراء الذين عاشوا ونزلوا بغداد ، وقد تضمن معلومات قيمة ومفيدة في الجوانب الثقافية والعلمية في عاصمة العلم والعلماء وفي عهد الخلافة العباسية التي تعتبر رائدة العلم والعلماء خلال العصور الإسلامية ، وخصوصاً في تراجم المحدثين ، وذكر أقوال أهل الجرح والتعديل في الرواه ، وبيان أحوالهم ، وقد استفدت من هذا الكتاب استفادة عظيمة وخصوصاً في الصلات العلمية بين الرقة وبغداد أو العكس ، وأحوال الرواه ، وقد وجدت علماء من أهل الرقة كثيراً نزلوا بغداد ، وحدثوا بحا وترجم لهم الخطيب في كتابه هذا . وكذلك علماء من أهل بغداد ذهبوا وحدثوا بالرقة ، ومنهم من استقر بحا ، ومنهم من مكث فيها ثم رحل أفاد واستفاد .

وكذلك من كتب الحافظ الخطيب البغدادي ، التي استفدت منها وخصوصاً في الفصل الثالث «المراكز العلمية» والفصل الرابع «مظاهر النشاط العلمي في الرقة» وكذلك في الفصل الخامس « مجالات الإنتاج العلمي » وهذا الكتاب هو ، « الكفاية في علم الراوية » ، وقد كان الكتاب يتحدث ويعطي معلومات مفيدة استفدت منها

<sup>(</sup>١) نشر بتحقيق ، محمد التونجي ، نشر دار الجيل ، بيروت ، ط١ ، ١٤١٤ه .

<sup>(</sup>٢) للدكتور أكرم ضياء العمري كتاب بعنوان « موارد الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد » نشر دار طيبة بالرياض ، ط٢ ، ١٤٠٥ ه.

في البحث ، عن العلم والتربية ، وعن آداب طلب العلم وخصوصاً علم الحديث ، وكذلك في الحث على ذلك من رفعة في الدنيا والآخرة .

ومن كتب الأنساب التي استفاد منها البحث ، كتاب «الأنساب» (۱) للسمعاني ، (ت ٢٦٥هـ/١٦٦م) ، وهو كتاب ضخم في ستة مجلدات كبار ، ومرتب ترتيباً هجائياً على المعجم ، وهذا الكتاب يترجم للأعلام ويترجم عن حياتهم ، وطرفاً من رحلاتهم العلمية والعلوم التي تميزوا فيها ونشاط العلماء ، ويتحدث أيضاً عن الإجازات العلمية والمناظرات العلمية ، ولقاء العلماء بعضهم ببعض . وقد استفاد منه البحث في إعطاء تفاصيل دقيقة عن تراجم بعض علماء الرقة ، أو ممن ينسب إليها وكان لهم دور واضح وفعال في إثراء الحركة العلمية . خصوصاً إذا علمنا أن السمعاني ممن كان يعرف ويضرب به المثل في طلب العلم والرحلة في ذلك ، وتلقى المشائخ في كثير من البلدان ويضرب به المثل في علم التراجم والطبقات والأنساب الذي اشتهر به السمعاني ، مؤلفاته وخصوصاً في علم التراجم والطبقات والأنساب الذي اشتهر به السمعاني ،

ومن المصادر كتاب ، «تاريخ دمشق» لابن عساكر، (ت١٧٥ه/١٠٥م) وهو شبيه بتاريخ بغداد للخطيب البغدادي ، إلا أنه أوسع وأشمل ومرتب على حروف المعجم وذكر فيه من عاش في دمشق أو من وردها واجتاز بها من العلماء والخلفاء والوزراء والأعيان ، وقد عنى ابن عساكر في هذا السفر العظيم بأحوال الراوه ، والأقوال فيهم من حيث الجرح والتعديل . استفاد منه البحث في الصلات العلمية بين الرقة ودمشق والرحلات العلمية . كما أنه أعطى معلومات قيمة في الفصل الخامس في محالات الإنتاج العلمي كما أن مصنفه وهو الحافظ أبي القاسم على بن الحسن ابن عساكر ، كان له رحلات علمية إلى الرقة وأخذ بعض الإجازات من علمائها .

<sup>(</sup>١) الكتاب بتحقيق ، محمد عبد القادر عطا ، ونشر دار الكتب العلمية بيروت ، ط١ ، ١٤١٩ه .

واستفاد البحث أيضاً من كتاب ، « المنتظم في تاريخ الملوك والأمم » ، لابن الجوزي ، ( ٩٧ ٥هـ/ ١٢٠٠م ) ، وهو من كتب التاريخ الحولية ، التي استفاد منها البحث في ترجمة بعض الأعلام من أهل الرقة وغيرهم ممن ذكر في ثنايا البحث ، وكذلك استفاد في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية في الرقة. وتناول بالأسهاب ، فتنة خلق القرآن وقد كان الخليفة المأمون يمتحن كثيرًا منهم في الرقة . وهو كتاب قيم وشامل لكثير من المعلومات القيمة والتي استفاد منها البحث ، وكذلك تطرق لمواد التعليم ، وأساليب التدريب وسن التعليم ، ومواعد انعقاد الحلقات ، والرحلة في طلب العلم والتي تضمنتها بعض مباحث هذه الرسالة .

ومن المصادر الأدبية المهمة التي استفاد منها البحث كتاب ، «معجم الأدباء» ، لياقوت الحموي ، ( ٢٢٦هـ/١٢٩٩) ، وقد استفدت منه كثيراً ، حيث أنه يعطي معلومات تفصيلية عن الحياة العلمية لأهل اللغة ، والأدب ، والشعر ، وترجم لهم ترجمة وافية كافية ، حيث أنه المصدر الأول الذي أخذت منه في الفصل الخامس المبحث الثاني ، وهو النتاج العلمي لأهل الرقة في اللغة العربية وآدابها ، كما أن لمؤلف الحموي ، «معجم البلدان » ، دور كبير في إثراء البحث من النواحي التعريفية بالبلدان والمناطق وكذلك استفدت منه من الناحية الجغرافية والحضارية وحتى العمرانية والفكرية والعلمية ، فهذا المصدر شامل لجميع النواحي ، حتى العلمية منها ، فقد يذكر بعض العلماء ونسبتهم للبلد الذي يترجم له ، ويعطى تصور كامل عن حياتهم العلمية والعملية . لذلك لم أرد أن أجعله مع الكتب الجغرافية التي سبق وأن تحدثت عنها فيما قبل ، وذلك لأهمية هذا الكتاب الخاصة والذي أثرى البحث بمعلومات قيمة ومفيدة ، ورجعت إليه في أمور كثيرة .

ومن المصادر التاريخية التي استفاد منها البحث ، كتاب « الكامل في التاريخ » لابن الأثير ، (١٣٣هـ/١٣٢م) ، وهـــذا السفر يـؤرخ مـن بدايــة الخلــق حتى عصره ، وهو مرتب على الحوليات ، وقد ترجم لكثير من علماء الرقــة ومن نزل بهـا ،

وقد استفاد منه البحث في بعض تراجم العلماء وكذلك في الحياة السياسية ، والاجتماعية ، والاقتصادية ، والدينية لمدينة الرقة .

ويعتبر كتباب « بغية الطلب في تباريخ حلب » لابن العديم ، (ت ، ٤ ٢ هـ / ٤ ٢ ٤ م) ذا أهمية كبرى للبحث فقد أمدنا بمادة طيبة عن الحالة الاجتماعية للرقة ، كما أنه أمدنا ببعض تراجم العلماء من أهل الرقة الذين نزلوا حلب أو بعض العلماء الذين نزلوا الرقة أو ظلوا فيها فترة من الزمن . وتزداد أهمية الكتاب لكونه معاصراً للدولة الأيوبية ، وممن تقلد مناصب إدارية في حلب . كما أنه ينقل من مؤلفين ثقات .

من كتب طبقات الأطباء وتراجمهم التي أفادت البحث ، كتاب « إخبار العلماء بأخبار الحكماء » للقفطي ، (ت ٢٤٦هـ/١٢٨ م) ، وقد فصل وأعطى معلومات دقيقة عن حياة هؤلاء العلماء الذين ترجم لهم وخصوصاً في العلوم التطبيقية والعلمية ، وكذلك أعطى معلومات عن دور هؤلاء العلماء في إثراء الحركة العلمية والحياة العلمية في مدينة الرقة واسهاماتهم الطبية ، وما اشتهروا به من علوم وفنون .

من كتب طبقات الأطباء وتراجمهم كذلك ، والتي أثرت واستفاد منها البحث « عيون الأنباء في طبقات الأطباء » لابن أبي أصيبعه ، (ت٦٦٦هـ/١٦٩م) ، وهذا المصدر يعتبر الأول بين كتب طبقات الأطباء ، ولا يستغني عنه باحث في الحياة العلمية والنشاط الفكري ، حيث أنه يعطي معلومات دقيقة وتفصيلة عن حياة علماء الطب سواءً في الرقة أو بقية المدن والحواضر الإسلامية وحتى غير الإسلامية . وقد استفدت منه كثيراً في الإنتاج العلمي في المبحث الرابع وهو العلوم العلمية والتطبيقية .

وقدم ابن شداد ، (ت٢٨٥هـ/١٨٥م) ، في كتابه « الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة » أخبار مهمة عن مدن الجزيرة الفراتية ومنها الرقة والتي أفرد لها عنوان كامل في كتابه وأعطى تصوراً شاملاً عن أحوال الرقة الجغرافية والسياسية والعسكرية والاجتماعية والعمرانية ، مماكان له الأثر الواضح والجلي في التوثيق في هذه الدراسة .

ومن المصادر المهمة في تراجم العلماء ، كتاب « وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ، لان خلكان ، (ت٦٨٦هـ/١٨٦م) ، وقد أفاد البحث في تراجم العلماء الذين كان لهم دور واضح وكبير في إثراء الحركة العلمية في الرقة أو خارجها ، وهذا المصدر ترجم لكثير من الخلفاء والأمراء والوزراء والعلماء في شتى صنوف العلوم والمعرفة ، وكذلك للأعيان من الناس ، وهو من أهل العراق لذلك كانت معلومات دقيقة ومفصلة في موضوع البحث ، كما استفاد البحث من هذا المصدر المهم أنه تناول الحديث عن الكتاتيب ، وحلقات العلم ، ومجالس العلماء ، وقصور الخلفاء ، والمكتبات ودورها في إثراء الحركة العلمية .

ومن المصادر التي استفاد منها البحث كثيراً ، ويعد من المصادر الرئيسية التي كان لها دور كبير بإذن الله تعالى في إثراء هذا البحث بالمعلومات القيمة والدقيقة وكيف لا وهذه المعلومات منتقاة من مؤلفات مؤرخ الإسلام ومحدثه المشهور الذهبي ، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ، (ت٤٧١هـ/١٣٤٧م) ، في مؤلفاته «سير أعلام النبلاء» و«تاريخ الإسلام» «تذكرة الحفاظ » و « معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار »، وقد استفاد البحث من هذه المصادر القيمة والنافعة في كثير من الجوانب المتعلقة بحياة علماء الرقة ومؤلفاتهم ورحلاتهم العلمية وشيوخهم وطلابهم وصلاتهم العلمية بالحواضر والمراكز العلمية الإسلامية الأخرى ، والآراء التي قيلت فيهم، وكذلك دور هؤلاء العلماء في إثراء وتطوير الحركة العلمية والفكرية في الرقة وخارج الرقة.

ومن المصادر التاريخية الحولية والتي استفاد منها البحث الشيء الكثير ، كتاب ، « البداية والنهاية » ، لابن كثير ، (ت٤٧٧هـ/١٣٧٩م) ، وهذا السفر العظيم والذي يؤرخ من بداية الخلق وحتى عصر المؤلف رحمه الله ، وهذا الكتاب مؤلفه رحمه الله تعالى من المحدثين الكبار ، لذلك كانت الأحداث والقصص التاريخية التي تضمنها كتاب ، « البداية والنهاية » ، معلومات وأحداث دقيقة خالية من النزعات المذهبية والقبلية والعاطفية لأن المؤرخ في الأساس من محدثي الفقهاء ، وينهج منهج

المحدثين في الأمانة العلمية ، وقد استفاد منه البحث في الأحداث السياسية خاصة ، وكذلك في كثير من المعلومات عن الأحوال الاجتماعية ، والثقافية ، والعلمية ، والاقتصادية لمدينة الرقة ، علاوة على ذلك استفاد البحث في ترجمته لوفيات بعض علماء الرقة ومشاهيرها . وكذلك استفاد البحث في المعلومات المتعلقة بالمدارس والمساجد والكتاتيب والأربطة ، وأساليب التدريس ، وطرقه في هذه المراكز العلمية الهامة، ومكانة العلماء، والمؤدبين ، والمعلمين الاجتماعية ، وسن طلب العلم ، وغيرها من الأمور المتعلقة بالعلم وأهله .

ومن كتب الطبقات والتي هي أساس المصادر وعمدتها في التأليف عن الحياة العلمية أو الحياة الفكرية ، والتي لا يستغنى عنها الباحث أبداً بأي حال من الأحوال . وهي الأساس في البحث ، مشل كتاب ، « الطبقات الكبرى » لابن سعد ، وهي الأساس في البحث ، مشل كتاب ، « الطبقات الكبرى » لابن سعد ، (ت٢٦ه ١٩٤٨م) ، وكتاب « طبقات الفقهاء » للشيرازي ، (ت٢٦ه ١٩٨١م) ، وكتاب « كتاب « طبقات الخنابلة » لإبن أبي يعلى الحنبلي ، (ت٢٦ه ١٩٥١م) ، وكتاب « غاية « طبقات الفقهاء الشافعية » لابن الصلاح ، (ت٣٤ ه ١٥٢١م) ، وكتاب « طبقات النهاية في طبقات القراء » لابن الجزري ، (ت٣٨ه ١٣٦٨م) ، وكتاب « طبقات المفسرين » للداوودي، الحفاظ » للسيوطي ، (ت ١٩٩١م) ، وكتاب « طبقات المفسرين » للداوودي، (ت٥٤ ه ١٩٨٩م) ، وكتاب « طبقات السنية في تراجم الحنفية » للهندي ، (ت٥٠ ه ١٩ ه ١٨٥٨م) ، وكتاب « الفوائد البهية في تراجم الحنفية » للهندي ،

ومن المصادر التي لا غنى لأي بحث منها ، وهي حديرة بالذكر لأهميتها ، وهي كتب المعاجم اللغوية ، وقد استفاد البحث منها ، ككتاب « تقذيب الأسماء واللغات » للإمام النووي ، ت (٦٧٦هـ/١٢٧م) ، وكتاب « لسان العرب » لابن منظور ، (١٢٧هـ/١٣١م) ، وكتاب « القاموس المحيط » للفيروز آبادي ، (١٣١١هـ/١٤١م) ، وغيرها من كتب المعاجم اللغوية .

هذا وقد استفدت من مصادر ومراجع أخرى أثبتت في قوائم المصادر ، أسهمت في النهاية بعد توفيق الله سبحانه وتعالى وعونه في إخراج هذا البحث الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ، ذا فائدة وقيمة علمية ، وأن يكون حجةً لي لا علي وأن ينفع به . إنه ولي ذلك والقادر عليه .

# التمهيد : الرقة قبيل العصر العباسي

أولاً: تسميتها وجغرافيتها .

ثانياً: نبذة تاريخية عن مدينة الرقة حتى نهاية العصر الأموي.

# التمهيد

إن من الأهمية بمكان ونحن نتكلم عن الحياة العلمية في مدينة الرقة أن نعطي الماحه بسيطة الماحه بسيطة عن تسمية المدينة ولماذا سميت بهذا الاسم ؟ ، ثم نعرج بإلماحه بسيطة أيضا عن جغرافيتها ، لاسيما وأن مدينة الرقة تحتل مكانة مهمة ، وشهرة واسعة بين بقية مدن الجزيرة الفراتية (١) ، وقد كانت مدينة الرقة محط أنظار ، وأطماع الشعوب ، والجيوش الغازية ، أو المهاجرة إليها ، والتي كانت تفد عليها عبر مراحل التاريخ ، وقد كانت بلاد الجزيرة الفراتية عامة ومدينة الرقة خاصة ، مناطق ذات جاذبية للشعوب أو الجيوش التي غزتها .

الجزيرة الفراتية : وصفها ابن حوقل فقال : « الجزيرة إقليم حليل بنفسه شريف ، كثير الجبايات ، (1) وعنصر الرجال ، وينبوع الخيل ، وهي ديار ربيعه ومضر ، ومخرج الفرات من داخل بلد الروم ، مجتازًا من ملطية ، ويجري بينها وبين المدينة المعروفة بسمساط ، ثم على نواحي حسر منبج وعلى بالس إلى الرقة ، وقرقيسيا ، والرحبة ، وهيت ، والأنبار ، وينقطع الحد عن الفرات مما يلي الجزيرة بالأنبار ، ثم يعود حد الجزيرة في سمت الشمال فيكون إلى تكريت الحد العراقي ، وتكريت على دجله وينتهي الحد منها مصاعداً على دجله إلى السن مما يلي الجزيرة ، ثم إلى الحديثة والموصل ويصعد بصعود دجله إلى الجزيرة المعروفة بابن عمر ، ثم يتجاوزها إلى آمد فيكون في غربما من حد أرمينية ، ثم يعود الحد مغرباً على البر إلى سميساط ، ثم ينثني إلى مخرج ماء الفرات » . (ابن حوقل : محمد بن على النصيبي ، (ت ۳۲۷هـ) ، صورة الأرض ، ۲۰۸/۱ -۳۰۹ -۳۱۰ ، دار صادر ، بيروت ، د . ط، د . ت). ووصفها الإدريسي أيضا بقوله : « الأرض الواقعة بين دجله والفرات ، وتشمل ديار مضر وربيعة »، الإدريسي: محمد بن محمد، (ت ٥٦٠هـ)، نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، ٢٥٥/٢، عالم الكتب ، بيروت ، ط١ ، ٩ ، ١٤٠٩هـ . أما في الوقت الحاضر فبلاد الجزيرة الفراتية مقسمة بين ثلاث دول ، فالجمهورية التركية تضع يدها على الجزء الشمالي من هذا الإقليم حيث منابع نمري دجلة والفرات ، بينما أجزاء أراضي الجزيرة الفراتية الجنوبية والشرقية خاضعة لدولة العراق ولها النصيب الأكبر من هذا الإقليم ، أما الجمهورية السورية فتضع يدها على الجزء الغربي من أراضي الجزيرة الفراتية بما فيها الرقة . ( عبد الله ناصر الحارثي ، الأوضاع الحضارية في إقليم الجزيرة الفراتية في القرن ٦-٧هـ، الدار العربية للموسوعات ، بيروت ، ط١٠٧ ، ١٨٨

## أولاً ـ تسميتها وجغرافيتها

#### أ- تسميتها

إن غالب ما تعارف عليه الناس في تسمية البلد أو المدينة ، أو المنطقة ، وغيرها من الأماكن ، يعود إلى المؤسس ، أو المكتشف ، أو ما يناسب مع الطبيعة الجغرافية لهذا المكان ، فالرقة هي إحدى مدن الجزيرة الفراتية ، وهي من ديار مضر (١) (٢).

والرقة . بفتح الراء وتشديد القاف . (7) ، وجمعها رقاق (4) ، وهي تعني الأرض السهلة والمنبسطة اللينة التراب تحت صلابه (6) .

وقد ذكر البكري أن الرقة تعني : «كل أرض على جانب واد ينبسط عليها الماء» ثم ينحسر عنها فتكون مكرمه للنبات » (٦) .

<sup>(</sup>۱) ديار مضر: تشمل الأجزاء الشرقية من الفرات ، وهي ، حران ، وسمساط ، وسروج ، وتل موزن ، الخانوقة ، تل محري ، باجروان ، الرها ، والحريش ، ، وبعض القرى والمدن التي بين هذه المدن في الأجزاء الشرقية من سهل الفرات . ومدينة الرقة هي قصبة ديار مضر وأهمها وتليها في الأهمية حران ثم الرها . (عبد الله الحارثي ، الأوضاع الحضارية ، ص ٢٩ . حسن شميساني ، مدينة ماردين من الفتح العربي إلى سنة ١٩٧١ه ، ص ١٩ ، عالم الكتب ، بيروت ، ط١ ، ١٤٠٧ه ) .

<sup>(</sup>٢) أبي الفداء: اسماعيل بن محمد ، (ت ٧٣٢هـ) ، تقويم البلدان ، ص ٣٧٦ ، د . ط ، د . ت .

<sup>(</sup>٣) ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ٥٨/٣ ، دار صادر ، بيروت ، ط ٣، ٢٠٠٧م .

<sup>(</sup>٤) الفيروز آبادي: محمد بن يعقوب ، (ت ٨٢٣هـ) ، معجم القاموس المحيط ، ص ٥٢٥ ، رتبة ووثقه: خليل شيحا ، دار المعرفة ، بيروت ، ط٢ ، ١٤٢٨هـ . وأنظر أيضاً ، الحموي ، معجم البلدان ، ٨/٣٠ .

<sup>(</sup>٥) ابن منظور : محمد بن مكرم الأنصاري ، (ت ٧١١هـ) ، لسان العرب ، ٢٠٥/٦ ، دار صادر ، يروت ، ط ٣ ، ٢٠٠٤م .

<sup>(</sup>٦) البكري: عبد الله بن عبد العزيز ، (ت ٤٨٧هـ) ، معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع ، ٢ / ٢٥٨ ، تحقيق : جمال طلبه ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٤١٨ه .

وقد عرف الجوهري الرقة بقريب من تعريف البكري بقوله: « الرقة الأرض التي نضب عنها الماء » (١) .

وعموماً فإنه لا تعارض بين هذه التعريفات ، إلا أنني عندما قرأت المزيد عن مدينة الرقة ، وجدت أنها ذات أنهار ، ومنابع للمياه ، وأودية كثيرة ، وفيها وفره مياه ، ولم أجد أنها تعرضت لخطر الفيضانات والغرق ، وذلك لأن مدينة الرقة مرتفعة وأعلى من مستوى مياه الأنهار ، والينابيع ، وهي عبارة عن سهول وهضاب مرتفعة وواسعة ، فكانت مكاناً مهيئاً لقيام حضارات قديمة عليها ، وهجرات إسلامية فيما بعد ، فقد تكون أخذت مدينة الرقة هذا الاسم من المصدر . رقا . بمعنى ارتفع وعلا ، ومنه رقأت الدرجة إذا صعدت عليها وارتفعت (٢) .

ثم إن أكثر المعاجم الجغرافية عندما تأتي بتعريف لمدينة الرقة ، تكون بفتح حرف الراء وتشديد حرف القاف مع الفتح ، وهذا يعطي احتمالاً أكثر أن هذا هو المعنى الحقيقي للتسمية ، بخلاف من قال : أنها الرقة بكسر الراء والذي هو بمعنى الليونة والرقة . وعموماً هذا الرأي لا ينافي كون الأرض ، سهلة ، ولينة ، ورقيقة ، أو إنها مكرمة للنبات، أو حتى الأرض التي نضب عنها الماء ، كما هو في التعاريف السابقة .

ونخلص بالقول: إنها سميت بما يناسب طبيعتها الجغرافية. وهناك عدة مدن أو قرى باسم الرقة ، وقد وردت بأسماء عديدة ، فقد تكون هي نفسها مدينة الرقة الأم ، وقد تكون من المدن أو القرى المجاورة للرقة الأم ثم دخلت معها وصارت من ضواحي مدينة الرقة مثل الرافقة ، وهذا ما سوف نقوم بتوضيحه في حينه إن شاء الله تعالى ، ومن هذه الرقات :

<sup>(</sup>۱) الجوهري: اسماعيل بن حماد، (ت ٣٩٣ه)، الصحاح ٢٣٦/٦، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، القاهرة، ط ١، ١٩٥٦م.

<sup>(</sup>٢) الفيروز آبادي ، القاموس المحيط ، ص ٥٢٣ .

#### ١) الرقة البيضاء:

ذكرها ياقوت الحموي وقال: « مدينة الرقة مشهورة على غر الفرات ، بينها وبين حران (۱) ثلاث أيام ، وهي معدودة في بلاد الجزيرة الفراتية ، لأنها من الجانب الشرقي للفرات» (۱) . وهي على الضفة اليسرى للفرات قبيل اتصاله بنهر البليخ (۱) في الفرات أله الفرات أله ينفسها الرقة ، ولكن قد يكون أنها تسمى بالرقة البيضاء ، لكونها محاطة بسور مبنى بآجر ورخام (۱) ، والذي عادةً ما يكون على اللون الأبيض . أو لغلبه اللون الأبيض على طبيعة أرضها ، وقد ذكرها بهذا الاسم « الرقة البيضاء » سهيل بن عدي الأزدي الأنصاري رضي الله عنه ، وهو أحد قادة الفتح الإسلامي لبلاد الجزيرة الفراتية في شعره فقال :

وصادفنا الفرات غداه سرنا إلى أهل الجزيرة بالعوالي وأخذنا الرقة البيضاء لما رأينا الشهر لوح بالهلالي

(۱) حران: بتشدید الراء وآخره نون ، مدینة عظیمة مشهورة ، وهي من دیار مضر، بینها وبین الرها یوم، وبین الرقة یومان ، وهي على الطریق الموصل والشام والروم ، والنسبة إلیها حراني . وقیل : أنها سمیت علی السلام ، لأنه أول من بناها فعربت فقیل : حران . (یاقوت الحموي ، معجم البلدان ، ۲۳۰/۲) . (البكري ، معجم ما استعجم ، ۲۲/۲) .

(٢) ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ٣/٥٥ .

(٣) البليخ ، بفتح أوله وكسر ثانية ، اسم نهر بالرقة يجتمع فيه الماء من عيون ، وأعظم تلك العيون عين يقال : لها الذهبانية ، قال أبو نواس :

علي شاطي البليخ وساكنيه سلام مسلم لقى الحماما

وقد ذكر البكري ، عن الزبير قال : « لما خرج الوليد بن عقبة من الكوفة ، أعجبته الرقة ، فنزل بما على البليخ ، وقال: منك المحشر ، ومات هناك » . ( الحموي ، معجم البلدان ، ٢٩٣/٢ ) . ( البكري ، معجم ما استعجم ، ٢٥٤/١ ) .

- (٤) دائرة المعارف الإسلامية ، المجلد العاشر ، ص ١٥٧ ، مراجعة : محمد مهدي علام ، دار المعرفة ، بيروت ، د.ط ، د.ت .
  - (٥) المرجع السابق ، المجلد العاشر ، ص ١٥٨ .

وأرعدت الجزيرة بعد خفض . . . وقد كانت تخوف بالزوالي (١)

وقد ذكر ياقوت الحموي ، أنه يقال للرقة : الرقة البيضاء (٢) ، وكذلك قال : أبو الفداء (٣) ، وابن شداد (٤) ، وغيرهم ، إذا فمن أسماء الرقة الرقة البيضاء ، كما أن من أسمائها الرافقة كما سيأتي إن شاء الله تعالى لاحقاً . وذلك لكثرة ملازمه هذه الصفة باسم المدينة ، ولغلبة اللون الأبيض عليها ، ولكثرة ما يقرن أصحاب المعاجم الجغرافية الرقة باسم الرقة البيضاء .

### ٢) الرقة السوداء:

أو المحترقة ( $^{\circ}$ ) ، أو السمراء ( $^{\circ}$ ) ، وعلى الرغم أن بعض الجغرافيين يفرق بينها ، إلا أن الحقيقة أنها واحدة وأنها ناحية من نواحي مدينة الرقة ، والرقة السوداء ، ذات بساتين ، ومزارع كثيرة ، وشربها من البليخ ( $^{\circ}$ ) ، والرقة السوداء قريبة من الرقة البيضاء ، وقد ذكر ياقوت الحموي : « أنها متصلة ببعض » ( $^{\circ}$ ) .

فيظهر والله أعلم ، أنها ناحية من نواحي الرقة الأم ، ولكن لكثرة الأشجار ، والمزارع ، والبساتين وتشابكها ، وشدة اخضرارها ، فتظهر للرائي من بعيد ، وكأنها سوداء ، أو محترقة ، أو سمراء ، فسيمت بهذه الأسماء الثلاثة .

وقد ذكرت نادية محسن في رسالتها للماجستير « الدور الحضاري لمدينة الرقة »

<sup>(</sup>٢) ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ١٩/٣ .

<sup>(</sup>٣) أبي الفداء ، تقويم البلدان ، ص ٣٧٦ .

<sup>(</sup>٤) ابن شداد : محمد علي ، (ت ٦٨٤ه) ، الإعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة ، ح٣ . ق١٠ ص ٢٩، تحقيق : يحيى عباده ، منشورات وزارة الثقافة والأرشاد القومي ، دمشق ، ١٩٧٨م

<sup>(</sup>٥) ذكرها بمذا الاسم ، المقدسي ، أحسن التقاسيم ، ص ١٢٥ ،

<sup>(</sup>٦) دائرة المعارف الإسلامية ، المجلد العاشر ، ص١٦٢٠.

<sup>(</sup>V) ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ٢٠/٣ .

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق ، ١٠/٣ .

نقلاً عن عبد القادر عياش ، أن سبب التسمية بهذه الأسماء الثلاثة يعود إلى لون بشرها الداكن المائل إلى الأسمرار (١) .

وقد ذكر إبن خرداذبه: أن الرقة العوجاء أسفل الفرات ( $^{(7)}$ ). وهذا يعني أن الرقة السوداء هي نفسها الرقة العوجاء ، وذلك لأنها أسفل الرقة وهي ذات أشجار خضراء كثيرة  $^{(7)}$  ولم أجدها بهذا الاسم عند غير ابن خرداذبه .

على هذا نستطيع القول أن الرقة السوداء على مسافة قريبة من الرقة الأم وأنها متصلة بها ، وهي ناحية من نواحي الرقة الأم والتي هي نفسها الرقة البيضاء كما ذكرنا من قبل . وأن الرقة العوجاء التي ذكرها ابن خرداذبه ، هي نفسها الرقة السوداء ، التي ذكرت بهذا الاسم في كثير من المصادر والله أعلم .

#### ٣) الرقتين:

من أسماء مدينة الرقة ، وقد ذكر الحموي « أنها الرقة والرافقة » (ئ) ، وقد ذكر البغدادي أنها تثنية الرقة ، قال : « أظن أنهم ثنوا الرقة والرافقة ، فقالوا : الرقان ، كما قالوا : العراقان ، البصرة والكوفة »(٥).

<sup>(</sup>۱) نادية محسن عزير ، الدور الحضاري لمدينة الرقة في العصر العباسي ، ( ۱۳۲هـ . ۳۸۰هـ ) ، ص ۱۲ ، رسالة ماجستير ، جامعة الموصل ، ۱٤۲٥هـ .

<sup>(</sup>٢) ابن خرداذیة : عبید الله بن عبد الله ، (ت ٣٠٠ه) ، المسالك والممالك ، ص ١٧٥ ، مكتبة المثنى، بغداد ، د. ط ، د. ت . وأنظر أيضا دائرة المعارف الإسلامية ، المجلد العاشر ، ص ١٦٢ ، نقلاً عن ابن خرداذبه .

<sup>(</sup>٣) هالا عبد الحميد إبراهيم ، الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الجزيرة الفراتية في القرنين ٤-٥هـ ، ص ٢٤ ، رسالة ماحستير ، الجامعة الأردنية ، ٢٠٠١م .

<sup>(</sup>٤) ياقوت الحموي، معجم البلدان ، ٢٠/٣ .

<sup>(</sup>٥) البغدادي : عبد المؤمن بن عبد الحق ، (ت ٧٣٩ه) ، مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع، ٢/ ٦٢٥ ، تحقيق : علي محمد البحاوي ، دار إحياء التراث الإسلامي ، د.ط ، د.ت .

وذكر البلاذري مثل قول ياقوت الحموي ، وزاد عليه «أن الرافقة التي أنشأها أبو جعفر المنصور سنة ١٥٥هـ وبناها على بناء مدينته بغداد» (١) وقد ذكر الأصطخري أن: «الرافقة شمال غرب الرقة ، وتقع على الضفة الشرقية لنهر الفرات» (١) . وذكر ابن حوقل أيضاً : « أن الرافقة والرقة تسمى الرقتان ، وهما متلاصقتان كل واحدة منها بائنة عن الأخرى بأذرع كثيرة ، وهما على شرقي الفرات ، وفي كل واحدة منها مسجد جامع» (١) .

### ٤) الرافقة:

ذكر معظم البلدانين ، أن الرقة هي الرافقة ، وأن الرافقة هي الرقة ، منهم أي الفداء  $(^3)$  ، وكذلك ذكر ، مثل هذا القول : ابن خرداذبه  $(^9)$  ، والقشيري  $(^7)$  . وقال السمعاني : « أن الرافقة يقال : ها الرقة الساعة »  $(^8)$  . يعني في وقته

<sup>(</sup>۱) البلاذري: أحمد بن يحيى ، (ت ٢٧٩هـ) ، البلدان وفتوحها وأحكامها ، ص ١٧٢ ، تحقيق: نجيب الماحدي ، المكتبة العصرية ، بيروت ، ط۱ ، ١٤٢٨هـ . وأنظر أيضاً ، اليعقوبي : أحمد بن أبي يعقوب ، (ت ٢٨٤هـ) ، البلدان ، ص ٢٤، وضع حواشيه : محمد أمين ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط۱ ، ١٤٢٢هـ . أنور الرفاعي ، الإسلام في حضارته ونظمه ، ص ٣٥٥ ، دار الفكر ، دمشق ، ط٤ ، ١٤١٧ه.

<sup>(</sup>٢) الأصطحري: إبراهيم بن محمد ، (ت ٣٤٦هـ) ، مسالك الممالك ، ص ٥٧ ، تحقيق: محمد جابر الحيني ، دار القلم ، بيروت ، د . ط ، ١٩٦١م .

<sup>(</sup>٣) ابن حوقل ، صورة الارض ، ١/٣٣٥ .

<sup>(</sup>٤) أبي الفداء ، تقويم البلدان ، ص ٣٧٦-٣٧٦.

<sup>(</sup>٥) ابن خرداذبه ، المسالك والممالك ، ص ٧٣ ؟

<sup>(</sup>٦) لقد كتب على مخطوط «تاريخ الرقة » والذي اعتمد عليه المحقق إبراهيم صالح في تحقيق الكتاب وبالخط العريض الرقة هي الرافقة . القشيري : محمد سعيد ، (ت ٣٣٤هـ) ، تاريخ الرقة ومن نزلها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين والفقهاء والمحدثين ، ص ١٦ ، تحقيق : إبراهيم صالح ، دار البشائر ، دمشق ، ط ١ ، ١٤١٩ .

<sup>(</sup>٧) السمعاني: عبد الكريم بن محمد ، (ت ٥٦٢ه) ، الأنساب ، ٣٠-٣٠ ، تحقيق: محمد عطا، منشورات دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٤١٩ه.

عندما دخلها . وذكر المقدسي : « أن الرافقة هي ربض  $^{(1)}$  الرقة »  $^{(7)}$  . وقال الحموي: «فإن الرقة خربت وغلب اسمها على الرافقة وصار اسمها الرقة  $^{(7)}$  .

إذاً الرافقة التي بناها أبو جعفر المنصور سنة ١٥٥ه، كانت قريبة وربض الرقة ، إلا أنها خارجة عنها ومن ضواحيها ، ثم أصبحت فيما بعد ، وبعد اتساع العمران في مدينة الرقة وتقدُمهِ ، دخلت الرافقة في أحياء مدينة الرقة ، وأصبحت جزءً منها ، فالرقة هي الرافقة هي الرافقة هي الرافقة هي الرقة ، لذلك قرنها معظم الجغرافيين ببعض ، وسوف نأخذ نسبة الرقى والرافقى باعتبار واحد من خلال بحثنا هذا إن شاء الله تعالى .

## ه) رقّة واسط أو واسط الرقة (٤) :

تعرف أيضاً برصافة هشام ، ورصافة الرقة ، ورصافة الشام. بناها هشام بن عبد الملك الخليفة الأموي المعروف سنة ١٠٥ه ، وتقع رقة واسط وبعض الجغرافيين يسميها واسط الرقة في الجانب الغربي من الرقة (٥) ، وبني بها هشام قصران تعرف باسمه ،

<sup>(</sup>۱) الربض: وسط الشيء ، وبضم الراء: الأساس ، وبالفتح: ما حول الشيء ، (ابن منظور ، اللسان ، الربض . وقال الفيروز آبادي : " الربض سور المدينة ، ووسط الشيء " ( الفيروز آبادي ، القاموس ، ص ٨٠/٦) . وقيل : هو مكان استراحة الحيوانات حول المدينة . ( عبد المنعم محمد حسنين ، قاموس الفارسية ، ص ٦٤٠ ، دار الكتاب اللبناني ، ط ١٤٢ ، دار الكتاب اللبناني ، ط ١٤٢ ، دار الكتاب اللبناني ، ط ٢٠٠١ ه.) .

<sup>(</sup>٢) المقدسي ، أحسن التقاسيم ، ص ١٢٥ .

<sup>(</sup>٣) ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ١٥/٣ .

<sup>(</sup>٤) ذكر الواسطي ، أن للعرب اثنين وعشرين واسطاً ، ذكر منها ، رقة واسط ، (الواسطي: أسلم بن سهل ، ( ت ٢٩٢ه ) ، تاريخ واسط ، ص ٢٢ ، تحقيق : كوركيس عواد ، عالم الكتب، بيروت ، د.ط ، د.ت .

<sup>(</sup>٥) ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ٣٠.٣. قال قدامة بن جعفر : « أما رصافة هشام بن عبد الملك أحدثها، وكان ينزل قبلها الزيتونة ، وحفر الهني والمري ، واستخرج الضياع المنسوبة إليهما ، وأحدث بها واسط الرقة». قدامة بن جعفر بن قدامه ، (ت ٣٢٨هـ) ، الخراج وصناعة الكتابة ، ص ٣١٥ ، شرح وتعليق : محمد الزبيدي ، دار الرشيد للنشر ، بغداد ، د.ط ، ١٩٨١م ، وأنظر أيضاً البلاذري، البلدان ، ص ١٧٢. محمد راغب الحلبي ، أعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء ، ١٢٥/١، صححه وعلق عليه : مد كمال ، منشورات دار القلم العربي ، حلب ، ط٢، ١٤٠٨ه .

وهي أسفل الرقة بفرسخ (١) (١) ، وقد بني فيها أيضاً السوق الكبير ، والذي يعرف بسوق هشام العتيق (٦) .

#### ٦) الرقة الوسطى:

ذكرها الحموي ، وقال : « أن طولها (٧٣) ، و١٢ دقيقة ، وعرضها (٣٥) وسبع عشرة دقيقة » (٤) .

ويبدوا والله أعلم ، أن الرقة الوسطى ، هي نفسها رقة واسط والتي هي رصافة هشام فلم أجدها بهذا الاسم عند غير الحموي .

وقد ذكر بعض الجغرافيين بعض المدن ، وعدها من أعمال بلاد مضر ، وبعضهم ذكر بعض المدن من مدن بلاد الجزيرة الفراتية وعدها من مدن مدينة الرقة وأعمالها .

وقد ذكر الإدريسي مدينة الرقة ، ثم قال ، ومن مدنها : « باجروان ، وحران ، والرها ، وسروج ، وسميساط ، وراس العين ، وكفرتوثا ، وتل موزن ، والزاوي ، ونصيبين ، وأدرمة ، والرصافة » (°) .

وكذلك عندما تناول الحميري ، مدينة الرقة ، قال ، ومن مدنها : « الرها ، وسروج ، وسميساط ، وراس العين ، وغيرها من مدن الجزيرة الفراتية ، والرقة على شارعه الفرات في الشمال منه (٦) . فكلام الإدريسي عن الرقة سابقاً قريباً

<sup>(</sup>۱) الفرسخ: ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف ذراع ، والفرسخ اثنا عشر ألف ذراع مأموني ، (ابن فضل الله الله العمري: أحمد بن يحيى ، (ت٩٤٩هـ ، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ، ٢٣/١ ، تحيق ونشر: أحمد زكي ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ، د.ط ، ١٩٢٤هـ .

۲۰/۳ ، ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ۳۰/۳ .

<sup>(</sup>٣) البلاذري ، البلدان ، ص ۱۷۲ .

<sup>(</sup>٤) ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ٣٠/٣ .

<sup>(</sup>٥) الإدريسي ، نزهة المشتاق ، ٦٤٩/٢ .

<sup>(</sup>٦) الحميري ، محمد بن عبد المنعم ، (ت ٩٠٠هـ) ، الروض المعطار في خبر الأقطار ، ص ٢٧٠ ، تحقيق : إحسان عباس ، مكتبة لبنان ، د . ط ، د . ت .

من كلام الحميري عندما تكلم عن الرقة . فيبدو والله أعلم أن الحميري نقل من الإدريسي عندما عرف مدينة الرقة .

وممن ذكر أعمال ديار مضر الحموي ، عندما عرف بحصن منصور ، قال إنه : % من أعمال مضر ، لكنه غربي الفرات قرب سميساط ، وهو منسوب إلى منصور بن جعونه بن الحارث العامري القيسي % (1) ، وكذلك عندما عرف بالخانوقة قال : % مدينة على الفرات قرب الرقة ، وإليها % يعني أن مدينة الخانوقة تتبع مدينة الرقة ومن أعمالها .

وعندما ذكر ابن خرداذبه الرقة ، قال : « وهي واسطة ديار مضر وهي الرافقة وحران » ، ثم ذكر ديار مضر وذكر منها « الرها ، وسميساط ، وسروج ، وراس كيفا ، والأرض البيضاء ، وتل موزن ، والروايي ، والمازحين ، والمديبر (7).

وكذلك هناك من عد بعض ضواحي الرقة ، والتي دخلت فيما بعد من أحياء المدينة ، من أعمال مدينة الرقة ، مثل الرقة المحترقة ، أو السوداء ، أو الرصافة ، وغيرها.

وعلى ما سبق نستطيع القول ونلخصه: أن مدينة الرقة إحدى مدن الجزيرة الفراتية وهي من ديار قبيلة مضر العربية ، لها تسميات عدة ذكرناها فيما سبق ، وفيها أحياء ، وضواحي كانت خارجة عنها ، ثم أصبحت فيما بعد وعندما كثر العمران داخل مدينة الرقة الأم ، ويطلق عليها جميعاً الرقة ، وليس لها أعمال كما ذكره بعض الجغرافيين، وجعل بعض مدن ديار مضر من أعمال الرقة وإنما هذه المدن مستقلة ، ويجمعها أنها من ديار مضر ، فمدينة حران مدينة مستقلة نائية وبعيدة عن الرقة بينهما مسيرة ثلاثة أيام ، ولكنها من ديار مضر ، وكذلك الرها ، وسميساط ،

<sup>(</sup>۱) الحموي ، معجم البلدان ، ۲۲٥/۱۲ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ٣٤١/٢ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ٩/٣ .

وسروج ، وراس كيفا ، وراس العين ، وغيرها من المدن التي ذكرها الجغرافيون من أعمال مدينة الرقة ، ويجمع هذه المدن كلها أنها من ديار مضر .

والحقيقة أن مدينة الرقة ، كان لها دور كبير في الحضارات القديمة ، ثم بعد ذلك في العصور الإسلامية المتلاحقة ، وما كثرة الأسماء لهذه المدينة وتعددها ، ونزول الصحابة رضوان الله عليهم فيها ، والتابعون ، والخلفاء ، والعلماء ، والتجار ، والسكن فيها ، إلا دليل واضح على أهمية هذه المدينة ، وبعدها الحضاري والعلمي الكبيرين ، وكذلك تنوعها السكاني والاجتماعي والجغرافي الذي جعل من هذه المدينة بعداً حضارياً يمتد عبر قرون كثيرة من الزمن ، ولقد صدق الشاعر ربيعة الرقي عندما وصف مدينة الرقة بقوله :

حبذا الرقة دارًا وبلداً ما رأينا بلدة تعدلها إنها بريسة بحريسة تسمع الصلصل في أشجارها لم تضمن بلدةً ما ضمنت

بلدٌ ساكنه ممن تود لا ولا أخبرنا عنها أحد سورها بحر وسور في الجدد هدهد البر ومكاء غرد من جمال في قريش وأسد (١)

<sup>(</sup>١) الحموي ، معجم البلدان ، ٩/٣ ه .

#### ب - جغرافیتها :

الرقة إحدى مدن الجزيرة الفراتية ، وتقع في موقع متميز واستراتيجي ، وهي محطة لالتقاء وانطلاق القوافل التجارية ، والرقة موقع تجاري متميز ، لذلك اشتهرت بكثرة أسواقها ، ومدينة الرقة تقع على التقاء الطرق التجارية بين المشرق والمغرب ، وكذلك هي همزة وصل بين الشمال والجنوب ، كما أنها تتوسط الطريق بين بغداد وبلاد الشام والروم، وكذلك بين بلاد المشرق وبلاد الشام والروم ، بطريق بحري تجاري هام يمر من الهند وشرق آسيا عبر طريق الخليج العربي ثم يتصل بنهر الفرات حتى يصل إلى الرقة ثم إلى بلاد الشام والروم ، والعكس .

والحقيقة أن مدينة الرقة واقعة بين الفرات ودجلة ، مثل بقية مدن الجزيرة ، ولكنها قريبة جداً من بلاد الشام ، ونائية عن بقية مدن الجزيرة الواقعة في الشرق ، مثل الموصل وغيرها لذلك لها خصوصيتها ، وهذا ما سوف نبينه إن شاء الله تعالى لاحقاً .

وقد ذكر الإدريسي الرقة ، فقال : « إنها واسطة ديار مضر ، ومقصد الوارد ، والصادر ، ومعقل التحارات ، وهي مدينة حسنة في شرقي الفرات ، وبها أسواق ، ومتاجر ، ومصانع ، وأهلها مياسير ، وهي قاعدة ديار مضر » (١) .

وقال ابن شداد: «أن طولها (۷۳) و ۱ دقیقة ، وعرضها (۳٦) و ۱ دقیقة ، وعرضها (۳٦) و ۱ دقائق » $^{(7)}$  . وذکر الحموي الرقة ، فقال: «إن طولها (۲۶) وعرضها (۳۲) و طالعها الشوله  $^{(7)}$  ، وقد حددها الحموي ، أيضاً بتحديد بطليموس وهو « (۷۳) و ۲ دقائق ، وعرضها (۳۵) درجة و ۲۰ دقیقة » $^{(3)}$  . وقول ابن شداد: قریب في تحدید الطول من تحدید بطلیموس ، وفي العرض قریب من تحدید الحموي .

<sup>(</sup>١) الإدريسي ، نزهة المشتاق ، ٦٤٩/٢ .

<sup>(</sup>٢) ابن شداد ، الاعلاق الخطيرة ، حـ ٣ . ق ١ . ص ٧١ .

<sup>(</sup>٣) ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ٩/٣ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ٩/٣ .

وقد حددها أيضاً أبو الفداء ، كما حددها الحموي ثم قال : « أنها في الأقليم الرابع سابع الأقاليم العرفية ، وأن الإقليم العرفي لها ديار مضر » (۱). وحددها أيضاً الإدريسي، في الإقليم الرابع (۲) ، وكذلك القزويني (۳) .

والذي يهمنا في تحديد الموقع ، أنها تقع في الإقليم الرابع ، والذي أمتاز باعتدال مناخة ، وطيب هوائه (ئ) ، لذلك كانت الرقة ، كغيرها من بلاد الجزيرة الفراتية ، صالحة للزراعة لذلك اشتهرت بزراعة الكثير من الحبوب والفواكه ، وكانت مناسبة جداً لسكن الإنسان وعيش الحيوان . وقد حدد الجغرافيون والبلدانيون « الأقليم الرابع » فقالوا: « من المشرق بمر ببلاد التبت ، ثم على خرسان ، وبلخ ، وشهرزور ، ثم سامراء ، ثم يمر على شمال الشام والجزيرة ثم على بحر الشام ، ثم على جزيرة قبرص ورودس ، ثم بمر بأرض المغرب ، على بلاد طنجه وينتهى إلى بحر المغرب » (٥) .

أما موقع مدينة الرقة بالنسبة إلى بعض جارتها من مدن الجزيرة الفراتية كما ذكرها الجغرافيون ، فقد ذكر الحموي ، « أن بينها وبين حران ثلاث أيام » (٦) وبين الرقة ونصيبين «ثلاثة فراسخ» (٧) ، وبينها وبين آمد ثلاثة فراسخ أيضاً (١) ، وذكر أيضاً ابن خرداذبه المسافة بين الرقة وبعض المدن الفراتية ، بقوله : «فمن الرقة إلى عين روميه ، ثم إلى تل عبدا سبعة فراسخ ، ثم سروج سبعة فراسخ ، ثم المزنية ستة فراسخ ،

<sup>(</sup>١) أبي الفداء ، تقويم البلدان ، ص ٣٧٦ .

<sup>(</sup>٢) الإدريسي ، نزهة المشتاق ، ٦٤٣/٢ .

<sup>(</sup>٣) القزويني : زكريا بن محمد ، (ت ٦٨٢هـ) ، آثار البلاد وأخبار العباد ، ص ٢٨٣ ، دار صادر ، بيروت ، د.ط ، د.ت .

<sup>(</sup>٤) محمد يوسف غندور ، تاريخ حزيرة ابن عمر منذ تأسيسها حتى الفتح العثماني ، ص ٢١ ، دار الفكر اللبناني ، بيروت ، ط١ ، ١٩٩٠م .

<sup>(</sup>٥) القرويني ، آثار البلاد ، ص ٢٨٣ . غندور ، تاريخ جزيرة ابن عمر ، ص ٢١ .

<sup>(</sup>٦) ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ٥٩/٣ .

<sup>(</sup>V) ابن خرداذبه ، المسالك والممالك ، ص 90 .

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق ، ص ٩٦ .

ثم إلى سميساط سبعة فراسخ ، ثم إلى حصن منصور ستة فراسخ ، ثم ملطيه عشرة فراسخ ، ثم ملطيه عشرة فراسخ ، ثم إلى زبطرة خمسة فراسخ (١).

وأما ابن حوقل ، فقد قدر المسافات بالأيام فقال : « ومن بالس إلى الرقة يومان ، ومن الرقة إلى الأنبار عشرون يوماً ، ومن رأس العين إلى الرقة أربعة أيام ، ومن حران إلى الرقة ثلاثة أيام ، ومن قرقيسيا إلى الرقة أربعة أيام » (٢) .

ولأهمية موقع مدينة الرقة الجغرافي ، ولطيب هوائها ، وتميز مناخها ، حرصت الأمم السابقة أن تكون الرقة تابعة لها وتنافست عليها ، وعندما أصبحت الرقة مدينة إسلامية اتخذها بعض الخلفاء ، والأمراء ، سواءً من بني أمية أو من بني العباس ، وغيرهم من حكام وأمراء الدول الإسلامية المتعاقبة على هذه المدينة عاصمة صيفية لهم أو مقر للسكن والراحة والاستجمام سواءً الدائم أو المؤقت .

بناء على ما تقدم فإن هذا كلام الجغرافيون والبلدانيون عن موقع الرقة الجغرافي بالنسبة لبقية مدن الجزيرة الفراتية ، ولكن في الحقيقة أنها أقرب إلى بلاد الشام من كثير من مدن الجزيرة الفراتية ، لذلك فأهل الرقة أقرب إلى أهل الشام وخصوصاً حلب في العوائد ، والتقاليد الاجتماعية ، وميولهم منهم يميلون إلى أهل الشام في كثير الأمور الدينية ، مثل المذاهب الفقهية السنية الواحدة ، والاجتماعية ، أو السياسية ، وهو الميل للدولة الأموية ، أو الاقتصادية ، حيث التبادل التجاري أكثر بين أهل الرقة والشام ، ولكن لكونها داخل الحدود الجغرافية بين الفرات ودجله فعلى هذا عدها كثير من البلدانيون والجغرافيون من بلاد الجزيرة الفراتية .

<sup>(</sup>١) ابن خرداذبه ، المسالك والممالك ، ص ٩٧ .

<sup>(</sup>٢) ابن حوقل ، صورة الأرض ، ٢١٠/١

## ثانياً : نبذة تاريخية عن مدينة الرقة حتى نهاية العصر الأموي

لقد تعاقبت الحضارات ، والإمبروطوريات ، والحكومات على مدينة الرقة ، ولا ريب في ذلك ، فقد كانت مدينة الرقة تملك المقومات السياسية ، والاقتصادية ، والتجارية ، والجغرافية ، والزراعية ، التي تؤهلها لأن تصبح مدينة تطمح كل دولة أن تضم هذه المدينة إليها ، وأن تكون مدينة الرقة داخل حدودها السياسية ، ومن ضمن ممتلكاتها .

وسوف نقوم إن شاء الله تعالى بتتبع المراحل التاريخية لهذه المدينة العريقة والضاربة في القدم ، بشكل مختصر ، حتى يتسنى للقارئ أن يعرف مدى العمق التاريخي لهذه المدينة ، والدور الذي لعبته حتى بداية العصر العباسي .

لقد عرفت مدينة الرقة قبل الإسلام ، بأسماء مختلفة ، وهي تختلف باختلاف العصر واختلاف الدولة التي تحكمها حتى وصلت إلى اسمها الحالي ، ففي العصر الآرامي في القرنين العاشر والحادي عشر قبل الميلاد عرفت باسم « بيت أدين » (١) ، وهذا الاسم يطلق على المنطقة الواقعة بين نهر البليخ ونهر الفرات ، وهذه المنطقة في نفس الموقع التي تقع عليه مدينة الرقة (٢) .

ثم بعد ذلك أصبحت مدينة الرقة ضمن ممتلكات الدولة الآشورية ، ثم بعد زوال الآشوريون عام ٢١٢ ق.م ، علي يد البابليين وحلفائهم وغلبه الفرس فيما بعد أصبحت بلاد الجزيرة كلها ومنها الرقة تحت الحكم الفارسي ، واتخذوا هذه المناطق قواعد عسكرية لهم ضد أعدائهم (٢).

وعندما استطاع الإغريق السيطرة على بلاد الجزيرة سمو الأرض الواقعة عليها

<sup>(</sup>١) نادية محسن ، الدور الحضاري لمدينة الرقة ، ص ٩ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٩ .

 <sup>(</sup>٣) غندور ، تاريخ جزيرة ابن عمر ، ص ٢٤ . حسن شميساني ، مدينة ماردين ، ص ٣٦ .

الرقة باسم « نيكفوريوم » (١) .

ثم بعد ذلك في العهد الروماني سميت المدينة باسم «قالا نيقوس» (1) باسم الإمبراطور الروماني « سلوقس الثاني » وقيل : « أنها تعني بالرومية الرقة » (1) . ومن هذا الاسم أخذت مدينة الرقة اسمها الحالي وما زالت تعرف به إلى وقتنا الحاضر .

ولقد كان لموقع المدينة الجغرافي ، والمناخ الجيد لهذه المدينة العريقة دور كبير وهام في ازدهار المدينة الحضاري ، وتقدمها ، وجعلها موطن للحضارات ، ومكان للتجمع السكاني ، ومحطة لالتقاء القوافل التجارية القادمة من الشرق أو الغرب ، أو من الشمال، أو من الجنوب . ولقد برزت أهمية مدينة الرقة وخصوصاً من الناحية العسكرية في العهد الروماني حيث حصنت تحصيناً حيداً ، وذلك لأنها منطقة حدودية مع الفرس، وهي منطقة صراع أزلي بين الروم الفرس ، والتي تعد أقوى دولتين في ذلك العصر (٤) .

والجدير بالذكر أن منطقة الجزيرة الفراتية في القرن الثالث والرابع الميلاديين كانت تتأرجح بين السيادة الفارسية والسيادة الرومية ، وهذا التأرجح جعلها عرضه لمعارك قوية دارت بين القوتين، ففي عام ٣٦٠م ، استطاع شابور الثاني الفارسي الاستيلاء على بعض مناطق الجزيرة الفراتية ولم يستطع الإمبراطور البيزنطي قسطنطين الثاني ، (٣٥٠-٣٦م) ، الدفاع عن حدود بلاده ، فأرسل جوليانوس الذي أصبح فيما بعد إمبراطورا للدولة البيزنطية في سنة ، (٣٦١-٣٦٣م) ، ولكنه لم يستطيع إخراج الفرس ، وذلك لتمرد الجند على الإمبراطور وقائده (٥٠).

واستمر هذا الصراع والنزاع حتى ما بعد البعثة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ولقد ذكر الله تعالى في كتابه الكريم شيء من هذا الصراع

<sup>(</sup>١) ابن حرداذبة ، المسالك والممالك ، ص٧٣ . نادية محسن ، الدور الحضاري لمدينة الرقة ، ص١٠ .

<sup>(</sup>٢) ابن خرداذبه ، المسالك والممالك ، ص ٧٣ ، وأنظر أيضا الإدريسي ، نزهة المشتاق ، ٦٤٩/٢ .

<sup>(</sup>٣) نادية محسن ، الدور الحضاري لمدينة الرقة ، ص ١٠.

 <sup>(</sup>٤) أبو زيد شلبي ، تاريخ الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي ، ص ١٧ ، نشر مكتبة وهبة ، القاهرة ،
 د.ط ، د.ت .

<sup>(</sup>٥) غندور ، جزيرة ابن عمر ، ص ٢٦

في سورة كريمة من سور القرآن الكريم ، وهي سورة « الروم » وقد كان المسلمون يحبون أن ينتصر الروم على الفرس ، لأن الروم أهل كتاب بينما الفرس أهل وثنية ومجوس ، وهذا على عكس ماكان عليه كفار قريش الذين كانوا يريدون أن ينتصر الفرس على الروم ، وقد فرح الله تعالى المؤمنين ووعدهم بأن الروم سوف ينتصرون على الفرس في معركة قريبة بعد ذلك ، وأن يأخذوا بثأرهم من الفرس بعد أن انتصروا عليهم فيما سبق. قال تعالى : ﴿ الْمَ إِنْ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ۞ فِي ٓ أَدْنَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمُ سَيَغُلِبُونَ ﴾ (١) .

ثم بعد ذلك استطاع الروم استرجاع ما أخذه الفرس منهم ، ورسمت الحدود بين الدولتين في أرض الجزيرة الفراتية ، وأصبح نهر الخابور الحد الفاصل بين الدولتين (٢) ، وظلت الرقة خاضعة للروم حتى الفتح الإسلامي لها ، هذا الصراع الذي لعبته مدينة الرقة مع باقي مدن الجزيرة الفراتية ، جعل منها مدينة ذات أهمية إستراتيجية ، وسياسية كبيرة ، جعلت كلا من الدولتين تنظر إلى مدينة الرقة كموقع هام واستراتيجي وخاصة في المجال السياسي والعسكري ، وأن من جعلها تحت نفوذه فإنه يكسب الجولة في الحرب الدائرة بين الطرفين .

ونلخص بالقول : إن الجزيرة الفراتية ومنها مدينة الرقة عانت الكثير من ويلات الحروب التي كانت تحدث بين الروم والفرس ، واللتان كانتا أكبر دولتين في ذلك الوقت .

وقد ذكر أبو يوسف: « أن الجزيرة كانت قبل الإسلام ، طائفة منها للروم وطائفة منها للروم وطائفة منها للفرس ولكل منها في يده جند وعمال ، فكانت راس العين فما دونها إلى الفرات للروم ، ونصيبين وما ورائها على دجله لفارس » (٣) ، فعلى هذا التقسيم

 <sup>(</sup>١) سورة الروم آية ١ – ٣.

<sup>(</sup>٢) غندور ، جزيرة ابن عمر ، ص ٢٦

<sup>(</sup>٣) أبو يوسف : يعقوب بن إبراهيم ، (ت ١٨٢هـ) ، كتاب الخراج ، ص ٥٠ ، تحقيق : طه عبد الرءوف ، وسعد حسين ، المكتبة الأزهرية للتراث ، د . ط ، ١٤٢٠ه .

الذي ذكره أبو يوسف يكون معظم الجزيرة الفراتية يتبع الروم وهو من أملاكهم ومنها الرقة وديار قبيلة مضر العربية عامة .

ثم في عهد الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم جميعاً ، وعندما اتجهت الفتوحات الإسلامية إلى خارج الجزيرة العربية إلى بلاد العراق والشام ، كان فتح الجزيرة الفراتية في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه (۱) ، وقد اختلف في أي سنة تم فتح الرقة ، فقد ذكر الطبري : « أن فتح الرقة في السنة ۱۷هـ ، وقيل : في السنة ۱۹هـ نقلاً عن ابن اسحاق » (۱) ، وأكثر الروايات التاريخية عن فتح مدينة الرقة أخا في عهد عمر بن الخطاب في وكان فتح بلاد الجزيرة على يد عياض بن غنم بن زهير - زاد الراكب - (۱) في ، وذكر ذلك ابن الأثير . وذكرها في حوادث سنة الاهـ (١) ، ذكر ذلك أيضاً ابن كثير وذكر أيضاً رواية ابن اسحاق إن فتح الجزيرة كان في السنة ۱۹هـ (۱) ، وأكثر الروايات التاريخية أن فتح مدينة الرقة ، كان في السنة ۱۹هـ (۱) ، وأكثر الروايات التاريخية أن فتح مدينة الرقة ، كان في السنة ۱۹هـ (۱) ، وخليفة بن خياط(۱) ،

<sup>(</sup>١) الواقدي ، فتوح الشام ، ٨٩/٢ .

<sup>(</sup>۲) الطبري: محمد بن جرير ، (ت ۳۱۰هـ) تاريخ الأمم والملوك ، ص ۲۰۲، اعتنى به: أبو صهيب الكرمي ، بيت الأفكار الدولية ، الأردن ، د . ط ، د . ت .

<sup>(</sup>٣) النووي: محي الدين بن شرف ، (ت ٢٧٦هـ) ، تعذيب الأسماء واللغات ، ٤٣/٢ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، د.ط ، د.ت .

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير: علي بن محمد، (ت ٢٣٠هـ)، الكامل في التاريخ، ٢/١٩١، تحقيق: خليل شيحا ، دار المعرفة، بيروت، ط ١ ، ١٤٢٢ه.

<sup>(</sup>٥) ابن كثير: اسماعيل بن عمر ، (ت ٧٧٤ه) ، البداية والنهاية ، ٧٢/٧ ، تحقيق: أحمد فتيح ، دار الحديث القاهرة ، ط١ ، ١٤١٣ه .

<sup>(</sup>٦) البلاذري ، البلدان ، ص ١٦٦ .

<sup>(</sup>٧) ابن خياط: خليفة بن خياط، (ت ٢٤٠هـ)، تاريخ خليفة بن خياط، ص ١٣٨، تحقيق: أكرم ضياء العمري، دار طيبه، الرياض، ط ٢، ٥،٥ ه.

وابن اعثم الكوفي (1) وغيرهم من المؤرخين الثقاة ، وللجمع بين هذه الأقوال يمكن القول أن فتح الجزيرة الفراتية كان في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه على يد عياض بن غنم الله عنه على يد عياض بن غنم الله عنه هو متفق عليه بين المؤرخين وأهل السير ، وأن بداية فتح الجزيرة كان في السنة ١٧ه واستكمل في السنة ١٩ه .

وعموماً فقد ذكر البلاذري عن الزهري قال: " لم يبق بالجزيرة موضع قدم إلا فتح على عهد عمر بن الخطاب الشاه على يد عياض بن غنم المشه، فتح حران ، والرقة ، وقرقيساء ، ونصيبين ، وسنجار (٣) .

وعندما وصل عياض بن غنم رضي الله عنه إلى بلاد الجزيرة ، أرسل سهيل بن عدي الأزدي الله على راس جيش إلى الرقة فحاصرهم حتى صالحوه ، فعقد لهم سهيل بن عدي عن أمر عياض لأنه امير القتال وأجروا ما أخذوا عنوه ، ثم أجابوا مجرى أهل الذمة (٤) .

وقد ذكر البلاذري أن الذي فتح الرقة هو عياض بن غنم بنفسه ، وقد أعطاهم أماناً جاء فيه :

<sup>(</sup>۱) ابن أعثم: أحمد بن محمد ، (ت ٣١٤هـ) ، الفتوح ، ٢٤٩/١ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ٢٤٦هـ

<sup>(</sup>٢) عياض بن غنم بن زهير الفهري ﴿ قيل انه شهد المشاهد كلها ، وقيل : اسلم قبل الحديبية ، نزل الشام وهو الذي فتح بلاد الجزيرة وصالحه أهلها ، وكان رضي الله عنه صالحاً سمحاً كريماً ، توفي بالشام سنة عشرين وهو ابن ستين سنة ، ( ابن حجر : أحمد بن علي ، (ت٥٠٥ه ) ، الإصابة في تمييز الصحابة ، ص ١٠٢٨ ، اعتنى به : حسان عبد المنان ، بيت الأفكار الدولية ، الأردن ، د.ط، د.ت ) .

<sup>(</sup>٣) البلاذري ، البلدان ، ص ١٨٦ . ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد ، (ت ١٨٠٨هـ) ، العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبرير ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر ، المعروف « بتاريخ ابن خلدون » ، ص ٥٥٢ ، اعتنى به : أبو صهيب الكوفي ، بيت الأفكار الدولية ، الأردن ، د.ط ، د.ت .

<sup>(</sup>٤) الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ، ص ٦٥٣ . ابن خلدون ، التاريخ ، ص ٥٥٢ .

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا ما أعطى عياض بن غنم أهل الرقة يوم دخلها .

أعطاهم أماناً لأنفسهم وأمواهم وكنائسهم لا تخرب ولا تسكن إذا أعطوا الجزية التي عليهم ، ولم يحدثوا مغيله (١) ، وعلى أن لا يحدثوا كنيسة ، ولا بيعه (١) ولا يظهروا ناقوساً (١) ، ولا باعوثاً (١) ولا صليباً . شهد الله وكفى بالله شهيداً ، وختم عياض بن غنم بختمه (٥) .

وليس هناك تعارض بين رواية الطبري أو ابن خلدون ، وغيرهما ، أن الذي فتح الرقة الرقة سهيل بن عدي ، أو رواية البلاذري أو ابن أعثم ، وغيرهما أن الذي فتح الرقة عياض بن غنم ، فالقائد العام في فتوح الجزيرة الفراتية كلها عياض بن غنم وسهيل بن عدي الله عنهم جميعاً ، وقد أورد سهيل بن عدي شعراً عندما فتحت الرقة أوردنا بعضه فيما تقدم .

وبعد وفاة أبو عبيدة شه وأرضاه ، تولى عياض بن غنم شه إمره بلاد الجزيرة وحمص وقنسرين (٢)، ثم بعد وفاة عياض بن غنم شه تولى سعيد بن عامر بن حذيم (٧).

<sup>(</sup>۱) مغيلة: الغيلة الخديعة والاغتيال، ومن كلام العرب إيصال الشر والقتل إليه من حيث لا يشعر (ابن مغيلة: الغيلة الخديعة والاغتيال، ومن كلام العرب إيصال الشر والقتل إليه من حيث لا يشعر بن منظور، اللسان ١١٢/٢٢). وقال ابن الأثير: «أن صبياً قتل بصنعاء غيله، فقتل به عمر بن الخطاب رضي الله عنه سبعه » أي في خفيه واغتيال. (ابن الأثير: المبارك بن محمد الجزري، (ت ١٠٤هـ)، النهاية في غريب الحديث والأثر، ص ٢٧٤، اعتنى به: رائد صبري، بيت الأفكار الدولية، عمان، د.ط، د.ت).

<sup>(</sup>۲) البيعة : متعبد للنصارى (الفيروز آبادي ، القاموس المحيط ، ص ١٤٦). وقال ابن منظور : (كنيسة النصارى ، وقيل : كنيسة اليهود ، والجمع بيع ، وهو قوله تعالى « وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَلجِدُ ». ( ابن منظور ، لسان العرب ، ١٩٥/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) الناقوس: الذي يضربه النصارى لأوقات صلواتهم، وهي عبارة عن حشبة كبيرة طويلة، وأحرى قصيرة اسمها: الوبيل، وقد نقس بالوبيل الناقوس. ( الفيروز آبادي، ص ١٣٠٩).

<sup>(</sup>٤) الباعوث : للنصارى كالاستسقاء للمسلمين ، وهو اسم سرياني . (ابن منظور ، اللسان ١٠٨/٢)

<sup>(</sup>٥) البلاذري ، البلدان ، ص ١٦٧ .

<sup>(</sup>٦) البلاذري ، البلدان ، ص ١٦٦ ، والحميري ، الروض المعطار ، ص ٢٧٠ .

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق ، ص ۱۷۱ .

وبهذا دخلت الرقة العصر الإسلامي ، وأصبحت بلاد إسلامية ، وقد ذكر ابن شداد أن حبيب بن مسلمة تولى على الجزيرة بعد عياض بن غنم فكان على عجمها وحربها ، والوليد بن عقبة حتى عزله عمر بن الخطاب في ، وولى عليها - الجزيرة - وعلى قنسرين (۱) ، وحمص (۲) ، عمير بن سعد ، حتى خلافة عثمان بن عفان في ، ثم بعد ذلك جمع عثمان في إمرة بلاد الجزيرة ، ومنها مدينة الرقة ، مع بلاد الشام لمعاوية بن أبي سفيان رضى الله عنهما (۱) .

ثم بدأت الهجرات العربية على بلاد الجزيرة الفراتية إضافة إلى ما فيها من عرب قبل الإسلام ، وقد اتخذت قبيلة مضر العربية من الرقة وما حولها من ديار مضر موطن لها (٤) ، وكذلك قبيلة أسد العربية (٥) .

ثم بدأت مدينة الرقة ، تأخذ دورها السياسي والاجتماعي والعلمي والاقتصادي والفكري ، داخل المحتمع الإسلامي الجديد ، الذي زادها جمالاً وبماءاً وتألقاً وعطاءً . وبعد مقتل عثمان ، وعندما تولى الخلافة على بن أبي طالب ،

<sup>(</sup>۱) قنسرين: بكسر أوله وفتح ثانية وتشديده وهي مدينة قرب حمص من بلاد الشام، فتحها أو عبيدة والله عبيدة والله الكائما قن نسر والله الكائما قن نسر فسميت قبل سميت بحذا الاسم: أن ميسرة بن مسروق العبسي، عندما مر بحا قال والله لكأنما قن نسر فسميت قنسرين. ( الحموي ، معجم البلدان ، ٤٠٣/٤).

<sup>(</sup>٢) حمص: مدينة بالشام مشهورة ، قيل: أنها سميت برحل من العماليق يسمى حمص ، تقع بين دمشق وحلب في نصف الطريق ، وبها قبر خالد بن الوليد ، وعياض بن غنم شائه فاتح الجزيرة ، وغيرهما من الصحابة رضوان الله عليهم ، ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ٢/٢) .

<sup>(</sup>٤) ابي الفداء ، تقويم البلدان ، ص ٣٧٦

<sup>(</sup>٥) اليعقوبي : أحمد بن أبي يعقوب ، (ت ٢٨٤هـ) ، تاريخ اليعقوبي ، ٢١٥/٢ ، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت ، د.ط ، ١٩٦٠م .

سنة ٣٦ه ، كان لأهل الرقة دور كبير في الحروب التي وقعت بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان هذه ، فبعد معركة الجمل (١) ، استقر بعض أهل البصرة والكوفة في الرقة (٢) ، وقبل موقعه صفين حدثت معركة بين الأشتر النجعي من قبل علي هذه ، وبين الضحاك بن قيس من قبل معاوية هذه في موضع يقال له: «مرج مرينا» بين الرقة وحران ، تراجع بعدها الاشتر النجعي بجيشه إلى الموصل (٢) (٤) ، وكانت هذه المعركة مقدمة لمعركة صفين ، والتي جاء فيها التحكيم .

ثم كانت بعد ذلك موقعه صفين ، حيث وصل علي بن أبي طالب الله إلى الرقة وطلب من أهل الرقة ، أن يعملوا له حسراً حتى يعبر بجيشه إلى الضفة الأخرى من نمر الفرات حى يصل إلى صفين في الجهة الأخرى ، ولكن أهل الرقة رفضوا في البداية ، فهددهم الأشتر النجعي فعملوا له حسراً ، وعبر حيش علي رضي الله عنه إلى الضفة الأخرى « الغربية » من نمر الفرات والمحاذي لمدينة الرقة (٥) ، وتوجهوا على صفين حيث تقابل حيش علي في وحيش معاوية مه ، وكان ذلك في شهر صفر من سنة ٣٧ه انتهت بالتحكيم ، والتي على أثرها نقم الخوارج على على بن أبي طالب في وخرجوا على عليه بعد ذلك .

<sup>(</sup>۱) الجمل : وقعه الجمل كانت بالبصرة ، يوم الجمعة لعشر خلون من جمادى الآخرة سنة ٣٦هـ ، قتل فيها طلحة ، والزبير رضي الله عنهما . ( خليفة بن خياط ، التاريخ ، ص ١٨١ ) .

<sup>(</sup>٢) اليعقوبي ، تاريخ اليعقوبي ، ٢١٥/٢ .

<sup>(</sup>٣) الموصل: مدينة مشهورة عظيمة إحدى قواعد بلاد الإسلام ، قليلة النظير ، كبراً وعظماً ، وكثرة خلق ، وسعة رقعه ، فهي باب العراق ومفتاح خرسان ، ومنها يقصد إلى أذربيجان ، وهي من مدن بلاد الجزيرة ، ( الحموي ، معجم البلدان ، ٢٢٣/٥ . ٢٢٤) .

<sup>(</sup>٤) الدينوري : أحمد بن داود ، (ت ٢٨٢هـ) الأخبار الطوال ، ٢٢٣ ، قدم له ووثقة : عصام محمد ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٤٢١هـ

<sup>(</sup>٥) الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ، ص ٨٤١ .

<sup>(</sup>٦) خليفة بن حياط ، التاريخ ، ص ١٩١ .

ومن خلال هذا التتبع الموجز للإحداث التاريخية والسياسية في عهد الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم جميعاً ، نجد أن مدينة الرقة كان لها دور سياسي وهام ، وحضور فعال في هذه الأحداث السياسية ، وهذا دليل على أهمية المدينة وامتيازها بموقع جغرافي إستراتيجي هام يحرص كل طرف من الأطراف على ضم مدينة الرقة إليه وجذب ولائها إليه ، ولا ننسى أنه وخلال هذه الفترة ، قد نزل عدد من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين ، وكذلك بعض القبائل العربية ، والعلماء ، والمحدثين ، والفقهاء ، وحتى أصحاب المهن والتحارات مدينة الرقة ، واتخذوها موطناً ومكاناً لإقامتهم سواءً الدائمة أو المؤقتة .

وعندما بدأت الدولة الأموية عام الجماعة ، ( 81ه - 177ه ) ، كان للرقة دور كبير أيضاً وخصوصاً في الأحداث السياسية والتاريخية، ذلك لأن ميول أهل الجزيرة عامة والرقة خاصة لأهل الشام ولمعاوية رضي الله عنه ، وقد ذكر ذلك ابن حوقل عندما تكلم عن الجزيرة الفراتية فقال : « في أهلها ولاء لبني أميه شديد »(١).

وقد خرج من العراق وخصوصاً من البصرة والكوفة سبعمائة رجل إلى بلاد الشام حتى يكونوا مع عائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم جميعاً (۱)، ومنهم زفر (۱) بن الحارث الكلابي الذي كان ينزل البصرة فخرج عنها بعد وقعه الجمل ، وشهد وقعة « المرج » مع الضحاك بن قيس ، قائد حيش معاوية الله ، ومات في أيام خلافة عبد الملك بن مروان في مدينة الرقة (١).

<sup>(</sup>١) ابن حوقل ، صورة الأرض ، ص ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٢) الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ، ص ٨٠١ .

<sup>(</sup>٣) قال ياقوت الحموي في ماده « ديرزكي » : هو دير بالرها ، بإزائه تل يقال له : تل زفر بن الحارث ، وفيه ضيعه لعبد الملك بن صالح . ( الحموي ، معجم البلدان ، ٢/٢ ٥) .

<sup>(</sup>٤) القشيري ، تاريخ الرقة ، ص ٣٦ ، وأنظر ابن عساكر : علي بن الحسن ، (ت ٥٧١هـ) ، تاريخ مدينة دمشق ، ٢/٠٦٤ ، تحقيق : محي الدين أبي سعيد العمري ، دار الفكر ، بيروت ، د.ط ، مدينة دمشق ، ١٤١٥هـ ، وأنظر أيضاً ابن العديم : عمر بن أحمد بن أبي حرادة ، (ت ٢٦٠هـ) ، بغية الطلب في تاريخ حلب ، ٣٧٩٩/٨ ، حققه وقدم له: سهيل زكار ، دار الفكر ، بيروت ، د.ط ، د.ت .

وتعاقبت الهجرات العربية السياسية وغيرها، بعد ذلك إلى الرقة وبلاد الجزيرة ، فقد ذكر اليعقوبي أن سماك بن مخرمه الأسدي (۱) ومعه سبعمائة من قبيلة أسد نزلوا الرقة (۲) . ويدل على أن أهل الرقة كانوا مواليين للأمويين ولأهل الشام ، أنهم رفضوا وضع حسر لعلي بن أبي طالب في حتى يذهب إلى صفين التي في الضفة الأحرى من نمر الفرات المقابلة للرقة ، حتى هددهم الأشتر النجعي وكانوا لا يريدون مساعدة علي محتى لا يحارب معاوية في (۱) ، فقد كان ولاؤهم لبني أمية واضحاً وجلياً ويميلون إلى أهل الشام والخلافة الأموية ، هذا ما جعل عبيد الله بن زياد يتخذها أي «الرقة» قاعدة له لحاربة حيش التوابين من أهل الكوفة بقيادة سليمان بن صرد الخزاعي حيث دارت «معركة عين الوردة» (١) التي وقعت سنة ٦٥هـ في الجزيرة الفراتية (٥) وقبل ذلك اتخذها قاعدة لمحاربة زفر بن الحارث في بلاد الجزيرة الفراتية مدة طويلة من الزمن (١) .

<sup>(</sup>۱) سماك بن مخرمة بن حمير بن ثابت الأسدي ، عده ابن حجر من الصحابة ، وقال : عاش إلى حلافة معاوية ، مات بالرقة . ( ابن حجر ، الأصابة في تميز الصحابة ، ص ٥٣٧ ) . ولم يذكره القشيري في تاريخه .

<sup>(</sup>٢) اليعقوبي ، تاريخ اليعقوبي ، ٢١٥/٢ .

<sup>(</sup>٣) الطبري ، تاريخ الامم والملوك ، ص ٨٤١ .

<sup>(</sup>٤) عين الوردة: بلفظ واحد والورد الذي يشم، وهو راس العين المدينة المشهورة بالجزيرة، وفيها الموقعه المشهورة بجيش التوابين، بقيادة سليمان بن صرد الجزاعي، وقد وجهه إليه عبيد الله بن زياد خمسة أ مراء فصلوا من الرقة، وهم الحصين بن نمير، وشرحبيل بن ذي الكلاع، وأدهم بن محرز الباهلي، وربيعة الغنوي، وجبله الخثعمي، وانتهت المعركة بهزيمة جيش التوابين، وقتل سليمان الجزاعي. (الحموي، معجم البلدان ٤/. ١٨)، (الذهبي: محمد بن أحمد، (ت ٧٤٧هـ)، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، ٢٠٠٢، تحقيق: بشار عواد، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط١، ٢٠٠٣م.

<sup>(</sup>٥) المسعودي: علي بن الحسين ، (ت ٣٤٦هـ) ، مروح الذهب ومعادن الجوهر ، ١١٣/٣ ، شرحه وقدم له : مفيد محمد ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط٢ ، ١٤٢٥هـ ، وابن كثير ، البداية والنهاية، ٢٤٠٠ ـ ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ، ٢١٢/٣ .

ثم حصلت تطورات على مسرح الأحداث بعد ذلك ، أدت إلى استيلاء مصعب بن الزبير على الجزيرة الفراتية ، ثم قتله المختار بن عبيد الثقفي سنة ٧١ه بعد ذلك ، ثم تفرد بالحكم على الجزيرة الفراتية عبد الملك بن مروان ، فولى أخاه محمد بن مروان قنسرين والجزيرة ، وبقي عليها إلى أن مات عبد الملك ، ثم جاء بعده ابنه الوليد ، فأقر عمه محمد بن مروان على ولايته ، ثم عزله سنة ، ٩ه ، وولى أخاه مسلمة الذي أقام بالقرب من الرقة، وبنى فيها قصراً عرف بحصن مسلمة ، وهمي مدينة بالقرب من الرقة عرفت بهذا الاسم ، وبقي مسلمة والياً على الجزيرة حتى توفي أخوه الوليد بن عبد الملك (١) .

وذكر الطبري في حوادث سنة ١٠٠ه فقال: "في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ، خرجت حرورية (٢) بالعراق ، فكتب عمر بن عبد العزيز على عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ، عامله على العراق يأمره أن يدعوهم إلى العمل بكتاب الله تعالى ، وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ، فلما اعذر من دعائهم ، بعث إليهم عبد الحميد حيشاً فهزمتهم الحرورية ، فبلغ ذلك عمر بن عبد العزيز ، فبعث إليهم مسلمة بن عبد الملك في حيش من الشام وجهزهم من الرقة (٣) فحاريمم مسلمة واستطاع الانتصار عليهم (٤) . وقد اتخذ مروان بن محمد الرقة قاعدة ومركزًا له في حروبه مع الضحاك بن قيس أيضاً (٥) .

<sup>(</sup>١) ابن شداد ، الاعلاق الخطيرة ، ج ٣ . ق ٢ ، ص ١٥ . الحموي ، معجم البلدان ، ٢٦٥/٢ .

<sup>(</sup>٢) الحرورية ، من الخوارج خرجوا على على بن أبي طالب رضي الله عنه بعد التحكيم وخالفوه في موضع ظاهر الكوفة يسمى حروراء فنسبوا إلى هذه القرية . ( المنبحي : أغابيوس بن قسطنطين ، (ت في القرن ٤هـ) ، المنتخب من تاريخ المنبحي ، ص ٦٦ ، انتخبه وحققه : عمر عبد السلام ، دار المنصور ، طرابلس ، ط١ ، ١٠٦ ، ه. ( ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ٢٤٥/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ، ص ١٢٨٢ .

<sup>(</sup>٤) للصدر السابق ، ص ١٢٨٢ .

<sup>(</sup>٥) خليفة بن خياط ، التاريخ ، ص ٣٧٨ .

وقد نزل بالرقة إبراهيم بن الوليد الأموي ، عندما خلع نفسه وبايع مروان بن محمد على بلاد الجزيرة (١) .

وكما أنه كان للرقة دور كبير في المحال السياسي والحربي للدولة الأموية ، والخلافة الراشدة قبل ذلك ، فقد كان لها دور كبير في جذب الخلفاء والأمراء للاستمتاع بهذه العاصمة الصيفية الجميلة ، فقد اتخذ بعض خلفاء بني أمية ، وبعض الأمراء . الرقة مكاناً للاستحمام والراحة ، مثل هشام بن عبد الملك ، حيث بني فيها قصرين (٢) عرفت فيما بعد رصافة هشام أو رقة واسط (٣) وحفر فيها قناتين الهني والمري ، واستخرج منها الضيعة التي تعرف بحما . (٤) (٥) .

من وجهة نظري فإن الاهتمام من قبل الخلفاء والأمراء ، جعل هذه المدينة تنافس حواضر العالم الإسلامي والمراكز العلمية الكبرى مثل بغداد ، ودمشق ، والبصرة ، والكوفة ، والحجاز ، والموصل وغيرها من المراكز العلمية الأخرى في العالم الإسلامي . ولم يقتصر دور الرقة في المحال السياسي والعلمي فحسب بل تعداه إلى أن وصل إلى شتى المحالات الاقتصادية ، والاجتماعية ، والعمرانية ، والدينية ، والتي سوف نتطرق إليها في حينه ، بإذن الله سبحانه وتعالى وتوفيقه .

<sup>(</sup>١) خليفة بن خياط ، التاريخ ، ص ٣٧٤ .

<sup>(</sup>٢) الحموي ، معجم البلدان ، ٣٠/٣ .

<sup>(</sup>٣) البلاذري ، البلدان ، ۱۷۲ .

<sup>(</sup>٤) النصيعه: العقار أو الأرض المغلة ، الجمع ضيع . ( ابن منظور : اللسان ، ٧٦/٩ ) ، (الفيروز آبادي، القاموس ، ص ٧٨٨ ) .

<sup>(</sup>٥) البلاذري ، البلدان ، ص ۱۷۲ .

# الفصل الأول الأوضاع العامة وأثرها على الحياة العلمية

المبحث الأول: الأوضاع الدينية وأثرها على الحياة العلمية .

المبحث الثاني : الأوضاع السياسية وأثرها على الحياة العلمية .

المبحث الثالث: الأوضاع الاقتصادية وأثرها على الحياة العلمية.

المبحث الرابع: الأوضاع الاجتماعية وأثرها على الحياة العلمية.

## المبحث الأول الأوضاع الدينية وأثرها على الحياة العلمية

غلب على مدينة الرقة في العصر العباسي المسلمين ، ولكنه كان فيها من أهل الذمة من يهود ونصارى ، وكذلك من غير أهل الكتاب كالصابئة (۱) ، ولكنهم قليل في حينه ، ثم لم يلبثوا بعد ذلك أن ذهبوا وهاجروا إلى خارج الرقة كما سيمر معنا إن شاء الله تعالى في حينه ، وقد كانت حران والرقة مشتهرتين قديماً بمنازل الصائبة (۱) ، وقد فرق الله تعالى بين النصارى واليهود والصابئة ، في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّيْلِ وَٱلْمَيْوِمُ ٱلْآخِرِهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُم وَلَا هُم يَعْزَنُونَ (۱) ، وبقوله فلكهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُم وَلَا هُم يَعْزَنُونَ (۱) ، وبقوله سبحانه وتعالى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّبِعِينَ وَٱلنَّصَرَى وَٱلْمَخُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يَقْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴾ (١) ، وهذا دليل على أن الصابئة يختلفون عن اليهود والنصارى وأضم ليسوا من أهل الكتاب ، وقد اختلف المفسرون والعلماء كثيراً في أصحاب هذه الديانة (٥).

<sup>(</sup>۱) الصابئة: "قوم يشبه دينهم دين النصارى إلا أن قبلتهم نحو جهة الجنوب ، يزعمون أنهم على دين نوح عليه السلام ، وهم كاذبون ، وكان يقال : للرجل إذا أسلم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، قد صبأ ، عنو بذلك أنه حرج من دين إلى دين " ( ابن منظور ، اللسان ، ١٨٧/٨ ) .

<sup>(</sup>٢) الصابي : هلال بن المحسن ، (ت ٤٤٨ه) ، رسوم الخلافة ، ص ٥ ، تحقيق : ميخائيل عواد ، دار الأوقاف العربية ، القاهرة ، ب . ط ، ١٤٢٤ه .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، آية ٦٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة الحج ، آية ١٧ .

<sup>(</sup>٥) للمزيد من المعلومات عن هذه الطائفة انظر ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم ، ١٠٧/١ ، قدم له : يوسف عبد الرحمن ، دار المعرفة ، بيروت ، ط٦ ، ١٤١٣ ه .

والحقيقة كان لأهل الذمة أثر كبير على الحياة العلمية والفكرية في مدينة الرقة وبرز منهم علماء كثيرون ، بل حتى الأسر اشتهرت بالعلم والعلماء في شتى الفنون مما زاد في تنشيط الحركة العلمية في مدينة الرقة ، وجعلها مكاناً يقصده طلاب العلم من أنحاء العالم الإسلامي .

وقد كان لأهل الكتاب في مدينة الرقة كنائس وأديره (١) وكان لهذه الأديرة أسقف يعين من قبل الجاثليق (٢) (٣) ، وقد ذكر الرحالة بنيامين التطيلي : « أن الرقة هي بلده كلنه» الواردة في التوراة ، وفيها ٧٠٠ يهودي ، وبما كنيسة لهم بناها عزرا الكاتب عند مروره بالرقة قادماً من بابل بطريقة إلى القدس (٤) .

وقد ضمن الإسلام لأهل الكتاب وهم أهل الذمة الحرية الدينية ، وأبقى لهم المسلمون كنائسهم ، وأديرتهم واشترطوا عليهم ألا يحدثوا كنائس ، ولا بيع جديدة (٥) ، ويعتبر أهل الذمة من أهل دار الإسلام لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين (١) . وهذا من عدل الإسلام وسماحته وأنه الدين الصالح لكل زمان ومكان وأنه الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى للناس أجمعين .

<sup>(</sup>۱) يوجد في مدينة الرقة مجموعة من الأديرة منها: دير زكي على الفرات ، ودير العذاي ، وهو دير عظيم قديم ودير الرصافة ، وقد ذكر الحموي: إن في هذا الدير رهبان ومعابد وقد رآه ، وقال: هو من عجائب الدنيا حسناً وعماره . (الحموي ، معجم البلدان ، ۱۰/۲ ) . (يجبي أحمد عبد الهادي ، أهل الذمة في العراق في العصر العباسي ، ص ١٤٣ ، عالم الكتب الحديث ، أربد ، الأردن ، ط١ ،

<sup>(</sup>۲) الجاثليق: بفتح الثاء المثلة ، رئيس النصارى في بلاد الإسلام بمدينة السلام ، ويكون تحت يد بطريق إنطاكية ، ثم المطران تحت يده ، ثم الأسقف يكون في كل بلد تحت المطران ، ثم القسيس ، ثم الشماس . ( الفيروز آبادي ، القاموس ، ص ١٩٣ ) .

<sup>(</sup>٣) يحيى أحمد ، أهل الذمة ، ص ١٢.

<sup>(</sup>٤) التطيلي : بنيامين بن يونه ، (ت في القرن ٦ه) ، رحلة بنامين ، ص ١٢٣ ، ترجمة : عزرا حداد ، بغداد ، د . ط ، ١٩٤٥م .

<sup>(</sup>٥) البلاذري ، البلدان ، ص ١٤٣ .

<sup>(</sup>٦) يحبى بن أحمد ، أهل الذمة ، ص ١٢ . إبراهيم بن محمد المزيني ، التعامل مع الآخر شواهد تاريخية في الحضارة الإسلامية ، ص ٩٢ نشر ، مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني ، ط١ ، ١٤٢٧ه

أما بالنسبة للمسلمين في مدينة الرقة في العصر العباسي ، فقد كان أهل الرقة كبقية مدن العالم الإسلامي ، انتشرت عندهم المذاهب السنية الأربعة ، وخصوصاً المذهب الحنفي ، والمذهب الشافعي ، والسبب في انتشار هذين المذهبين على ما اعتقد، لأن الرقة واقعة بين العراق والشام وغالب أهل العراق على مذهب أبي حنيفة النعمان ، و غالب أهل الشام على مذهب ، الإمام محمد بن إدريس الشافعي وبحكم توسط الرقة بين هذين الإقليمين فقد انتشر هذان المذهبان في مدينة الرقة أكثر من مذهب الإمام أحمد ، والإمام مالك بن أنس رحمهم الله جميعاً .

ومما ساعد أيضاً في انتشار مذهبي الإمام أبو حنيفة والشافعي وجود علماء كثير من أصحاب هذين المذهبين ، كما أن وجود مدرستين في مدينة الرقة واحدة تدرس المذهب الشافعي ، جعل هذين المذهبين أكثر المنشاراً، فقد ذكر ابن شداد : « وجود مدرستين واحدة حنفية والأحرى شافعية » (۱) في مدينة الرقة ، هذه الأسباب وغيرها أسهمت في انتشار المذهب الحنفي والشافعي في مدينة الرقة .

ومن أصحاب المذهب الحنفي في مدينة الرقة ، عبد الرحمن بن اسحاق الضبي الحنفي ( ت ٢٣٢ه ) وهو من قضاة الرقة في عهد المأمون (٢) ، ومنهم أيضاً أبو عبد الله محمد بن بشر الرقي ( ت ٢٥٨ه ) ، كان فقيها على مذهب الإمام أبي حنيفة ، وقد روى عن خلف بن بيان كتاب « الحيل » في الفقه لأبي حنيفة (٦) ، ومنهم الفقيه عبيد الله بن محمد الفقيم المروزي الأصل ، الرقي البلد ( لم أحد له تاريخ وفاة ) حفظ كثير من المسائل الفقهية للإمام أحمد ، ذكره أبو بكر الخلال ، فقال : رجل حافظ للفقه . بصير باختلاف الفقهاء ، جليل القدر ، عالم بأحمد بن حنبل ،

<sup>(</sup>١) ابن شداد ، الاعلاق الخطيرة ، حـ ٣ . ق ١ . ص ٧١ .

<sup>(</sup>٢) الذهبي، تاريخ الإسلام، ٥/١٨.

<sup>(</sup>٣) الخطيب: أحمد بن علي البغدادي ، (ت ٤٦٣هـ) ، تاريخ بغداد ، ٩٠/٢ ، مكتبة الخانجي ، ودار الفكر، القاهرة ، د . ط ، د . ت .

عنده عن أبي عبد الله « مسائل كبار لم يشركه فيها أحد » (١) ، وكان الفقهاء والعلماء وطلاب العلم يأتون إليه في الرقة للأخذ عنه (٢) .

ومن فقهاء الشافعية في مدينة الرقة الفقيه ، أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن عبد الأعلى الرقي (ت  $3 \times 8$ ) درس الفقه الشافعي على أبي حامد الأسفراييني  $3 \times 8$  الخطيب البغدادي وكتب عنه  $3 \times 8$  وقد كانت الرقة مسرح لأهل العلم ، والعلماء ، فقد كان يأتي إليها العلماء ، ويرحلون عنها ، وكانت المساجد ، والمدارس ، ومنازل العلماء ، تغص بحؤلاء العلماء وطلبة العلم ، وقد ذكر الذهبي : « أن هارون الرشيد قدم إلى الرقة ، وكان فيها عبد الله بن المبارك  $3 \times 8$  ، فأنجفل الناس خلف ابن المبارك وتقطعت النعال ، وارتفعت الغبره ، فأشرفت أم ولد الخليفة ، فقالت: هذا والله الملك لا ملك هارون ، الذي لا يجمع الناس إلا بشرط وأعوان »  $3 \times 8 \times 8$ 

ثم أنه وفي أثناء إقامة الرشيد في الرقة أصدر أمراً بكتابة الصلاة على رسول الله صلى الله على الله على الله سبحانه وتعالى ، في صدر الرسائل (٧) ، ثم وهو في الرقة ، كذلك أمر بهدم الكنائس التي بالثغور (٨) .

<sup>(</sup>۱) أبي يعلى : محمد بن محمد بن الحسين ، (ت ٢٦٥هـ) ، طبقات الحنابلة ، ٦٣/٢ ، تحقيق : عبد الرحمن العثيمين ، مكتبة العبيكان ، الرياض ، ط١ ، ١٤٢٥هـ .

 <sup>(</sup>۲) المصدر السابق ۲/۲۲.

<sup>(</sup>٣) ابن الصلاح:عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري ، طبقات الفقهاء الشافعية ، ٥٨٢/٢ ، تحقيق : محمد بن علي بخيب ، دار البشائر الإسلامية ، بيروت ، ط۱ ، ۱۶۱۳ه ، وأنظر أيضاً الخطيب ، تاريخ بغداد ، علي بخيب ، دار البشائر الإسلامية ، بيروت ، ط۱ ، ۱۶۱۳ه ، وأنظر أيضاً الخطيب ، تاريخ بغداد ، علي بخيب ، دار البشائر الإسلامية ، بيروت ، ط۱ ، ۱۶۳۳ه ، وأنظر أيضاً الخطيب ، تاريخ بغداد ،

<sup>(</sup>٤) الخطيب ، تاريخ بغداد ، ٢٨٧/١٠ .

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن المبارك بن واضح المروزي ، له ترجمة ص .

<sup>(</sup>٦) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٨٨٩/٤ ، وابن الحوزي : عبد الرحمن بن علي ، ( ت ٥٩٧هـ ) ، المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ، ٦٠/٩ ، تحقيق : محمد عبد القادر ومصطفى عبد القادر ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، د . ط ، د . ت .

<sup>(</sup>V) ابن الجوزي ، المنتظم ، ۷/۹ ، وابن كثير ، البداية والنهاية ، ١٩١/١ .

<sup>(</sup>٨) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ١٠٢٧/٤ .

وقد حدث في الرقة مثل ما حدث في بعض المدن الإسلامية خلال العصر العباسي ، حيث ظهر بعض الزنادقة (١) ، وكان ممن ظهر في الرقة من هؤلاء الزنادقة رجل يدعى أنس بن أبي شيخ ، فعندما دخل الرشيد الرقة أمر بقتله ، وصلبه على زندقته ، وكان من أصحاب البرامكة (٢). وكذلك فعل وهو بالرقة مع علي بن خليل ، مولى لمعن بن زائدة ، اتهم بالزندقة فأراد الرشيد قتله ولكنه دافع عن نفسه أمام الرشيد فعفا عنه (٦) ، وقد كان الرشيد مثل والده المهدي شديداً على الزنادقة ولا يتوانا في قتلهم .

ثم الفتنة الكبيرة فتنة خلق القرآن الكريم التي قال بها المعتزلة (ئ) ، فعندما نزل المأمون الرقة وكان ذلك سنة ٢١٨ه ، كتب إلى إسحاق بن إبراهيم الخزاعي نائبه على العراق ، وهو ابن عم طاهر بن الحسين الخزاعي ، أن يمتحن القضاة ، وأمر بأشخاص جماعة منهم إليه وهو في الرقة، ومن هؤلاء ، محمد بن سعد كاتب الواقديوصاحب الطبقات ، ويحيى بن معين ، وزهير بن حرب أبو خيثمة ، وإسماعيل بن داود ، وإسماعيل بن أبي مسعود ، وأحمد بن إبراهيم المدرورقي ، وأبو مسلم مستملي يزيد بن هارون ، فاشخصوا إليه في الرقة ، فامتحنهم بخلق القرآن الكريم ، يزيد بن هارون ، فاشخصوا إليه في الرقة ، فامتحنهم بخلق القرآن الكريم ،

<sup>(</sup>۱) الزنديق : القائل ببقاء الدهر وهي كلمة فارسية معربة ، وقيل : الزنديق من لا يؤمن بالآخرة ، ووحدانية الخالق سبحابه وتعالى ، ( ابن منظور ، اللسان ، ٦٤/٧ ) .

<sup>(</sup>٢) الذهبي: تاريخ الإسلام ، ٤/ ٧٨٦ ، وانظر أيضاً ابن الجوزي ، المنتظم ، ١٣٥/٩ .

<sup>(</sup>٣) الأصفهاني : علي بن الحسين ، (ت ٥٦هـ) ، الأغاني ، ١٤/٣٦٩ ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ط ٢ ، ١٩٩٧م .

<sup>(</sup>٤) المعتزلة: فرقة نشأت في أواخر العصر الأموي ، وازدهرت في العصر العباسي ، يسمون أصحاب العدل ، والتوحيد ، ويلقبون ، بالقدرية ، والعدلية ، والقدرية هم مجوس هذه الأمة ، وهم فرق منهم الواصلية ، والهذيلية ، والنظامية ، والخابطية ، والجبائية ، وغيرهم كثير . (الشهرستاني : محمد بن عبد الكريم ، (ت ٤٨٥ه) ، الملل والنحل ، ٣٩/١ ، تحقيق : محمد الفاضلي ، المكتبة العصرية ، بيروت ، ط٢ ، ٢١٤١ه) ، (الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة ، ١٩/١ إشراف : مانع الجهني ، دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع ، الرياض ، ط٢ ، ١٩/١ إشراف : مانع الجهني ، دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع ، الرياض ، ط٢ ، والمدرسية والوسائل التعليمية ، د.ت ، ١٩٩٨ه ) .

فأجابوه جميعاً أن القرآن الكريم مخلوق ، وكان ذلك بحضور الفقهاء والعلماء والمشائخ من أهل الحديث وأقروا بمثل ما أجابوا به المأمون ، فخلى سبيلهم (١).

ثم امتحن المأمون العلماء مرة أخرى وهو بالرقة أيضاً ، فأرسل إلى إسحاق ابن إبراهيم في بغداد وهو والي المأمون على بغداد أن يمتحنهم مرة أحرى، فأجاب القوم كلهم إلا أربعة وهم: أحمد بن حنبل ، وسجاده (٢) ، ومحمد بن نوح ، والقواريري (٣) ، وعندما شد عليهم ، إسحاق بن إبراهيم ، استحاب اثنان ، وهما سجاده ، والقواريري ، وأرسل محمد بن نوح ، وأحمد بن حنبل إلى المأمون وهو مقيم في الرقة ، وعندما وصلا إلى الرقة تلقتهم وفاة المأمون (٤) .

وكذلك ممن امتحن بخلق القرآن في مدينة الرقة ، الإمام عبد الأعلى بن مسهر الغساني الدمشقي ، وكان رحمه الله تعالى ثقة ، عالماً بالمغاري ، وأيام الناس ، امتحن بخلق القرآن على يد المأمون في الرقة ، وعندما أحضر السيف والنطع (٥) ليضرب عنقه ، قال : إنه مخلوق فأرسله المأمون إلى بغداد فحبس ، فلم يلبث إلا يسيراً

<sup>(</sup>١) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٥/١٥ ، ابن الجوزي المنتظم ، ١٥/١١ - ١٨ .

<sup>(</sup>٢) الإمام القدوة المحدث الأثري ، أبو على الحسن بن حماد بن كسيب الحضرمي البغدادي ، (ت ٤١٤) ، حدث عن أبي بكر بن عياش ، وحفص بن غياث ، وعبد الرحمن بن محمد المحاري وجماعة ، وحدث عنه ، أبو داود صاحب السنن ، وابن ماجة ، وأبو يعلي الموصلي ، وخلق كثير ، سأل الإمام أحمد عنه فقال : "صاحب سنة ، وما بلغني عنه إلا خيراً " وكان رضي الله تعالى من جله العلماء وثقاتهم في زمانه . (الذهبي ، سير أعلام النبلاء ، ٣٩٢/١١ أشرف علي التحقيق : شعيب الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط١ ، ١٤١٤ه ه.).

<sup>(</sup>٣) عبيد الله بن عمر بن ميسرة ، (ت ٢٣٥هـ) ، الإمام الحافظ ، محدث الإسلام ، أبو سعيد الحشمي، مولاهم البصري ، حدث عن حماد بن زيد ، وأبي عوانه ، وخلق كثير ، وحدث عنه ، الإمام البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وخلق كثير سواهم ، وثقه يحيى بن معين ، والنسائي ، وابن سعد ، وقال ابو حاتم : صدوق . (الذهبي ، السير ، ٢١/١١) .

<sup>(</sup>٤) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٢٥١/٥ ، ابن الجوزي ، المنتظم ، ٤/١١ . ابن واصل: محمد بن سالم ، (ت ٢٩٧ه) ، التاريخ الصالحي ، ٤/٨١ ، تحقيق : عمر عبد السلام ، المكتبة العصرية ، صيدا ، بيروت ، ط١ ، ١٤٣١ه .

<sup>(</sup>٥) النطع: بساط من الأديم. ( الفيروز آبادي ، القاموس ، ص ١٢٩٣ ) .

حتى مات سنة ٢١٨ه (١).

وممن تكلم في فتنة خلق القرآن الكريم ، في مدينة الرقة ، قاضي رصافة هشام إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة ، (ت ٢١٢ه) ، وهو حفيد الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله تعالى ، فقد ذكر الخطيب البغدادي : « أن أبا علي صالح ابن محمد، سئل عن إسماعيل بن حماد فقال : كان جهمياً وليس بثقة » (٢) ، وذكر أيضا الخطيب البغدادي : « أنه سمع في دار المأمون يقول : القرآن مخلوق ، وهو ديني ودين أبي ، ودين البغدادي » (٢) ، وظلت محنة خلق القرآن في عهد الخليفة العباسي المعتصم بالله الذي حاء بعد المأمون ، وكذلك في عهد الواثق بالله ، حتى حاء المتوكل على الله ، ( ٢٣٢ - ٢٤ بعد المأمون ، وقضى على المعتزلة ، وانتصر لمذهب السنة والجماعة ، ومنع القول بخلق القرآن ، التي ظلت من القرآن ، وقبض علي أحمد بن أبي دؤاد صاحب فتنة القول بخلق القرآن ، التي ظلت من عهد المأمون وحتى عهد الواثق (٤) .

والحقيقة أن مذهب المعتزلة ، أو الجهمية ، لم يكن في مدينة الرقة إلا بصورة لا تكاد تذكر ، ذلك أن معظم سكان الرقة على مذهب أهل السنة والجماعة ، وأغلبهم على مذهب الإمام أبي حنيفة ثم الإمام الشافعي ، تم يأتي بعد ذلك مذهب الإمام أحمد، أما بالنسبة للمذهب المالكي فلا يكاد يذكر في مدينة الرقة ، وأصحاب مذهب الإمام مالك في الرقة قليل ، وقد ذكرنا فيما قبل أسباب انتشار المذهب الحنفي والشافعي في مدينة الرقة ، ومما سبق نستطيع القول أن مذهب المعتزلة في مدينة الرقة لقي الرفض التام وعدم القبول بين سكان مدينة الرقة، وإنما كان دور مدينة الرقة في هذه المسألة ، أنها كانت مسرح لمناظرات المأمون، وغيره من الحكام والأمراء والولاه ، وامتحان

<sup>(</sup>١) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٥/٥٠ ، ابن الجوزي ، المنتظم ، ٢١/٣٧-٣٨ .

<sup>(</sup>٢) الخطيب ، تاريخ بغداد ، ٢/٥٥٦.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ٢٤٥/٦ .

<sup>(</sup>٤) زيني الحازمي ، الحياة العلمية في العراق حلال نفوذ الأتراك ، ٥٦/١ ، مطابع جامعة أم القرى ، ط١، ١٤٣٠ه. صادق أحمد داؤد ، القضاة آل أبي الشوارب ، ص٩ ، دار اجا ، الرياض ، ط١، ١٤٢١ه.

العلماء في هذه المدينة ، لأنهاكانت مقر إقامتهم الصيفية أو المؤقتة ، وحتى الزنادقة الذين قتلهم الرشيد او حاورهم وناظرهم في مدينة الرقة لم يكونوا من أهل الرقة . وحتى من قال : أنه تكلم في خلق القرآن الكريم كقاضي الرصافة ، (رصافة هشام) ، إسماعيل بن حماد ، لم يكن من أهل رصافة هشام أو الرقة ، إنما هو من أهل بغداد كان قاضياً في رصافة هشام قرب الرقة والتي تعتبر من مدن الرقة وداخلة فيها .

أما بالنسبة لأهل التصوف (١) ، في مدينة الرقة فهم قليل جداً ، إلا أنهم في عهدي الأسرة الزنكية والأيوبية ، كثر عددهم قليلاً عما كانوا عليه من قبل ، وذلك لاهتمام هاتين الأسرتين بهم . إلا أنني لاحظت أثناء تتبعي للأوضاع الدينية في مدينة الرقة أن أهل التصوف في المدينة هم من أهل التصوف المعتدل (٢) ، فلم يكن لهم طرق معينة كطرق أهل الصوفية المنحرفة جداً ، ولا منهج معين يختصون به كغلاه الصوفية مثلاً ، وقد وجد عدد منهم في مدينة الرقة نذكر منهم ، إبراهيم بن داود القصار الرقي (ت ٢٦٦ه) أبو إسحاق ، ذكره السلمي في طبقات الصوفية (٣) ، وله أقوال في الزهد ، وكان ملازماً للفقر (٤) . ومنهم أيضاً إبراهيم بن أحمد بن المولد أبو الحسن الرقي (ت ٢٤٦ه) ، الزاهد الصوفي الواعظ ، من كبار مشايخ الرقة وفتيانهم (٥) ،

<sup>(</sup>۱) الصوفية: التصوف حركة دينية انتشرت في العالم الإسلامي في القرن الثالث الهجري كنزعات فردية تدعو إلى الزهد وشدة العبادة ، كرد فعل مضاد للانغماس في الترف الحضاري ، وهي تدعو إلى تربية النفس والسمو بها بغيه الوصول إلى معرفة الله تعالى بالكشف ، والتصوف يختلف عن الزهد ، ( الموسوعه الميسرة ، ما ٢٥٣/١ ) . ( أحمد رمضان ، حضارة الدولة العباسية ، ص ٢٦٢ – ١٦٣ ) .

<sup>(</sup>٢) التصوف المعتدل: يقصد به ذلك التصوف الذي بدأ بالدعوة إلى الزهد وشدة العبادة وترك الانغماس في الشرف ، وخلافاً لما وصل إلى التصوف في الوقت الحاضر من طواف حول الأضرحة ودعاء الأموات والتبرك بحم وغيرها من الأمور التي قد تخرج المرء من دائرة الإسلام والعياذ بالله .

<sup>(</sup>٣) السلمي : محمد بن الحسين ، (ت ٢٤٦ه ) ، طبقات الصوفية ، ص ٢٤٥ ، تحقيق : مصطفى عطا ، دار الكتب العلمية ، ييروت ، ط١ ، ١٤١٩ه .

<sup>(</sup>٤) ابن الجوزي ، صفة الصفوة ، ٣٦٢/٢ ، تحقيق : أحمد علي ، دار الحديث ، القاهرة ، ب . ط ، ٢١٤ هـ وانظر أيضاً ابن الجوزي ، المنتظم ، ٣٧٤/٣ .

<sup>(</sup>٥) السلمي ، طبقات الصوفية ، ص ٣٠٩ ، وابن الملقن : عمر بن علي ، ( ت ٨٠٤هـ ) ، طبقات الأولياء ، ص٨٣ ، تحقيق : نور الدين شريبه ، نشر مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط١ ، ١٣٩٣هـ .

له أقوال في التصوف والزهد والرقائق (1) ، ذكرها الذهبي (7) ، وغيره .

وممن نزل الرقة ، وكان من أهل التصوف ، عبد الله بن إبراهيم بن واضح الأصفهاني المعروف بأبي بكر بن أبرويه الأصفهاني (ت ٤٦ه) ، لقي إبراهيم ابن أحمد بن المولد في الرقة ، وحرت بينهما مناظرة (٦) وممن نزل الرقة أيضاً من أهل التصوف ثم ذهب عنها ، أحمد بن محمد الخرساني الزاهد شيخ الطائفة بالعراق ، نزل الرقة سنة ، ٢٧ه ، وكان من العباد ، توفي سنة ، ٢٩ه ، وقد شاخ (١) ، ومنهم أيضاً إبراهيم بن محمد نبهان الرقي الصوفي ، كتب كثيراً من مصنفات الغزالي ، وقرأها عليه وصحبه مدة ، قال ابن الجوزي : « رأيته وله سمت وصمت ، وعليه وقار وحشوع ، توفي سنة قال ابن الجوزي : « رأيته وله سمت وصمت ، وعليه وقار وحشوع ، توفي سنة قال ابن الجوزي : « رأيته وله سمت وصمت ، وعليه وقار وحشوع ، توفي سنة عومه ، ومنهم محمد بن إبراهيم بن أبي شيخ الرقي الصوفي (١) .

وعلى كل حال فإن التصوف في مدينة الرقة ، كان محدوداً جداً ، بدأ في الانتشار في العصر العباسي الثاني ، ولم يكن له تأثيرٌ كبيرٌ في المحتمع الرقي ، على الرغم من اهتمام الأسرة الأيوبية ، والزنكية بأهل التصوف ، والاعتناء بهم حتى أن نور الدين زنكي رحمه الله تعالى بني لهم خانقاه (٢) في مدينة الرقة (٨) ، كما لا ننسى

<sup>(</sup>۱) الأصفهاني: أحمد بن عبد الله ، (ت ٤٣٠هـ) ، حليه الأولياء وطبقات الأصفياء ، ١٥/١٠ ، تحقيق : سعيد الأسكندراني ، دار أحياء التراث العربي ، بيروت ، ط١ ، ١٤١٢ه .

<sup>(</sup>٢) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٧٧٨/٧ .

<sup>(</sup>٣) ابن الملقن ، طبقات الأولياء ،ص ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٤) الذهبي ، السير ، ٧٠/١٤ .

ابن الجوزي ، المنتظم ، ٦٦/١٨ وانظر أيضاً الذهبي ، تاريخ الإسلام ٢٢/١١ .

<sup>.</sup>  $VV \xi/\Upsilon$  , it is lead to the result of (7)

<sup>(</sup>٧) الخانقاه: جمعها خوانق، وهي كلمة فارسية تعني البيت، وهي دور يستخدمها الناس للعباد يقصدها الزهد والمتصوفة. (المقريزي: أحمد بن علي، (ت ٥٤٥هـ)، المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، ٢٨٠/٤، مؤسسة الحلبي، القاهرة، ب. ط، ب. ت).

<sup>(</sup>٨) ابن شداد ؛ الأعلاق الخطيرة ؛ ج ٣ - ق١ ، ص ٧١ .

أنه على قلة التصوف في مدينة الرقة ، فإن من أصحاب الطرق كانوا من غير أهل الرقة ويأتون من خارج الرقة ، ثم لم يلبثوا أن يرجعوا إلى أوطانهم ، مثل أحمد بن محمد الخرساني ، وغيره من أهل التصوف في مدينة الرقة .

وعندما حكم بنو حمدان حلب وبعض مدن الجزيرة ، انتشر المذهب الشيعي في بلاد الجزيرة الفراتية ، إلا أنه قليل ، وقد نال مدينة الرقة نصبيها من هذا المذهب الخبيث. أما الدولة البويهية الشيعية الخبيثة ، فلم يكن لها تأثير كبير في نشر المذهب الشيعي في مدينة الرقة ، أو حتى بلاد الجزيرة ، وذلك لعدم إحكام قبضتها على بلاد الجزيرة كما هم في بلاد العراق والمشرق الإسلامي ، لذلك كان التأثير فقط في الدولة الحمدانية ، ولكن في مدينة الرقة كان تأثيرهم قليلاً وضعيفاً بحمد الله وكرمه ، على الرغم من وجود بعض المزارت والقبور التي يعتقد أنها لبعض آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم (۱۱) ، كما أن الذهبي ذكر في وفيات سنة ٢٨٦هـ « أن الحسن بن عنبس ابن مسعود أبو محمد الرافقي الشيعي كان له حلقه عظيمة بالرافقة يقرؤون عليه مذهب الأمامية ، وكان بصيراً بالأصول » (۱۲) .

ونخلص بالقول بما قاله المقدسي في إقليم الجزيرة: « مذاهبهم سنة وجماعة إلا عانه (٢) فإنحا كثيرة المعتزلة، لم تقسم الأهواء قلوبهم، ولا يتعاطا الكلام فقهاؤهم، يختارون قراءة عبد الله بن عامر » (٤).

وقد كان للأوضاع الدينية في مدينة الرقة دور كبير وأثر بالغ في تشكيل الحياة

<sup>(</sup>۱) ذكر ابن شداد أن في الرقة مزرات منها "مشهد علي بن أبي طالب في وكذلك بها مشهد الجنائز ، وبما قبر يحبي بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وبما جماعة ممن قتل في صفين من أصحاب علي بن ابي طالب رضي الله عنه معروفة قبورهم . ( ابن شداد ، الاعلاق الخطيرة ، ح ٣ - ق ١ ، ص ٧٢ ) .

<sup>(</sup>٢) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ١٠/٨٥٥ .

<sup>(</sup>٣) عانة : من أعمال الجزيرة مشرفة على نهر الفرات قرب الحديثة ، وبما قلعه حصينة ينسب إليها يعيش بن الجهم العاني . ( الحموي ، معجم البلدان ، ٢٢/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) المقدسي ، أحسن التقاسيم ، ص ١٢٦ .

العلمية والحركة العلمية والفكرية ، فقد كان نزول بعض الصحابة رضوان الله عليهم جميعاً في الرقة ، مثل علي بن أبي طالب في ، وعمار بن ياسر في ، ووابصة بن معبد الأسدي في ، والوليد بن عقبة بن أبي معيط في ، وعبد الله سيدان السلمي في ، وغيرهم من أصحاب النبي في ، رضوان الله عليهم جميعاً ، وكذلك من التابعين ، مثل ، عمد بن شهاب الزهري ، وميمون بن مهران ، وأويس القرني ، ويزيد بن الأصم العامري، وغيرهم من كبار التابعين وعلماءهم (۱) ، جعل من الرقة مكاناً لجذب طلبة العلم ، وخصوصاً علم الحديث ، لذلك نجد علماء الحديث في الرقة كثيراً جداً .

كما كان لمحاربة الزندقة ، خصوصاً في عهد الأمين وابنه الرشيد في مدينة الرقة أثر كبير في نشر العقيدة الإسلامية الصحيحة ، وقدكان للعلماء دور كبير وهام حداً في تعليم الناس ونشر الإسلام الصحيح، وإثراء للحركة العلمية بجميع صورها في مدينة الرقة.

وكما كان للرقة دور في امتحان العلماء في فتنة خلق القرآن الكريم ، عندما كان المأمون خاصة ينزل فيها ، فقد كانت أيضاً مكاناً للإنتصار لمذهب السنة والجماعة على يد الخليفة المتوكل (٢) فقد كان كثيراً ما ينزل بالرقة ، ويصطحب معه العلماء والأدباء ، فتنشط الحركة العلمية في مدينة الرقة ، وخصوصاً عندما اتضح للناس بطلان مذهب المعتزلة ، والقول بخلق القرآن الكريم .

أما بالنسبة للآثار الدينية على الحركة العلمية في مدينة الرقة ، فكما سبق وأن أشرنا إليه من قبل . الانتشار الواسع للمذهب الحنفي والشافعي في الرقة . والحقيقة أن انتشار مذهب أهل السنة والجماعة ، ودور العلماء في ذلك كان له الأثر الكبير في بروز علماء كثير من أهل الحديث والفقه ، خصوصاً من أهل السنة المنتسبين للمدرسة الحنفية والشافعية، في المقابل التضييق على أهل المذاهب المنحرفة المنتسبة إلى الإسلام ، لذلك بحد المنتسبين لهذه المذاهب قليل في مدينة الرقة .

<sup>(</sup>١) للمزيد من المعلومات انظر تاريخ الرقة للقشري .

<sup>(</sup>٢) زيني الحازمي ، الحياة العلمية في العراق ، ١/٣٣

وكذلك من الآثار الدينية على الحركة العلمية في مدينة الرقة ، وجود عدد من الصحابة رضوان الله عليهم جميعاً نزلوا الرقة واتخذوها مقراً لإقامتهم ، وكذلك بعض من التابعين ، والعلماء الذين جاءوا من بعدهم إلى مدينة الرقة ، كان لهم أثر كبير وتأثير بالغ في إثراء الحركة العلمية في مدينة الرقة وتنشيطها ، وذلك بكثرة دخول العلماء إليها والخروج منها للأخذ من هؤلاء الصحابة التابعين والعلماء الأفذاذ ، وكذلك للحرص على علو الإسناد . ومن الأدلة الواضحة أيضاً على كثرة العلماء في مدينة الرقة ، أننا بحد علماء كبار من أهل الرقة لم يخرجوا ، ولم يرحلوا في طلب العلم من مدينة الرقة ، بل اكتفوا بالأخذ عن هؤلاء العلماء في شتى صنوف العلم والمعرفة ، ومن هؤلاء العلماء ، محدث الرقمة ومؤرخها الكبير ، الحافظ ، أبي على محمد بن سعيد القشيري ، (ت ٣٤٤ه) ، وغيره من علماء الرقة الكبار .

ومن الآثار الدينية أيضاً أن الكتب التي ألفت بعد فتنة خلق القرآن رداً على المعتزلة والجهمية وإثبات بطلان مذهبهم مثل كتاب « الرد على الجهمية » للإمام أحمد (۱) ، وكذلك كتاب « الرد على الجهمية والمشبهة » لابن قتيبة الدينوري (۲) وغيرها من الكتب التي ألفت في هذا الجال ، كان لها دور وأثر واضح في إثراء الحركة العلمية في الرقة ، وذلك لكثرة العلماء وطلبه العلم الذين خرجوا من الرقة للأخذ عن هؤلاء العلماء والتعرف على العقيدة الصحيحة ثم الرجوع إلى الرقة، ونشر العلم الصحيح والعقيدة الصحيحة في مدينة الرقة .

كما لا يجدر بنا أن نغفل دور أهل الذمة من نصارى ويهود وصابئة ، وأثرهم الواضح والكبير في إثراء الحركة العلمية والفكرية في مدينة الرقة ، فقد برز عدد منهم في بحالات علمية مختلفة ، وخصوصاً مجالات الترجمة ، بحكم أنهم قريب من مناطق الحضارات اليونانية والرومانية والسريانة ، وقد عرف الكثير من المترجمين من اللغات

<sup>(</sup>١) زيني الحازمي ، الحياة العلمية في العراق ، ١/٥٥.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ١/٥٥ .

الأجنبية إلى اللغة العربية من الرقة وحران (۱) ، كما برع أهل الذمة في الرقة في العلوم الطبية والهندسة ، وكان لهم دورٌ في إثراء الحياة العلمية في الرقة ، ودور كبير في تنشيط الحركة العلمية فيها ، سواءً بالعمل في هذه المهن وبروعهم فيها ، أو الإشراف والتدريب، أوالتأليف ، أو عمل مراصد حضارية كالتي قام بها البتاني ، (ت ٣١٧هـ) ، في الرقة في عهد المأمون ، والتي لا تزال محل دهشة العلماء وإعجابهم (٢) ، ولا تزال كتبه محل اهتمامهم إلى اليوم ، وغيره الكثير والتي سوف نبينها في حينه إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>١) الموجز في التراث العلمي العربي الإسلامي ، ص ٧٥-٧٦ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٧٦ . جلال مظهر ، حضارة الإسلام وأثرها في الترقي العالمي ، ص ٣٩٣، نشر مكتبة الخانجي ، القاهرة ، د.ط ، د.ت . وأنظر أيضاً ، عبد الحليم منتصر ، تاريخ العلم ودور العلماء العرب في تقدمه ، ص ١٨٢ ، دار المعارف ، القاهرة ، ط . ١ ، د.ت .

#### المبحث الثاني الأوضاع السياسية وأثرها على الحياة العلمية

لعبت مدينة الرقة دوراً كبيراً ورئيساً في مجريات الأحداث السياسية في الجزيرة الفراتية على الفراتية خلال العصر العباسي ، وذلك لكثرة خروج الخوارج في مدن الجزيرة الفراتية على الخلافة العباسية ، ولم أرغب أن أضع موضوع الخوارج في مبحث الأوضاع الدينية لسبين، السبب الأول ، قلة الخوارج في مدينة الرقة بل لا يكادوا يذكرون في مدينة الرقة على عكس بعض مدن الجزيرة الفراتية التي اشتهرت بكثرتهم. والسبب الثاني أن الخوارج هدفهم سياسي أكثر منه ديني من وجهة نظري ، فرأيت أن أضعه في هذا المبحث .

كانت مدينة الرقة مسرحاً للأحداث السياسية والحروب ، وذلك لأن بعض الخلفاء والأمراء جعلوها قاعدة ومركزاً لانطلاق جيوشهم وتعبئتها ، وقد مر معنا فيما سبق شيء من هذا عندما تكلمنا في التمهيد عن الدولة الأموية ، وقد ظلت مدينة الرقة تؤدي دورها السياسي في عصر الدولة العباسية كما كانت تؤدية من قبل وأكثر ، في صد هجوم الخوارج وكونها المركز لانطلاق الجيوش لمحاربتهم ، هذا ما جعل ابن عبد ربه يقول عند حديثه عن أهل الأمصار ، قال الأصمعي : « البصرة كلها عثمانية ، والكوفة كلها علوية ، والشام كلها أموية ، والجزيرة كلها خارجية ، والحجاز كلها سنية » (١) .

والحقيقة أن هذا الرأي للأصمعي لا يأخذ على إطلاقه ، فمعظم مدن الجزيرة الفراتية الخوارج فيها قليل وخصوصاً الرقة التي هي في الأصل أقرب إلى بلاد الشام من كثير من مدن الجزيرة الفراتية لذلك نجد أهل الرقة قريبين جداً من أهل السام في انتماءاتهم وعاداتهم الاجتماعية وحتى مذهبهم الفقهي الشافعي المنتشر في الرقة

<sup>(</sup>۱) ابن عبد ربه : أحمد بن محمد ، (ت ٣٢٨هـ) ، العقد الفريد ، ٤٢٢/٤ ، راجعه وحققه : إبراهيم محمد صقر ، مكتبة مصر ، القاهرة ، ط۱ ، ١٤٢٩هـ .

لقربها من بلاد الشام كما أشرنا من قبل . وعلى الرغم أن من بداية الدولة العباسية ، حدث من أهل الرقة حدثان ، إلا أن هذا لا يخرجهم كونهم أهل ولاء وطاعة للخلافة العباسية وأنهم ليسوا ممن خرج على الدولة العباسية بل على العكس فقد دل هذان الحدثان على ولائها للدولة الأموية التي كانت تحكم إلى وقت قصير حداً من وقت وقوع هذين الحديثين . الأول ، ذكر الطبري في حوادث سنة ١٣٢ه ، « أن أهل الرقة خلعوا بيعة أبي العباس أول خلفاء بني العباس ، ورفعوا الرايات البيض ، والتي هي رايات بني أميه ، بخلاف بني العباس التي كانت راياتهم السواد (1) ، فأرسل أبو العباس أحاه المنصور والذي جعله والياً له على بلاد الجزيرة سنة ١٣٣ه ، إلى الرقة ، وعندما وصلها وحد أهلها قد أغلقوا الأبواب من دونه ، فمضى نحو حران لإنفاذ عامل أبو العباس موسى بن كعب الذي كان محاصراً في مدينة حران ((1)) .

أما الحدث الثاني ، فكان في عهد أبي جعفر المنصور عندما نزل الرقة سنة الم المنطقة المنط

وقد ذكر ابن المستوفي أن أبا جعفر المنصور بني على يحيى بن عبد الله الهاشمي اسطوانة في الرافقة وهو حي (٦).

<sup>(</sup>١) الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ، ص ١٤٨١ . وابن الأثير ، الكامل ، ٤٩٣/٥ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ١٤٨١ .

<sup>(</sup>٣) منصور بن جعونة بن الحارث العامري ، كان مقيماً ببلاد الجزيرة أيام مروان بن محمد ، قلته المنصور بالرقة سنة ١٤١هـ (قدامة بن جعفر ، الخراج ، ص ٣٢١ ) .

<sup>(</sup>٤) ابن الجوزي ، المنتظم ، ٢٩/٨ ، وابن الأثير ، الكامل ، ٦٤٦/٤ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ٢٩/٨ .

<sup>(</sup>٦) ابن المستوفي : المبارك بن أحمد اللخمي ، (ت ٦٣٧ هـ) ، تاريخ اربل ، ق٢ ، ص٣٩٠، حققه وعلق عليه : سامي الصقار ، منشورات وزارة الثقافة والإعلام ، العراق ، د.ط ، ١٩٨٠م .

وقد كان خروج الخوارج في الموصل والجزيرة سبب من أسباب اتخاذ الرشيد ، مدينة الرقة موطناً له بعد ذلك . وقد ذكر الطبري : « أن الرشيد عندما هدم سور الموصل بسبب الخوارج الذي خرجوا منها، ثم مضى إلى الرقة فنزلها واتخذها وطناً »(۱) ، . وا والله أعلم أن الخوارج كانوا سبباً مهماً في دفع الرشيد على الاستقرار في الرقة ، وكذلك من الأسباب ، أن الرشيد اتخذ من الرقة قاعدة لمهاجمة الروم (۲) ، وكذلك ليكون قرب الشام لأنه كان هناك فتنة ثارت بين القيسية واليمنية في بلاد الشام وعصوا ، فخرج إليهم الرشيد إلى الرقة وأقام بها(۱).

ثم في سنة ١٧٨ه أمر الرشيد ، عبد الملك بن صالح بن علي العباسي ، والذي جعله والياً على الرقة ، وبعض مدن الجزيرة الفراتية مرتين ، وهو ابن عم هارون الرشيد ، أن يقضي على ثورة الوليد بن طريف الشيباني الشاري<sup>(1)</sup>، والتي قامت في الجزيرة ، إلا أن الوليد بن طريف الشاري ، استطاع محاصرة عبد الملك بن صالح في مدينة الرقة ، فحهز الرشيد جيشاً بقيادة يزيد بن مزيد الشيباني ، والذي استطاع قتل الوليد بن طريف "وقد رثته أحته بقصائد كثيرة منها التي جاء فيها :

فيا شجر الخابور مالك مورقا كأنك لم تحزن على ابن طريف في لا يحب الزاد إلا من التقى ولا المال إلا من قنا وسيوف<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ، ص ١٦٧٢ .

<sup>(</sup>٢) أيمن سليمان خالد ، منهجيه مؤرخي القرن الثالث والرابع حول خلافة الرشيد ، ص ١٥٦ ، رسالة دكتوراه ، الجامعة الأردنية ، ٢٠٠٤م .

<sup>(</sup>٣) ابن الأثير ، الكامل ، ٥/ ١٨٠ ، أيمن سليمان ، منهجية مؤرخي القرن الثالث والرابع حول خلاقة الرشيد ص ١٥٦ .

<sup>(</sup>٤) الشاري : جمعها شراه ، وهم فرقة من الخوارج لقبوا بحذا الاسم وقال : " إنا شرينا أنفسنا في سبيل الله حين فارقنا الأثمة الجائرة ، وأعلن الحرب عليهم . ( ابن منظور ، اللسان ، ٧١/٨ ) .

<sup>(</sup>٥) اليعقوبي ، تاريخ اليعقوبي ، ٢٠/٢ ، وللمزيد أنظر ابن حلكان : أحمد بن محمد ، (ت٦٨١هـ) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ٢٥/٥ ، حقق أصوله وكتب حوشيه : يوسف علي ، مريم قاسم ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١، ١٤١٩ه.

<sup>(</sup>٦) ابن خلكان ، وفيات الأعيان ٥/٦٠ .

وفي سنة ١٨١ه ، انطلق الرشيد من الرقة نحو بلاد الروم ،واستطاع أن يفتح حصن الصفصاف (١٥٢١)، ثم في سنة ١٨٧ه ، ذهب هارون الرشيد من الرقة غازياً بلاد الروم ، ووصل إلى هرقلة حتى أناخ ببابها ، ففتح وغنم واصطفى ، فطلب نقفور الموادعة على خراج يؤديه ، كل سنة فأجابه هارون ، ورجع ولما وصل إلى الرقة نقض نقفور العهد ، ولكن هارون عاد وفتح هرقله مرة أخرى ووصل حتى القسطنطينية ، وتعهد نقفور ، بدفع الجزية ولا يرجع في ذلك (٣) .

ثم سنة ١٩١ه - ١٩١ه غزا هارون الرشيد طرسوس ، ومرعش ، ودرب الحدث في بلاد الروم ، وأمر هارون بحدم الكنائس بالثغور ، وعاد إلى الرقة (٤).

وفي عهد الأمين بن الرشيد وعندما ظهر ، أبو العميطر علي بن عبد الله بن خالد بن يزيد بن معاوية والمعروف ب ( السفياني ) في دمشق ودعا لنفسه ، وجهه الأمين لحربه ، الحسين بن علي بن عيسى بن هامان ، فلم ينفذ إليه ، ولكنه وصل إلى الرقة وأقام بها (٥) .

ثم في سنة ١٩٣ه ولي الأمين ، عبد الملك بن صالح الجزيرة ، وجعل إقامته في الرقة ، وفي أثناء إقامته بالرقة ، حدثت فتنة بين أهل الرقة وجند خرسان ، حدث فيها قتل بين الطرفين (١) ، هذه الأحداث جعلت نصر بن سيار العقيلي يخرج لينتصر للعرب الذين هزمهم الخرسانيون في عقر دارهم الرقة ، ولكن نصر ومن معه هزمهم الأبناء الخرسانيون ، وفي أثناء هذه الحرب توفى والي الرقة عبد الملك بن صالح (٧) .

ثم لما جاء عهد المأمون ، أكمل والي المأمون طاهر بن الحسين ، حروبه

<sup>(</sup>١) الصفصاف ، كورة من تغور المصيصه ( الحموي ، معجم البلدان ، ١٣/٣ .

<sup>(</sup>۲) ابن كثير ، البداية والنهاية ، ١٩١/١٠ .

<sup>(</sup>٣) ابن الجوزي ، المنتظم ، ١٣٨/٩ ، ابن الأثير ، الكامل ، ٢٢٧/٥ .

<sup>(</sup>٤) الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ، ص ١٦٩٧ ، ابن الأثير ، الكامل ، ٥/٢٤٦-٢٤٧ .

<sup>(</sup>٥) الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ، ص ١٧٣٣ ، الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ١٠٣٧/٤ .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ، ص ١٤٣٧ . ١٤٣٧ ، المصدر السابق ١٠٤٠/٤ .

<sup>(</sup>V) ابن الأثير ، الكامل ، ٥/٨٨٦-٢٨٩ ، الذهبي ، تاريخ الإسلام ١٠٤١/٤٢ .

مع نصر بن سيار بن شبث من مدينة الرقة (۱) ، ولكن طاهر بن الحسين انحزم أمام نصر بن سيار ، وعاد مهزوماً إلى الرقة (۲).

ثم أكمل مسيرة الحرب بعد طاهر بن الحسين ، ابنه عبد الله بن طاهر الذي ولي الرقة بعد أبيه ، وظلت الحرب سجالاً حتى طلب نصر بن سيار الأمان من عبد الله ابن طاهر ، وكان ذلك سنة ٢٠٩ه (٣) .

وفي الرقة التقى السري منصور الشيباني المعروف « بابي السرايا » ، مع محمد ابن إبراهيم بن إسماعيل بن الحسن بن أبي طالب رضي الله عنه والمعروف « بابن طباطباً » وبايعه ، وكان ذلك سنة ١٩٩ه (٤) .

وقد ظلت الرقة هي نقطة الانطلاق ، لحروب المأمون مع الروم ، فقد توجه المأمون من الرقة ، وفتح قلعة لؤلؤه  $^{(\circ)}$  ، وظل فيها مئة يوم ، ثم سار إلى سلغوس  $^{(1)}$  ثم عاد إلى الرقة  $^{(\vee)}$  .

ومن الرقة أرسل المأمون ابنه العباس ، وكان والياً على الرقة في عهد والده ، وكذلك في عهد عمه المعتصم سنة ٢١٨ه ، إلى أرض الروم ، وأمره بنزول الطوانة (١٨) وبنائها (٩).

الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٤/٥٥٥١ .

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير ، الكامل ، ٥/٣٢٢ .

<sup>(</sup>٣) الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ، ص ١٨٠٤ . ابن الجوزي ، المنتظم ، ١٩٨/١٠ . ابن طيفور : أحمد بن طاهر ، (ت ٢٨٠ه) ، بغداد ، ص ٧٣ ، د.ن ، د.ط ، ١٣٨٨ه.

<sup>(</sup>٤) ابن الأثير ، الكامل ، ٣٢٦/٥.

<sup>(</sup>٥) قلعة لؤلؤه : قلعة قرب طرسوس فتحها المأمون وتسمى لؤلؤه طرسوس . ( الحموي ، معجم البلدان ، (٢٦/٥ ) .

<sup>(</sup>٦) سلغوس: بوزن قربوس وطرسوس، بفتح أوله وثانيه، اسم بلده، وحصن في بلاد الثغور بعد طرسوس غزاها المأمون. (الحموي، معجم البلدان، ٢٣٨/٣).

<sup>(</sup>٧) الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ، ص ١٨١٨ ، ابن الأثير ، الكامل ، ٥/٤١٤ .

<sup>(</sup>A) طوانة: بضم أوله ، وبعد الألف نون: بلد بثغور المصيصة ، قال يزيد بن معاوية وما أبالي بما لاقيت جموعهم يوم الطوانة من حمى ومن يوم ( الحموي ، معجم البلدان ، ٤/٤ ٥ ) .

<sup>(</sup>٩) الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ، ص ١٨٢٠ .

ومن الحركات السياسية التي عاثت في بلاد الجزيرة عامة ، والرقة خاصة فساداً ونحباً وسلباً وتخريب وقطعاً للطريق وإخافة للناس ، واعتراض القوافل التجارية ، وكذلك قوافل الحجاج لم تسلم من هذه الشرذمة الخبيثة التي منى بما العالم الإسلامي، ولم يسلم منها حتى حرم الله تعالى – الكعبة المشرفة – حرسها الله تعالى ، وهؤلاء ، هم القرامطة (۱) الخبثاء الذي كان أول ظهور لهم في بلاد الجزيرة ، والرقة سنة ٢٨٦ه عندما سار أبو طاهر القرمطي إلى الرقة فقاتلها ، ثم بعث سراياه إلى بعض مدن الجزيرة، واستفحل أمرهم في خلافه ، المكتفي بالله، (٢٨٩ه – ٢٥٥ه) ، الذي بويع بالخلافة وهو بالرقة (٢).

ثم في سنة ٩٠ ه ، قام أبو القاسم يحيى بن زكرويه بن مهرويه القرمطي ، ويعرف «بالشيخ» ، ودخل الرقة ، وعاث فيها فساداً ، فأرسل إليه الخليفة جيشا(٣).

وعندما شكى أهل الشام من القرامطة خرج المكتفي إلى الرقة ، ونزلها لمحاربة هذا اللعين (ئ) ، وعندما قتل ، أخذ أحاه الحسن والمعروف بصاحب ، « الشامة » ، مكانة ، ولكن حيش الخليفة استطاع أن يهزمهم وأن يفرق جيش صاحب الشامة ، ثم أخذ أسيراً من الرقة وذهب به إلى بغداد ، وكان ذلك في صفر سنة ٢٩١هـ ، فقتل وصلب (٥).

<sup>(</sup>۱) القرامطة: حركة باطنية نشأت على يد زعيمهم حمدان بن الأشعث قرمط ويدعى كرميته ، وهو من أهل خوزستان في الأهواز ثم رحل إلى الكوفة ، ظاهرها التشيع لآل البيت ، وحقيقتها الإلحاد ، والأباحية ، وهدم الأخلاق (الموسوعه الميسرة ، ١/١٨) .

<sup>(</sup>٢) ابن الجوزي ، المنتظم ٣/١٣ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ١٤/١٣ ، ابن كثير ، البداية والنهاية ، ١٠٢/١١ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ١٥/١٣ ، المصدر السابق ، ١٠٢/١١ ، القلق شندى : أحمد بن علي ، (ت ٠ ٨ ٨هـ) ، مآثر الأنافه في معالم الخلافة ، ص ٢٧ ، تحقيق : عبد الستار أحمد فراج ، عالم الكتب ، بيروت ، د.ط ، د.ت .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ٢٢/١٣ ، المصدر السابق ، ١٠٤/١١ ، المصدر السابق ، ص٢٧ .

وفي سنة ٢١٦ه، دخل أبو طاهر سليمان بن أبي سعيد الجنابي القرمطي الرقة ، ولي الرقة ، ولكنه وصل إليها واستباحها وأقام بها (١) . وسار مؤنس الخادم من بغداد إلى الرقة ، ولكنه وصل إليها بعد انصراف أبي طاهر ، وكان قبلها مؤنس وإلى الرقة من قبل الخليفة المقتدر ، (٩٥هـ ٣٠٠هـ) ، ثم رجع مؤنس الخادم إلى الكوفة واقتتل مع القرامطة ، فقتلوا من القرامطة خلقاً كثيراً ، وأسروا منهم طائفة كثيرة من أشرافهم ، وفرح الناس بذلك فرحاً شديداً ، وطابت أنفس أهل بغداد ، وانكسرت القرامطة (٢) ، وقد ذكر ابن كثير ذلك في حوادث سنة ٢٦٦ه فقال : « وفيها اضطراب أمر القرامطة جداً ، وقتل بعضهم بعضاً ، وانكفوا بسبب ذلك ، عن التعرض للفساد في الأرض ، وألزموا بلدهم هجر ، لا يرمون منه انتقالاً إلى غيره ولله الحمد والمنة» (٣) .

والحقيقة انه كانت هناك علاقة بين الحمدانين والقرامطة ، على الرغم من ذلك هناك من ينفى هذه العلاقة بينهم ، وأن العلاقة بين الحمدانين والقرامطة عدائية ، ولكن العكس صحيح ، والدليل أن الذهبي ذكر في حوادث سنة ٣٥٣هـ" أن القرامطة بعثوا إلى سيف الدولة يستهدونه حديداً ، فسير لهم شيئاً كثيراً من أبواب الرقة ، وحمل إليهم في الفرات ، ثم في البرية إلى هجر (٤) ، وهذه العلاقة كانت حتى بعد أن أفل نجم هذه الفرقة المنحرفة .

ثم لما قامت الدولة الطولونية (٤٥٢هـ - ٢٩٢هـ) على يد أحمد بن طولون، استطاع أن يوسع نفوذه على الجزيرة الفراتية ، وأن يستولى على بعض مدنها منها الرقة ، ثم ترك على الرقة غلامه لؤلؤ والياً عليها ، وكان ذلك في صفر سنة ٢٦٤هـ(٥).

<sup>(</sup>۱) حسن شميساني ، مدينة ماردين ، ص ۸۱ .

<sup>(</sup>٢) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٢/٦٦٦ ، ابن كثير ، البداية والنهاية ، ١٦٨/١ .

<sup>(</sup>٣) ابن كثير ، البداية والنهاية ، ٢٠٠/١١

<sup>(</sup>٤) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ١٣/٨

<sup>(</sup>٥) ابن الأثير ، الكامل ، ٣٥/٦ ، وأنظر أيضاً الكندي : محمد بن يوسف ، ( ت ٣٥٠هـ ) ، الولاة وكتاب القضاة ، ص ٢١٨ ، تهذيب : رفن كست ، مؤسسة قرطبة ، د . ط ، د . ت .

ثم في سنة ٢٧٣هـ استطاع خماروية بن أحمد طولون أن يطرد اسحاق بن كنداج من الرقة ، ويجعل عليها ، « ابن أبي الساج » ، والذي يعد من ولاة الرقة ، ويجعل عليها ، « ابن أبي الساج » ، والذي يعد من ولاة الرقة ، وذهب حتى بلغ سر من رأى  $^{(1)}$  ، وقد ذكر ابن الأثير : أن خماروية عبر الفرات ونزل الرافقة « الرقة »  $^{(7)}$  ، ثم في سنة ٢٧٥هـ طرد خماروية ابن أبي الساج من الرقة  $^{(7)}$  وعاد وقد ملك من الفرات إلى بلد النوبة  $^{(2)}$  .

أما في عهد الدولة الحمدانية (٣١٧ه – ٣٩٤) في الشام والجزيرة ، فقد كان للرقة دور كبير خصوصاً في الصراعات الداخلية بين أفراد الأسرة الحمدانية ، ففي سنة ٣٣٣ه ، سار سيف الدولة على بن أبي الهيجاء ، واجتمع مع الخليفة العباسي المتقى (٣٢٩ه –٣٣٣ه) في الرقة ، وكان الأخشيد ملازماً للخليفة المتقي ، فلما عاد المتقي إلى بغداد ، وأنصرف الأخشيد إلى الشام . أصبحت الرقة قاعدة لانطلاق سيف الدولة الحرب الأخشيد في بلاد الشام (٥) ، وعندما ملك سيف الدولة الحمداني حلب سارت الروم إليه ، فخرج إليهم وظفر بهم (١) .

وفي سنة ٣٨١ه سار بكحور التركي ، مولى سيف الدولة بن حمدان ، وهو من ولاه الرقة من الرقة لمواجهة سعد الدولة ، وحدث معركة قرب حلب انتصر فيها سعد الدولة وقتل بكحور ، ثم ذهب سعد الدولة إلى الرقة ونزلها ، وأخذ ما لدى أولاد بكحور من الأموال والهدايا التي كانت لهم بالرقة على الرغم إنه قد حلف لهم وأمنهم . ثم سيرهم إلى مصر ، ومات سعد الدولة قريباً (٧) .

<sup>(</sup>۱) الكندي ، الولاه ، ص ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير ، الكامل ، ١١٢/٦ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ١١٢/٦ .

<sup>(</sup>٤) الأزدي : علي بن منصور ، (ت ٦١٣هـ) ، أحبار الدولة المنقطعة ، ١٣٢/١ ، تحقيق : عصام هزيمة وآخرون ، دار الكندي ، مؤسسة حماده ، الأردن ، أربد ، ط ١ ، ١٩٩٩م .

<sup>(</sup>٥) ابن الأثير ، الكامل ٦/٨٠٥-٥٠٩ . الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ١٣١/٧ .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ٩/٦ . ه .

<sup>(</sup>۷) المصدر السابق ۱۸۸/۷-۱۸۹ ، النهبي ، تاريخ الإسلام ، ۱۷/۸ . الروذراوري : محمد بن الحسين ، (ت ۶۸۸هـ) ، ذيل تجارب الأمم ، ۱۳۰/۳۱-۱۳۱ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط۱، ۱۲۲۶هـ .

ثم آلت الرقة بعد سعد الدولة إلى ابنه سعيد الدولة حتى توفى سنة 79ه(1)، واستمرت الرقة في أيديهم حتى جاء ، وثاب بن سابق النميري ، الذي كان على حران ، وضم الرقة مع حران ، ولم تزل الرقة في يده حتى توفي سنة 71ه ، ثم آلت الرقة بعده إلى ابنه شبيب ، وظلت في يده إلى أن توفي سنة 71ه ، فاستولى أخواه ، مطاعن وقوام على ما كان بيده من بلاد الجزيرة (7) .

ثم آلت الرقة حتى سنة ٤٤٩ه إلى معز الدولة أبي علوان ثمال بن صالح (٦) ، ثم في سنة ٤٦٤ه كانت الرقة تحت ملك ( الدولة العقيلية ) ، والذين تصدوا لهجمات الفرنجة على الرقة سنة ٤٩٧ه وهزموهم (٤) ، وظلت الرقة تتبع لهم ، حتى يوم السبت ١٦ ربيع الأول سنة ٢٩٥ه ، عندما استولى عماد الدين زنكي على الرقة (٥) . وقد استمرت الرقة بعد مقتل عماد الدين زنكي في ملك شهاب الدين بن عماد الدين إلى أن مات سنة ٤٥٥ه (٦) .

ثم ولى الرقة الشان بن صلاح الدين الأعرج سنة ٢٠هم، ثم تسلمها بعد ذلك قطب الدين ، وظل فيها ، وكان يحمي الجزيرة من الفرنج ، وظلت الرقة بيده حتى وفاته سنة ٥٦٥ه (٧) ، وقد استمرت الرقة في يد نواب نور الدين إلى سنة ٥٦٥هه (٨) ، ثم بعد وفاته سارت الرقة بيد سيف الدين إلى سنة ٥٦٥ه ، حتى جاء صلاح الدين يوسف سنة ٥٧٩ه (٩) ، وصار يولي عليها

<sup>(</sup>١) ابن شداد ، الأعلاق الخطيرة ، ح٣ . ق١ . ص ٧٥ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ح٣ ـ ق١ ـ ص ٧٦ .

<sup>(7)</sup> ابن شداد ، الأعلاق الخطيرة ، -7 - 5 - 7 - 7 .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ح٣ - ق٢ - ص٧٧ . حسن شميساني ، مدينة ماردين ، ص ١٤٦ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ح٣ - ق٢ - ص٧٨ ، وانظر عصام الدين عبد الرءوف ، بلاد الجزيرة في أواحر العصر العباسي ، ص٢٢١ ، دار الفكر العربي ، ط١ ، ١٩٧٥ م .

<sup>(</sup>٦) ابن شداد ، ۳۶ - ق ۱ - ص ۷۸ .

 <sup>(</sup>٧) المصدر السابق ، ح٣ - ق١ - ص ٧٩ .

 <sup>(</sup>٨) المصدر السابق ، ح٣ - ق١ - ص ٧٩ .

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق ، ح٣ - ق١ - ص ٨٠ ابن واصل ، التاريخ الصالحي ، ٢٢٨/٢ .

حتى توفي سنة ٩٨٥هـ (١).

ثم استولى على الرقة الملك العادل ، وجمعها مع حران وسروج ، ثم اقطعها لابنه الملك الأشرف موسى (٢) .

ثم كانت الرقة في يد نواب الملك الكامل الأيوبي وولده الملك الصالح بحم الدين أيوب سنة ٦٣٥هم، حتى أقطع الملك أيوب سنة ٦٣٥هم، حتى أقطع الملك الحالح إسماعيل ابنه الملك المجاهد صاحب حمص الرقة سنة ٦٤٩هـ (٣)، وظلت في أيديهم حتى انقرضت دولتهم بعد أن استولى التتر على البلاد، وخربوا الرقة، فهي كما قيل:

كان لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسر بمكة سامر (1) أما بالنسبة للآثار السياسية على الحياة العلمية فيمكن تقسيمها إلى قسمين ، آثار إيجابية ، وآثار سلبية .

فأما الآثار الإيجابية للأوضاع السياسية على الحياة العلمية في مدينة الرقة فمنها، إن محاربة الخلفاء والأمراء لأهل الزندقة والخوارج والقرامطة وغيرهم من الفرق في بلاد الجزيرة عامة ومدينة الرقة خاصة ، جعلت كبار العلماء وطلبة العلم يذهبون إلى الرقة ويقيمون الدروس العلمية لنشر العلم الشرعي والعقيدة الإسلامية الصافية بين الناس ، ويلقى هذا الأمر الدعم المادي والمعنوي من الخلفاء والأمراء العباسيين .

ومن الآثار الإيجابية أيضاً للأوضاع السياسية على الحركة العلمية والفكرية في مدينة الرقة ، أن مدينة الرقة قريبة من منطقة الثغور الشامية ، والاحتكاك السياسي بين المسلمين والروم، جعل مدينة الرقة مكاناً لنزول العلماء والمرابطين في منطقة الثغور،

<sup>(</sup>۱) بيبرس المنصوري ، مختار الأخبار (تاريخ الدولة الأيوبية والمماليك البحرية ، حتى سنة ٧٠٢هـ) ، ص٤ ، تحقيق : عبد الحميد صالح حمدان ، الدار المصرية اللبنانية ، بيروت ، ط١ ، ١٤١٣ه.

<sup>(</sup>٢) ابن شداد ، الأعلاق الخطيرة ، ح٣ - ق٢ - ص٨٠٠

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ح٣ - ق٢- ص٨٢ . حسن شميساني ، مدينة ماردين ، ص ٢١١ .

 <sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ح٣ - ق٢ - ص٨٢ .

أو حتى يمروا بها ، ومن أمثال هؤلاء العلماء الذين نزلوا الرقة وكذلك الثغور ، أبو عثمان سعيد بن نصير البغدادي الوارق (١) ، وغيره من العلماء الذين نزلوا الرقة والثغور للرباط والجهاد في سبيل الله عز وجل ، وهذا ما أثرى الحركة العلمية والفكرية في مدينة الرقة ، وزاد في الصلات العلمية بين الرقة وبقية مدن العالم الإسلامي عن طريق مكوث هؤلاء العلماء فيها والمرور بها .

وكذلك من الآثار الإيجابية للأوضاع السياسية على الحياة العلمية ، حشد الحصون والقلاع والمدن العسكرية «كالعواصم» وغيرها ، من العلماء والمحدثين وطلبة العلم والمرابطين ، و قرب الثغور من مدينة الرقة ، جعل التواصل بين هذه المدن الحدودية، والرقة وثيقاً وزادت الصلات العلمية مما زاد في الحركة العلمية والتبادل العلمي بين علماء الرقة ، بين هؤلاء العلماء القادمون من مناطق مختلفة من العالم الإسلامي .

ومن الآثار الإيجابية للأوضاع السياسية على الحياة العلمية ، أن تسلط الأعاجم جعل العرب يكونون وحدات سياسية خاصة بهم في بعض بلاد الجزيرة والشام ، مثل الدولة الحمدانية والدولة العقيلية ، وقد كانت هاتان الدولتان تحاول أن تثبت وجودهما من خلال القوة في مجال العلم والأدب والفكر حتى تستطيع إثبات وجودهما بين الدول الأخرى ، وكذلك حتى تستيطع محاربة الشعوبية التي انتشرت في العراق وبلاد فارس وتثبت دور العرب في الرقي الحضاري والعلمي والفكري ومقدرتهم على ذلك ، لأن ظهور الدولة الحمدانية تم بعد ذلك الدولة العقيلية في وقت كانت سيطرة الأعاجم على الخلافة العباسية سيطرة واضحة وكبيرة .

كذلك من الآثار الإيجابية ، أنه عندما تعاظم الخطر البيزنطي ثم بعد ذلك الخطر الصليبي على بلاد الإسلام وخصوصاً في عهد الدولة الزنكية والأيوبية ومن قبلها حروب الحمدانيين مع البيزنطيين ، هذه الأحداث السياسية جعلت العلماء

<sup>(</sup>١) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ١/١٩ .

وطلبة العلم يقدمون من أنحاء العالم الإسلامي ، لحث المسلمين وتشجيعهم والوقوف مع الخلفاء والحكام ضد خطر النصارى المتزايد على بلاد الشام والجزيرة والثغور ، هذا الحراك السياسي ، أثرى الساحة العلمية والفكرية في الرقة بكثرة العلماء الواردين إليها والاستفادة منهم وطلب العلم على أيديهم والأخذ من أسانيدهم العالية دون تكبد عناء السفر إليهم في بلدانهم والأخذ منهم .

أما بالنسبة للآثار السلبية للأوضاع السياسية على الحياة العلمية والحركة الفكرية في مدينة الرقة فمنها:

أن الأوضاع السياسية التي شهدتها مدينة الرقة خاصة شغلت العديد من سكان مدينة الرقة عن طلب العلم، وقلصت من الحركة العلمية في الرقة ، والتي كانت مسرحاً للأحداث السياسية سواءً الداخلية كالخوارج والقرامطة أو الخارجية والمتمثل في العداء البيزنطي والاعتداءات المتكررة على مدينة الرقة وما حولها من مدن الجزيرة الفراتية ، والذي لا يكاد يحصل على فرصة أو انشغال المسلمين بالفتن الداخلية ، حتى ينقض على أرض المسلمين .

وكذلك من الآثار السلبية للأوضاع السياسية على الحركة العلمية في مدينة الرقة ، بروز بعض المذاهب الإسلامية أثناء الأحداث السياسية ، مثل المعتزلة والخوارج ، والقرامطة ، ووجود من يدافع عنها ويدعوا لها ، وينشر فكرها أو حتى يتقلد بعض المناصب العليا ، إلا أنها وبفضل الله تعالى وكرمه ما لبثت وأن كسد سوقها وأفل نجمها، وأظهر الله تعالى أهل السنة في مدينة الرقة خاصة ومدن الجزيرة الفراتية عامة ، لذلك يأتي المقدسي في القرن الرابع الهجري ، ويذكر أن أهل إقليم الجزيرة سنة وجماعة على مذهب أبي حنيفة والشافعي (۱) .

ومن الآثار أيضاً أن هذه الأحداث السياسية أثرت سلباً على العلماء والحركة العلمية سواءً داخل مدينة الرقة أو خارجها ، منهم من سجن ، ومنهم من عذب ، ومنهم من غرب عن وطنه ، ومنهم من قتل .

<sup>(</sup>١) المقدسي ، أحسن التقاسيم ، ص ١٢٦ .

ومن الآثار السلبية أيضا ، أن هذه الأحداث السياسية جعلت الخلفاء والوزراء والأمراء يصرفون حل اهتمامهم على الحروب وينفقون عليها الأموال الطائلة ، بالمقابل خف الاهتمام بالعلم والعلماء والتشجيع ، وإعطاء المكافآت ، وجعل الأوقاف والاهتمام بحاحتى تؤدي دورها الذي وجدت من أجله . وصارت هذه الأموال تصرف لتمويل الحروب والإنفاق عليها ، هذا السبب كان له أثر كبير في ضعف الحركة العلمية في مدينة الرقة ، وهذه الأحداث وخاصة أن الجزيرة الفراتية منيت بحا طوال فترة الدولة العباسية ، أثرت بشكل كبير وبشكل سلبي على ظهور مدينة الرقة بالشكل اللائق بحا ، كما ظهرت بعض المدن الإسلامية في المجال العلمي والفكري والإنتاج العلمي ، على الرغم من كثرة علماء مدينة الرقة ، وطلبة العلم .

وكذلك من الآثار السلبية للحياة السياسية على الحياة العلمية ، أن ما حدث للرقة خاصة وبلاد الجزيرة والشام عامة من تخريب وإحراق للكتب وهدم للمساجد والمدارس وقتل للناس من قبل المغول أو الصليبين جعلت العلماء يرحلون عنها ، وذهبوا إلى أماكن آمنة يطيب فيه عشيهم بعيداً عن هذه الحروب والنزاعات ، وخصوصاً مصر. لذلك عبر السيوطي في كتابه حسن المحاضرة عن ذلك بقوله : « وصارت مصر محل لذلك عبر السيوطي في كتابه حسن المحاضرة عن ذلك بقوله : « وصارت مصر محل سكن العلماء ومحط رحال الفضلاء » (۱) .

<sup>(</sup>۱) السيوطي : عبد الرحن بن أبي بكر ، (ت٩١١هـ) ، حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة ، دا) السيوطي : عبد الرحن بن أبي بكر ، (ت٩١١هـ) ، حسن المابي ، القاهرة ، ط١ ، ١٣٨٧ه .

### المبحث الثالث الأوضاع الاقتصادية وأثرها على الحياة العلمية

كان للموقع الجغرافي الهام لمدينة الرقة ، أثراً عظيماً بعد فضل الله على الضفة الشرقية الحالة الاقتصادية لمدينة الرقة ممتازة ، فهي وكما ذكرنا من قبل تقع على الضفة الشرقية لنهر الفرات . وأراضي الرقة خصبة وواسعة، كما أنها تتميز باعتدال مناخها الصالح للزراعة التي هي عماد الاقتصاد لكل بلد .

وقد وصف ابن حوقل الرقة بقوله: « وكانت خصبة ، رخصة الأسعار ، حسنة الأسواق » (۱) ، وكذلك وصفها المقدسي بقوله: « الرقة قصبة مضر على الفرات ، طيبة ، نزهة ، قديمة الخطة ، حسنه الأسواق ، كثيرة القرى ، والبساتين ، والخيرات ، ومعدن الصابون الجيد والزيتون » (۱) . فحميع الظروف مهيئة لمدينة الرقة لأن تكون مدينة ذات زراعة ، وأوضاع اقتصادية حيدة ، ذلك أن وفرة مياه الأنحار والعيون إضافة إلى وحود المناخ الجيد ، هذه الأسباب تجعل بإذن الله سبحانه وتعالى الزارعة تزدهر وتنمو ، وتتنوع ، وعلى الزراعة تقوم المحالات الأحرى الاقتصادية ، مثل الرعي ، والتجارة ، والأسواق ، و تبادل السلع ، والخدمات الاقتصادية والتجارية .

وهذا ما جعل مدينة الرقة تكون وجهة أهل التجارات ، وتكثر بها الأسواق ، ومكان للحركة التجارية النشيطة في شتى المجالات ، وقد ذكر الطبري ، أن أبا جعفر المنصور ، عندما اختط مدينة بغداد واختار المكان ، قال : « هذه موضع معسكر صالح ، وهذه دجله ، ليس بيننا وبين الصين شيء ، يأتينا فيها كل ما في البحر ،

<sup>(</sup>١) ابن حوقل ، صورة الأرض ، ص ٢٢٦ .

<sup>(</sup>۲) المقدسي ، أحسن التقاسيم ، ص ١٢٥ . حمدان الكبيسي ، أسواق بغداد حتى بداية العصر البويهي، ص ١٩٧٩ ، منشورات وزارة الثقافة والإعلام ، العراق ، د.ط ، ١٩٧٩م .

وتأتينا الميره من الجـزيرة وأرمينية ، وهذا الفرات يجيء فيه كـل شيء مـن الـشام والرقة (1).

وقد ذكر المقدسي قولاً للرشيد : « الدنيا أربعة منازل ، دمشق ، والرقة ، والري ، وسمرقند »  $^{(7)}$  . وقد أجمل المقدسي فقال : « وإقليم آقور  $^{(7)}$  واسطة بين العراق والشام ، ومعدن الخيل العتاق ، ومنه ميرة أكثر العراق ، رخيص الأسعار ، ومعدن الأحيار  $^{(2)}$ » .

وكانت الرقة تنتج الحبوب بأنوعها خصوصاً القمح ، وقد ذكر ابن حوقل أنه : (7) ولا ككثرتما» (1) .

وكذلك اشتهرت الرقة بالفواكه بأنواعها ، و كثرة الأشجار فيها ، حتى أنه يضرب المثل بالتفاح الداماني (۲) في شدة حمرته (۸) ، وقد ذكرنا فيما سبق أن الرقة السوداء ما ذكرت بحذا الاسم ، إلا لكثرة الأشجار المتشابكة الخضراء فيراها الإنسان من بعيد فيظن أنها سوداء اللون ، وقد ذكر الحموي أن الرقة السوداء : « ذات بساتين كثيرة وشربها من البليخ » (۹) .

<sup>(</sup>۱) الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ، ص ١٥٤٧ . محمد بك الخضري ، محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية ، الدولة العباسية ، ص ٧٧ ، مؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت ، ط١ ، ١٤٢٢ه .

 <sup>(</sup>۲) المقدسي ، أحسن التقاسيم ، ص ۲۹٦ .

<sup>(</sup>٣) أقور: تعنى الجزيرة الفراتية عامة.

<sup>(</sup>٤) المقدسي ، أحسن التقاسيم ، ص ١٢١ .

<sup>(</sup>٥) العروب: عبارة عن طواحين ، قائمة وسط ماء شديد الجريان ، موثقة بالسلاسل الحديد ، في كل عربه منها أربعة أحجار ، وهذه العروب من الخشب والحديد ، وربما دخل فيها شيء من الساج . (ابن حوقل ، صورة الأرض ، ص ٢٩١) .

<sup>(</sup>٦) ابن حوقل ، صورة الأرض ، ص ٢١٩ .

<sup>(</sup>٧) دامان : قرية قرب الرقة ، اشتهرت بالتفاح الداماني، يصدر هذا التفاح إلى خارج الرقة عن طريق نمر الفرات. ( الحموي ، معجم البلدان ، ٤٣٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٨) الحموي ، معجم البلدان ، ٢/٣٣٢ .

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق ، ١٠/٣ .

كما أن المقدسي ذكر أن من خصائص إقليم الجزيرة: « الخيل ، والصابون ، والسلاسل والسيور » (١) . والخيل لا تأتي ، ولا تعيش إلا في منطقة أو إقليم ، له خصائص رعوية ، ومنطقة ذات مساحة واسعة وكبيرة ، ومن أشهر مناطق السهول والمروج في الرقة ، منطقة تسمى مرج الضيازن (٢) (٣) .

على هذا تكون مدينة الرقة على شهرتما الزراعية ، فهي أيضا مدينة اشتهرت بالرعي ، وهذا يعطى المدينة قوة اقتصادية كبيرة، وقد اشتهرت الرقة، بتربية الإبل، والغنم، وغيرها من المواشي ، وفي مدينة الرقة ، أعراب وأهل بادية ، يحبون تربية هذه الأنواع من الماشية (٤٠) .

والحقيقة ، أن الثروة الحيوانية والزراعية في مدينة الرقة وغيرها من مدن الجزيرة الفراتية تأثرت كما تأثر غيرها في عهد الدولة الحمدانية ، وضعف النشاط الزراعي والرعوي ، وذلك لسوء معاملة الحمدانيين لأهالي الرقة وغيرهم ممن كان تحت حكم الحمدانيين سواءً في الجزيرة أو بلاد الشام ، فقد أكثروا عليهم الضرائب ، ومصادرة الأموال والأراضي ، وقد عبر عن ذلك ابن حوقل بقوله : «قل حظها من كل حال ، وضعف بما حمّلها سيف الدولة تجاوز الله عنه من الكلف ، والنوائب ، والمغارم ، ومصادرة أهلها مرة بعدة أحرى » (٥٠) .

وقد ذكر أيضاً ابن شداد : « أن الرقة كانت لها عمارة وأعمال ، وأشجار،

<sup>(</sup>١) المقدسي ، أحسن التقاسيم ، ص ١٢٩ .

<sup>(</sup>٢) مرج الضيازن:قرب الرقة ، منسوب إلى الضيزن بن معاوية . ( الحموي ، معجم البلدان ، ١٠١/٥) .

<sup>(</sup>٣) الحموي ، معجم البلدان ، ١٠١/٥ .

<sup>(</sup>٤) المقدسي ، أحسن التقاسيم ، ص ٢٠٦ . وانظر أيضاً ، عبد الله الحارثي ، الأوضاع الحضارية ، ص ٣٥٠ .

<sup>(</sup>٥) ابن حوقل ، صورة الأرض ، ص ٢٢٦ . ٢٢٦ .

ومياه ، ورساتيق (١) ، وكور (٢) ، فقل حظها لما ملك بنو حمدان » (٦) .

وما حدث في دولة بني حمدان ، حدث أيضاً في حكم السلاحقة ، من تسلط ، وتطبيق نظام الأقطاع ، وظلم العمال ، وتجاوزات الوزراء والجنود ، على الأراضي الخاصة والعامة (ئ) ، ومن نحب وسلب وتخريب (٥) ، إلا أنه في عهد السلاحقة كان أقل وطأة عما كان عليه من قبل ، كما أن هذا لا ينسينا دور السلاحقة الكبير والعظيم في خدمة الإسلام والمسلمين في شتى الجالات ، وخاصة العلمية منها وما المدارس النظامية وبدايتها في الدولة الإسلامية وكثرتها في البلاد الإسلامية إلا حسنة من حسنات هذه الدولة الإسلامية ، التي استطاعت بهذه المدارس أن تنشر المذهب الشافعي ، وأن تقوض الإسلامية ، والتي الشيعي والمد الشيعي الذي نشره حكام بنو بويه أثناء تسلطهم على الخلافة العباسية ، وعلى أثر هذه الأحداث انخفض الإنتاج الزراعي في الرقة خاصة وبلاد الجزيرة عامة، وبالتالي انخفضت التحارة وحركة الصادرات والواردات إلى أدني مستوياتها في القرنين الرابع والخامس الهجريين .

أما في القرنين السادس والسابع الهجريين ، أي في عهد الدولة الزنكية والأيوبية ، فقد ازدهرت الزراعة ازدهاراً كبيراً ، عما كان عليه ، فقد اعتنى الحكام الزنكيين والأيوبيين، بالمشاريع التي تخدم الزراعة من شق للقنوات المائية من الأنحار ، وحفر الآبار، ومساعدة المزارعين . وعدم فرض الضرائب ، والأتاوات الباهضة عليهم ، مع جلب محاصيل زراعية لم تكن متوفرة من قبل (1).

<sup>(</sup>۱) رساتيق : بمعنى القرى فعرب رستا ، وتأتي بمعنى السطر من النحل ( ابن منظور ، اللسان ٢/١٥) ( فيروز آبادي ، القاموس المحيط ، ص ٤٠٥ ) .

<sup>(</sup>٢) كور: جمع كوره وهي القرية أو المدينة والصقع . ( ابن منظور ) اللسان ١٣١/١٣ ) ، ( الفيروز آبادي ، القاموس المحيط ، ص ١١٥٤ ) .

<sup>(</sup>٣) ابن شداد ، الأغلاق الخطيرة ، ح٣ . ق١. ص٧٠ .

<sup>(</sup>٤) مريزن سعيد العسيري ، الحياة العلمية في العراق في العصر السلجويي ، ص ٩٤ ، رسالة دكتوراه ، جامعة أم القرى ، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ، ١٤٠٤هـ . ١٤٠٥هـ .

<sup>(</sup>٥) هالا عبد الحميد ، الحياة الاجتماعية ، ص ١٦١ .

<sup>(</sup>٦) عبد الله الحارثي ، الأوضاع الحضارية ، ص ١٩١ .

ومن أشهر الحكام الذي ألغوا المكوس والضرائب على بلاد الجزيرة ، نور الدين محمود زنكي رحمه الله تعالى (٤١ ه ه - ٢٥ ه ) والذي ألغى ضريبة المظالم ، وغيرها من الضرائب (۱) ، حتى أنه وصل خراج الرقة في عهده ستة وعشرون ألف دينار ونيف (۲) ، ومن حكام الدولة الأيوبية الذين كان لهم دور كبير في منع هذه الضرائب والتخفيف على المسلمين ، صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى (٧١ ه ه - ٩ ٨ ه ه ) فقد ذكر الذهبي ، أنه عندما فتح الرقة قال : «أشقى الأمراء من سمن كيسه وأهزل الخلق ، وأبعدهم من الحق من أخذ المكس وسماه الحق . ولما فتحنا الرقة أشرفنا على سحت يؤكل ، وظلم مما أمر الله به أن يقطع ، وأمر الظالمون أن يوصل ، فأوجبنا على كافة الولاة من قبلنا أن يضعوا هذه الرسوم بأسرها ، ويلقوا الرعايا من بشائر أيام ملكنا بأسرها ، وتعتق الرقة من رقها ، وتسد هذه الأبواب وتعطل ، وتنسخ هذه الأمور وتبطل، و يعفى خبر هذه الضرائب من الدواوين ويسامح بها جميعها . جميع الأغنياء والمساكين مسامحة ماضيه الأحكام ، دائمة الخلود ، خالدة الدوام ، تامة البلاغ ، بالغة التمام ، ملعوناً من يطمح إليها ناظره » (۲) .

أما بالنسبة للصناعة فقد اشتهرت مدينة الرقة في العصر العباسي بصناعات عديدة ، وما ذاك إلا لتوفر المواد الأولية التي تدخيل في تكوينها ، ومن أشهر الصناعات في مدينة الرقة ، صناعة الزيت والصابون ، وتعود شهرتها بهذه الصناعة لوفره إنتاج مدينة الرقة للزيتون ، فالصابون الزيتي الرقي كانت شهرته واسعة وخصوصاً في العراق وسوريا<sup>(٤)</sup> ، وقد اشتهرت الرقة بصناعة الأقلام (٥) والزجاج المزخرف ، و الأدوات الخزفية ، والفخار وصناعة النقود (١) . ومن الصناعات أيضاً

<sup>(</sup>۱) غندور ، تاریخ جزیرة ابن عمر ، ص ۱۲۷ .

 <sup>(</sup>٢) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ١٢/ ٤٣٤ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ١٢/ ٤٨٥ .

<sup>(</sup>٤) نادية محسن ، الدور الحضاري ، ص ٨٤ .

<sup>(</sup>٥) المقدسي ، أحسن التقاسيم ، ص ١٢٨ .

<sup>(</sup>٦) نادية محسن ، الدور الحضاري ، ص ٨٦-٨٨ .

في مدينة الرقة الطواحين أو ما يسمى بالعروب (١).

وأما بالنسبة للطرق التجارية ، فكما ذكرنا من قبل ، أن مدينة الرقة ذات موقع متوسط بين العراق والشام ، والبلاد الروم ، والأقاليم الشرقية من الدولة العباسية ، وخصوصاً أنها تقع على نهر الفرات ، والذي يعتبر همزة وصل بين بلاد الجزيرة ، والشام وأرمينيا ، وبين بلاد الهند وبحر العرب مروراً بالمدن والقرى العراقية الواقعة على ضفتيه ، هذا الطريق التجاري المائي جعل أبو جعفر المنصور يقول عندما اختط مدينة بغداد : « وهذا الفرات يجيء فيه كل شيء من الشام والرقة »(٢).

كما أن للرقة طرق مائية تجارية أخرى مع بعض المدن الشامية أو من الجزيرة الفراتية الأحرى ، ولكن ليس لذكرها أهمية في موضوع البحث .

أما الطرق التجارية البرية وهي الأهم فهناك طرق برية مثل: طريق الرقة بغداد والعكس، وهو طريق يسير بمحاذاة شرقي الفرات مروراً بالمدن والقرى التي بين المدينتين (ئ)، وأما الطريق البري الثاني، فيسير من الرقة إلى الشام والعكس (°)، أما الطريق البري الثالث فمن الرقة على الثغور الجزية (۱) (۷). وهذا الطريق البري ليس بالطريق التجاري الشمالي الآخر (۸). وهناك طريق من بغداد ويصل إلى الموصل،

<sup>(</sup>١) ابن حوقل ، صورة الأرض ، ص ٢١٩ .

<sup>(</sup>٢) الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ، ص ١٥٤٧ .

<sup>(</sup>٣) لمعرفة المزيد عن الطرق النهرية التجارية راجع ، قدامه ، الخراج ، ص ١١٦-١١٧ .

<sup>(</sup>٤) قدامه ، الخراج ، ص ١١٧ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ص ١١٧ .

<sup>(</sup>٦) الثغور الجزية: هي الحصون التي خصصت للدفاع عن شمال العراق ضد الروم وأهم حصونها ملطية وزمطرة ومرعش والحدث والمصيصة، وتقع الثغور الجرية شمال شرق الثغور الشامية. (حسن أحمد وأحمد إبراهيم، العالم الإسلامي في العصر العباسي، ص ١٢٩-١٣٠، دار الفكر العربي، القاهرة، د.ط، د.ت

<sup>(</sup>V) قدامه ، الخراج ، ص ۱۱۳–۱۱۰ .

بدر عبد الرحمن محمد ، الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في العراق والمشرق الإسلامي ، ص ٢٦٥ ، مكتبة
 الآنجلو المصرية ، القاهرة ، ط١ ، ١٤١٠ ه .

ثم يذهب غرباً عبر أراضي الجزيرة الفراتية يصل إلى الرقة ثم إلى المغرب (١).

وقد اشتهرت الرقة بأسواقها الكثيرة ، وكثرة الأسواق يدل على النمو الاقتصادي والتجاري الكبيرين الذي تميزت به الرقة ، فقد عرفت بأسواقها الحسنة ، وهذا ما عبر عنه المقدسي عندما تحدث عن مدينة الرقة بقوله: « بحما أسواق حسنة » (1) ، ومن هذه الأسواق « سوق هشام العتيق » (1) ، وسوق دير الرمان بين الرقة والخابور ، وهو من أسواق البادية ، تنزلها القوافل القاصدة من العراق إلى الشام (1) ، وكذلك من الأسواق القريبة من الرقة ويعتبر من أسواق الرقة ، سوق « تل محري » (1) ومن الأسواق المشهورة في مدينة الرقة ، « سوق الأحد » (1) ، وغيرها من الأسواق التي اشتهرت بحا الرقة ، والتي عرفت بحا .

وأما خراج الرقة ، فهو يختلف من حين إلى آخر وليس ثابتاً ، لذلك من الصعب تحديد خراج مدينة الرقة بدقة ، كما أن خراج الرقة يحسب مع خراج مدن الجزيرة الفراتية ، أو بلاد مضر كلها في معظم الحالات ، فقد ذكر ابن خرداذبه : « أن خراج ديار مضر ، بلغ خمسة آلاف ألف وستمائة درهم » (٧) .

وكما ذكرنا من قبل أن خراج الرقة بلغ في عهد نور الدين محمود زنكي عندما ألغى الضرائب ستة وعشرون ألف دينار ونيف (^) وهذا خراج كبير إذا دل على شيء فإنما يدل على قوة الاقتصاد في مدينة الرقة إذا ما قارناه بالأسعار والعملات في وقتها ، وقد كانت الجزية تأخذ على أهل الذمة الذين هم في مدينة الرقة ،

<sup>(</sup>۱) محمد جمال الدين سرور ، تاريخ الحضارة الإسلامية في الشرق من عهد نفوذ الأتراك إلى منتصف القرن ٥ه.، ص١٠٣٠ ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، د.ط ، د.ت .

<sup>(</sup>٢) المقدسي ، أحسن التقاسيم ، ص ١٢٥ .

<sup>(</sup>٣) البلاذري ، البلدان ، ص ۱۷۲ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ١١/٢ ٥ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ٤٣/٢ .

<sup>(</sup>٦) القشيري ، تاريخ الرقة ، ص ٨٨

<sup>(</sup>V) ابن خرداذبة ، المسالك والممالك ، ص ٧٥.

<sup>(</sup>A) الذهبي، تاريخ الإسلام، ۱۲/۲۲٤.

وهو مقسم حسب أقوال العلماء والفقهاء (١) ، وهذا زيادة في حراج مدينة الرقة .

وعموماً ، فالخراج يزيد وينقص بحسب حكام وأمراء وولاة مناطق الجزيرة عامة ، ومدينة الرقة خاصة ، وكذلك يزيد وينقص بحسب الحالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية . وحتى بعض الكوارث الطبيعية كالجفاف والأمراض والزلازل والدمار بسبب كثرة الأمطار والسقيع ، وغيرها من الكوارث التي يقدرها الله سبحانه وتعالى .

والحقيقة أن مدينة الرقة ، عرفت بالعديد من العلماء وطلبة العلم أصحاب التجارات، وكان لهم دور في الحركة الاقتصادية في مدينة الرقة أو ممن امتهن صنعة ما ، وعرف بها ، ولكن سوف نرجى الكلام عنهم إلى المبحث القادم « الحياة الاجتماعية » إن شاء الله تعالى ، حتى نتعرف عليهم من خلال طبقات المجتمع الرقي .

أما بالنسبة لآثار الأوضاع الاقتصادية على الحياة العلمية ، فقد تأثرت الحياة العلمية في مدينة الرقة سلباً وإيجاباً مع الأوضاع الاقتصادية والحالة الاقتصادية ، فكما زادت الحالة الاقتصادية نمواً وتطوراً وثراءً ، زادت الحركة العلمية وكثر الأنفاق عليها ، وتفرغ الناس لطلب العلم ، والذهاب برحلات العلمية إلى المدن الإسلامية الأحرى ، وكلما قلت الحالة الاقتصادية وضعفت ، قلّت معها الحركة العلمية وضعفت ، وانشغل الناس وطلبه العلم بطلب الرزق ، والقيام على حوائجهم وأسرهم .

كما أنه يقل الإنفاق من قبل التجار وغيرهم على صرف الأموال على طلبة العلم والمعلمين ، وحتى على العلماء الذين يقومون على الأوقاف الخيرية والإنفاق منها على المؤسسات العلمية والخيرية .

وكذلك يقل الإنفاق على الأوقاف العامة ، والخاصة ، وأماكن سكن الطلبة الذين يأتون من مختلف البلاد الإسلامية ، والمدن الإسلامية إلى مدينة الرقة لطلب

<sup>(</sup>۱) البلاذري ، البلدان ، ص ۱۷۰ . الشيرزي : عبد الرحمن بن نضير ، (ت في حدود ٥٨٩هـ ، نهاية الرتبة في طلبة الحسبة ، ص ١٠٧ ، دار الثقافة ، بيروت ، د.ط ، د.ت .

العلم ، وصرف الإعانات لهم ، وقد ظهر هذا جلياً في عهد الدولة الحمدانية التي أرهقت الناس بالضرائب والإقطاع ، خصوصاً إقطاع الأراضي الزراعية ، وبالتالي ضعفت الأوضاع الاقتصادية لبلاد الجزيرة عامة والرقة خاصة ، فلم تكن الحركة العلمية والفكرية في مدينة الرقة كما كانت في بداية العصر العباسي ، وخاصة في عهد الرشيد والمأمون .

كما أنه كان لضعف الحالة الاقتصادية أثر كبير في هجرة بعض العلماء وطلاب العلم ، وحتى بعض الأسر العلمية في مدينة الرقة إلى مناطق أخرى ، ومن هذه الأسر أسرة آل زهرون ، وآل قره ، التي نزحت إلى بغداد من حران والرقة ، وقد وجدوا حضوه عند خلفاء بني العباس ، وقد برع منهم علماء في الأدب ، والتاريخ ، والطب ، والفلك ، والرياضيات ، وهم من الأسر التي كانت على دين الصابئة ، ومنهم أبو الحسن هلال بن المحسن الصابي (۱) ، وقد كانت له مؤلفات في التاريخ وغيره ، وقد كانت هجرتهم إما لأسباب اقتصادية وهو الأرجح ، وذلك لسرعة اتصالهم بالخلفاء ، أو لأسباب اجتماعية غير معروفة .

وكذلك من الآثار الاقتصادية على الحياة العلمية في مدينة الرقة . أن كثرة أهل الذمة في مدينة الرقة وبلاد الجزيرة ، وقد كان لهم دور كبير وأثر كبير في الحياة الاقتصادية، فقد اهتم علماء الإسلام بأوضاعهم ومعاملاتهم حتى تكون وفق الشريعة الإسلامية ، لذلك فقد أُلفت كتب في الخراج حتى تنظم الأحكام الاقتصادية ، لأهل الإسلام ، وأهل الذمة ، و ما على أهل الذمة من حقوق وما عليهم من واحبات ، وفق الشريعة الإسلامية ، وقد ذكر البلاذري شيئاً من ذلك عندما تكلم عن خراج وأحكام أهل الذمة في مدينة الرقة (٢) . وهذا كله حتى يقام العدل ، ويصان وأحكام أهل الذمة في مدينة الرقة (٢) . وهذا كله حتى يقام العدل ، ويصان الدين ، ويطبق الشرع في الخراج والأسواق ، وفي معاملات الناس في الأمور

<sup>(</sup>١) الصابي ، رسوم الخلافة ، ص ٥-٦ .

<sup>(</sup>٢) البلاذري ، البلدان ، ص ١٧٥ .

التحارية والصناعية والحرفية (١) . وقد ألفت في الخراج في العصر العباسي عدة كتب ، أهمها كتاب الخراج للقاضي أبو يوسف .

ومن الآثار الاقتصادية أيضاً على الحياة العلمية في مدنية الرقة ، اهتمام العلماء بالتأليف أو إرشاد الناس في أحكام البيوع من الناحية الشرعية وما هي البيوع المباحة وما هي البيوع المنهي عنها ، وكذلك أحكام الإسلام في الغش والاحتكار ، والاحتساب (۱) ، وغيرها من الأمور المتعلقة بالتجارة والاقتصاد . وخصوصاً أن مدينة الرقة اشتهرت بكثرة الأسواق فيها والمعاملات التجارية بحكم أنها مركز للقوافل التجارية ، وبلاد العراق والشام عامة .

<sup>(</sup>١) يوسف العش ، تاريخ عصر الخلافة العباسية ، ص ٤٣ ، دار الفكر ، دمشق ، ط١ ، ١٤٠٢ه .

<sup>(</sup>٢) عبد الله الحارثي ، الأوضاع الحضارية ، ص ٢٥٥-٢٥٦ .

### المبحث الرابع الحياة الاجتماعية وأثرها على الحياة العليمة

كما ذكرنا من قبل ، فإن الرقة في العصر العباسي مدينة إسلامية يغلب عليها المسلمون من أهل السنة والجماعة ، على الرغم من وجود بعض النصارى ، وقليل من اليهود والصابئة ، ولكن في بداية القرن الخامس الهجري لم يبق في مدينة الرقة إلا أعداد قليلة من النصارى والباقي هاجر عنها إلى مناطق أحرى

والحقيقة أن أهل الذمة في مدينة الرقة ، وغيرها من بلاد المسلمين يعاملون وفق الشريعة الإسلامية ، فلهم ما للمسلمين من حقوق وعليهم ما على المسلمين من واحبات ، وقد أشار الدكتور يحيى أحمد عبد الهادي في كتابه « أهل الذمة في العراق في العصر العباسي » أن أهل الذمة يمارسون حياتهم الاجتماعية بصورة طبيعية ، فلهم عاداتهم ، وتقاليدهم ، وأعيادهم ، وعباداتهم ، وحقوقهم المدنية ، من زواج ، وأعراف احتماعية ، وشعائر دينية ، واحتفالاتهم ، وغيرها من أمور اجتماعية يختصون بها ، دون مضايقات ، أو إيذاء ، بل على العكس فقد يشارك المسلمون أهل الذمة أفراحهم وأتراحهم ، وقد كان لأهل الذمة دور في الحياة الاجتماعية ، والسياسية ، والفكرية ، وحتى الاقتصادية كما بينا في المبحث السابق داخل الدولة الإسلامية ، ولهم إسهامات واضحة في شتى الجالات .

وأما أشهر القبائل العربية التي سكنت الرقة ، فهي قبيلة مضر العدنانية ، حيث امتدت ديارهم من شرق الفرات نحو حران والرقة وسماط وسروج (١) وسكن منهم مدينة الرقة بنو كلاب ، وبنو عقيل ،

<sup>(</sup>۱) عمر كحاله ، معجم قبائل العرب القديمة والحديثة ، ۱۱۰۷/۳ ، دار العلم للملايين ، بيروت ، د.ط، ۱۹٦۸م .

وبنو نمير (۱) ، أما الحمدانيون ثم بنو عقيل بعد ذلك ، فعندما رأوا ضعف الخلافة العباسية وتسط الأعاجم على أمور الدولة العباسية زادوا من تجميع قبائلهم في الجزيرة وبلاد الشام ، واستطاعوا أن يستولوا على أجزاء كبيرة من هذه البلاد ، وكان لهم نفود عربي قوي في هذه المناطق ، وقد كان لهاتين الدولتين أثر كبير في وجود كيان للعرب داخل الدولة العباسية ، واستطاعوا أيضاً أن يقاوموا الشعوبية ، وكذلك بعض الغزاه لبلاد الجزيرة والشام وقد كانوا يتصفون بالأخلاق العربية من كرم ومروءة ونجده وشهامة وإقبال على العلم والأدب (۲) . وقد برز الكثير من أفراد هذه القبائل العربية الأصيلة في الحركة العلمية في مدينة الرقة ، وكان لهم دور كبير وفعال في إثراء الحركة العلمية في مدينة الرقة ، وسوف نتطرق لحياقم ، ورحلاهم العلمية إن شاء الله تعالى . في الفصل الخامس مجالات وماذا قدموا لخدمة العلم والحياة العلمية إن شاء الله تعالى . في الفصل الخامس مجالات الإنتاج العلمي .

وهناك قبائل عربية غيرهم ، سكنت الرقة قبل وبعد الإسلام ، وكان يسود مدينة الرقة الطابع الحضري ، إلا أن هناك بعض البادية يحيطون بمدينة الرقة ، لذلك عبر المقدسي عن ذلك بقوله : « فالشام على تخومها ، والفرات إلى جنبها ، والعلم كثير بها ، إلا أن الأعراب بها محيطة ، والطرق إليها صعبة » (٢) .

أما العناصر الأخرى المكونة للمجتمع في مدينة الرقة مثل ، الأتراك ، أو الأكراد، وغيرهم من العناصر فلم أحد في المصادر أو المراجع المتوفرة لدي ، التي تذكر هذه العناصر ، أو القبائل ، أو المجتمعات داخل مدينة الرقة ، على الرغم من تواجدهم في معظم بلاد الجزيرة الفراتية (٤) .

<sup>(</sup>١) ابن حوقل ، صورة الأرض ، ص ٢٢٦ .

<sup>(</sup>۲) سعيد المدوه حي ، تاريخ الموصل ، ص ١٩٠ ، مطبوعات المجمع العملمي العراقي ، د.ط ، ١٤٠٢ه .

<sup>(</sup>٣) المقدسي ، أحسن التقاسيم ، ص ١٢٥ .

<sup>(</sup>٤) للمزيد من المعلومات عن الأكراد في الجزيرة الفراتية في العصر العباسي ، انظر : فرست مرعي إسماعيل ، الإمارات الكردية في العصر العباسي الثاني ، د . ط ، د . ت .

وأما طبقات الجحتمع في مدينة الرقة ، فهي كباقي طبقات محتمع مدن الجزيرة الفراتية وغيرها من بلاد الإسلام فقد وحد طبقات مختلفة داخل المحتمع الرقي . وقد قسم المقريزي طبقات المحتمع إلى سبع طبقات :

- ١- أهل الدولة: وهم السلاطين والوزراء.
- ٢- أهل اليسار: وهم التجار، وأولي النعمة من ذي الرفاهيه.
  - ٣- الباعة : وهم متوسطوا الحال من التجار .
- ٤- أهل الفلح: وهم أهل الزراعات والحرث وسكان القرى والريف.
  - ٥- الفقراء.
  - ٦- أرباب الصنائع وأصحاب المهن .
- ٧- ذوي الحاجة: وهم الذين يتكففون الناس، ويعيشون على صدقاتهم (١).

فمن هذه الطبقات ، طبقة الدولة ، والتي تضم الخلفاء وأولادهم وحاشيتهم ، وممن أقام في مدينة الرقة من هذه الطبقة ، يأتي على رأسهم الخليفة العباسي المشهور أبو جعفر المنصور ، ثم هارون الرشيد رحمه الله تعالى ، وابنه المأمون ، والخليفة المعتضد ، وكذلك المكتفي الذي بويع بالخلافة وهو بالرقة ، وغيرهم من خلفاء بني العباس ، وكذلك من أفراد هذه الطبقة والذي كان كثيراً ما يذهب إلى الرقة للتفرج والاستجمام ، إنه الصالح بن السلطان الكامل الأيوبي (٢) .

وولاة الدولة العباسية والذين هم أيضا من الطبقة الخاصة ، كما مر معنا في الحياة السياسية فقد استقر عدد منهم ومن الوزراء أيضا في مدينة الرقة . ومن هذه الطبقة من اتخذ مدينة الرقة مقراً لإقامته سواءً الدائمة أو المؤقتة . وقد استقر أيضاً في مدينة الرقة وزارها بعض حكام وولاة الدولة الحمدانية والطولونية والأخشيدية ثم بعد ذلك حكام وولاة الدولة الزنكية والأيوبية .

<sup>(</sup>١) المقريزي ، إغاثة الأمة بكشف الغمة ، ص ٧٣ ، د.ن ، د .ط ، د.ت .

<sup>(</sup>۲) الحموي : محمد بن علي نظيف ، (ت غير معروف) ، التاريخ المنصوري « تلخيص الكشف والبيان في حوادث الزمان » ، ص ۲٦٢ ، تحقيق : أبو العيد دودو ، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ، د.ط ، ١٤٠١ ه.

أما طبقة الإقطاعيين في المحتمع الرقي ، فقد اشتهر الإقطاع خصوصاً في عهد الدولة الحمدانية ، وكذلك في عهد الدولة السلحوقية ، ولما قتل سعد الدولة الحمداني بكحور والي الرقة ، وقد أمن أولاده على جميع أموالهم أن يأخذوها معهم من الرقة إلى بلاد الشام ، فلما رأى سعد الدولة هذه الأموال الكثيرة والأقطاع الكثيرة نكث بعهده وغدر بهم ، وقبض على جميع أموال أولاد بكجور والي الرقة وكذلك على أموال نوابه واستولى على إقطاعاتهم (۱) .

ثم يأتي بعد ذلك أهم طبقة ليس في المجتمع الرقي فحسب ، بل في جميع المجتمعات ، وهم طبقة الفلاحين ، أو المزارعين ، والتجار ، وهذه الطبقة في المجتمع يقوم عليهم الاقتصاد في مدينة الرقة، ولقد برز في مدينة الرقة – ونحن نتكلم عن الحياة العلمية – علماء تجار ومن أهل الصناعة ، وبعضهم عرف بهذه المهنة أو الصنعة ونسب إليها ومن هؤلاء العلماء وطلبة العلم . خالد بن حيان الرقي الخراز (۲) ، (ت ١٩١ه) ، يكني أبو يزيد ، وثقه ابن سعد وقال عنه : «كان ثقة ثبتاً »(۳) من هولاء العلماء ، علي بن سعيد بن شهريار الرقي الجصاص، (ت بعد ١٥١ه) سئل عنه أبو حاتم بالرقة فقال : « شيخ »(٤) ، ومنهم أيضاً ، أيوب بن محمد بن فروخ الوزان الرقي ، (ت ٢٤٩ه) ، وسمي بالوزان لأنه كان يرن القطن ،

<sup>(</sup>١) ابن شداد ، الأعلاق الخطيرة ، ج ٣ . ق ١. ص ٧٣-٧٤ .

<sup>(</sup>٢) الخراز: نسبة إلى خرز الجلود كالقرب. ( الخزرجي: أحمد بن عبد الله ، خلاصة تذهيب وتحذيب الله الكمال في اسماء الرحال ، ٢٧٥/١ ، تحقيق: محمود عبد الوهاب ، مكتبة القاهرة ، القاهرة ، د.ط، د.ت )

<sup>(</sup>٣) ابن سعد: محمد بن منيع ، (ت ٢٣٠ه) ، الطبقات الكبرى ، ٣٣٧/٧ ، تحقيق: محمد عطا ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط٢ ، ١٤١٨ه.

<sup>(</sup>٤) ابن أبي حاتم: عبد الرحمن بن محمد ، (ت ٣٢٧هـ) ، الجرح والتعديل ، ١٨٩/٦ ، دار الفكر ، مطبعة محلس دائرة المعارف العثمانية ، حيدر آباد ، ط١ ، ١٣٧٢ه .

ذكره الجياني من شيوخ البخاري ، وقال عنه : « ثقة » (۱) . ومنهم محمد بن علي ميمون الرقي العطار ، (ت ٢٦٨ه) ، كان إمام أهل الجزيرة في عصره ، وكان رحمه الله تعالى ثقة مامون (٢) . ومن هؤلاء العلماء أيضاً أحمد بن إسحاق الرقي الخشاب ، (ت بعد ٨٨٠هـ) ، روى عنه الطبراني (٦) . ومنهم أيضاً ، أحمد بن زياد الرقي الحذاء ، (ت بعد ٨٨٠هـ) ، وكان من كبار شيوخ الطبراني (٤) ، وغيرهم من العلماء الذين نسبوا إلى صنعتهم ، ومهنتهم سواءً كانت لهم ، أم لأسرهم التي تحمل هذا اللقب وعرفوا به .

وقد ظهرت في مدينة الرقة طبقات اجتماعية أخرى من أهل العلم ، وهم ينسبون إلى مذهبهم ، أو طريقتهم التي كانوا عليها ، كالصوفية ، أو المعتزلة ، أو بعض فرق الشيعة . وقد تكلمنا بشيء من الإيضاح عن هذا ، في المبحث الأول من هذا الفصل .

وأما طبقة الأرقاء ، والجواري ، والتي تعتبر إحدى طبقات المجتمع الرقي ، فقد وحد في أسواق الرقة من يبيع ويشتري فيهم ، وخصوصاً عندما كانت المواجهات بين المسلمين والروم في آسيا الصغرى ، ومنطقة الثغور البحرية ، فقد يأتي بالأسرى ويباعون في أسواق الرقة ، كما حدث في عام ١٩٠ه في عهد الرشيد ، عندما ولي إمرة سواحل الشيام ومصر ، حميد بن معيوف ، سيار في البحر إلى قبرص (٥) ، فهدم

<sup>(</sup>۱) الجياني : علي بن الحسين بن محمد (ت ١٩٨ه ) ، التعريف بشيوخ حدث عنهم محمد بن إسماعيل البخاري في كتابه وأهمل أنسابهم وذكر ما يعرفون به من قبائلهم وبلدانهم ، ص ٧١ ، تحقيق : محمد السعيد زغلول ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط٣ .

<sup>(</sup>٢) المزي: يوسف بن الزكي عبد الرحمن ، (ت ٧٤٢هـ) ، تحذيب الكمال في أسماء الرحال ، ١٥٦/٢٦ ، تحقيق بشار عواد معروف ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط ١ ، ٥٠٥هـ . الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٤١٨/٦ .

<sup>(</sup>٣) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٦٦٩/٦ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ٦/٤/٦ .

قبرص ، أو فبرس ، كلمة رومية وافقت من العربية القبرس النحاس الجيد ، وهي جزيرة في بحر الروم .
 (الحموي معجم البلدان ، ٤/ ٣٠٥) .

وحرق وسبى من أهلها ستة عشر ألفاً ، وبيعوا في أسواق الرقة ، وقد بلغ ثمن أسقف قبرص ألفي دينار<sup>(1)</sup> ، وقد تولى بيعهم قاضي الرافقة (الرقة) أبو البختري القاضي <sup>(۲)</sup>. كما كان عند ، العباس بن محمد بن علي ، والي الرقة والجزيرة للرشيد ، كثير من الرقيق في قصر الإمارة في مدينة الرقة <sup>(۲)</sup>.

وقد ذكر محمد بن أبي الفتح الصوفي ، أن لكل طبقة من هذه الطبقات ملبوس خاص يميزها عن الأخرى وقد ذكر « أن هناك ما ينيف على مائة ملبوس لكل طائفة لبس لائق يكون بها معروفاً » (٤) .

أما لآثار الاجتماعية ، على الحياة العلمية في مدينة الرقة ، فيمكن تقسيمها إلى آثار اجتماعية ، وآثار اجتماعية سلبية .

أما الآثار الإيجابية للأوضاع الاجتماعية على الحياة العلمية ، منها ، أن وجود عناصر مختلفة داخل التركيبة الاجتماعية في مدينة الرقة ، مثل المسلمين باختلاف توجهاتهم ، ووجود أهل الكتاب من نصارى ويهود ومن طوائف غير إسلامية أخرى ، هذا الامتزاج في التركيبة الاجتماعية ، يعطي فرصة أكبر لتلاقح الأفكار وإثراء الحركة العلمية ، فكماكان للعلماء المسلمين دور في إثراء الحركة العلمية ، فكذلك كان لغير المسلمين أيضاً إثراء للحركة العلمية والفكرية ، وخصوصاً في المجالات الطبية ، والفلك ، وعلم النبات وغيرها من العلوم التطبيقية . وقد برزت أسر كثيرة من هذه العناصر غير مسلمة في مدينة الرقة .

<sup>(</sup>١) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٧٩٣/٤ .

<sup>(</sup>٢) الهمذاني : الحسن بن أحمد بن يعقوب ، (ت ٣٣٤هـ) ، الأكليل من أحبار اليمن وأنساب حمير ص ١٠٠ ، دار المناهـل ، بيروت ، ط٢ ، ١٤٠٨هـ . السيد عبـد العزيـز سالم ، محاضرات في تاريخ الحضارة الإسلامية ، ص ١٢٣ ، نشر مؤسسة شباب الجامعة ، الأسكندرية .

<sup>(</sup>٣) ابن الجوزي ، المنتظم ، ١٢٤/٩ .

<sup>(</sup>٤) محمد بن أبي الفتح الصوفي ، الصفوة في وصف الديار المصرية ونظام الملك ، ص١٥٨ ، تحقيق : طلال جميل الرفاعي ، ط١٤١٢ ه .

وكذلك من الآثار الإيجابية ، ظهور بعض الحركات الإسلامية كالخوارج ، والرافضة، وبعض فئات المجتمع . أعطت الفرصة لعلماء المسلمين أهل السنة أن يوضحوا بطلان منهج هذه الفئة من فئات المجتمع الرقي .

ومن الآثار الإيجابية للأوضاع الاجتماعية على الحياة العلمية ، إن وجود علماء وطلبة علم ينتسبون على صنعه ما ، أو مهنة معينة ، لا يعنى أن العلماء لا يشاركون المحتمع في التجارة ، والصناعة ، والخدمات الإنسانية ، والاجتماعية الأخرى ، بل على العكس ، فقد كان للعلماء السبق في ذلك ، وليس من العيب أن يكون في اسمه ، أو أن أسرته تحمل اسم هذه الصنعة ، وقد يفتخر بذلك .

كذلك من الآثار الإيجابية للأوضاع الاجتماعية على الحياة العلمية ، أن تكتل العرب في بلاد الجزيرة والشام أدى إلى تكوين وحدات سياسية ، جعلت منهم قوة كبيرة في مواجه الشعوبية والتصدي لها ، وقد استطاعت الدولة الحمدانية والعقيلية أن تحتم بالعلم والفكر والحضارة حتى تمنع الفكر الشعوبي والذي كان قد انتشر في زمن هاتين الدولتين ووصوله إلى بلاد الشام والجزيرة ومنها الرقة .

من الآثار الإيجابية أيضاً ، أن وجود الطبقة الخاصة ، من الخلفاء ، والأمراء وغيرهم ، من أفراد هذه الطبقة ، يجلب معهم عدد من العلماء ، والأدباء ، والأطباء وغيرهم ، من أهل العلم ، فتكثر اللقاءات العلمية ، والندوات ، والمحاضرات ، والمساجلات الأدبية ، والمحالس العلمية ، والمناظرات ، ينتج عن ذلك تلاقح الأفكار ، وازدياد في الحركة الفكرية والعلمية ، وكثرة وجود العلماء المصاحبين لهذه الفئة من المحتمع يحرك النشاط العلمي فيزداد العلم وطلبة العلم ويتوافدون طلبة العلم من كل مكان ، ويحصل كل واحد من هؤلاء الطلبة على ما يريده من علم .

أما بالنسبة للآثار السلبية فأول هذه الآثار بل هو أهمها ، أن الإسلام دين ينبذ العصبية القبلية وأنه لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى ، وأن العصبية القبلية لا تقدح في العلم وأهله فقط بل تقدح في العقيدة الإسلامية الصافية التي جاء بها الإسلام .

ومن الآثار السلبية للأوضاع الاجتماعية على الحياة العلمية ، أن هجرة الأسر العلمية من المسلمين ، أو حتى من غير المسلمين بسبب بعض المضايقات الاجتماعية ، والأزدراء ، والاحتقار ، مما يجعل هذه الأسر تحاجر إلى مناطق أحرى ، فتحرم المنطقة التي هاجروا منها نتاج هؤلاء العلماء وتقل الاستفادة العلمية والفكرية من آرائهم ، واستشاراتهم ، وهذا يؤثر بشكل مباشر ، أو غير مباشر على الحركة العلمية ونشاطها في مدينة الرقة ، كما أنه يؤثر سلباً على التركيبة السكانية ، في مدينة الرقة ، وحتى أنه يؤثر على التعداد السكاني للمدنية ، فكثيراً ما ينتج عن هذه الهجرة فجوة كبيرة يكون من الصعب سد هذه الفجوة المهمة من هؤلاء العلماء وهذه الطبقة الاجتماعية المهمة .

وكذلك من الآثار السلبية للحياة الاجتماعية على الحياة العلمية في مدينة الرقة ، أن إحاطة البدو بالرقة جعل من الصعوبة بمكان اجتياز طرقها ، وذلك لما يقومون به من عمليات السلب والنهب . وهذا السبب يجعل العلماء وطلبة العلم يحجمون في كثير من الأحوال من الدخول إلى مدينة الرقة ، وهذا السبب في نظري سبب قوي في إحجام العلماء وطلبة العلم في كثير من الأحيان من الدخول إلى الرقة ، للأخذ من علماء الرقة، أو إفادة طلبة العلم بالرقة من علمهم . واعتقد أن هذا الأمر لو لم يكن لعدت مدينة الرقة أشهر مدن الجزيرة الفراتية بالحركة العلمية والفكرية ، بل وحتى لنافست حواضر العالم الإسلامي المشهورة بالعلم ، كبغداد ، ودمشق ، والبصرة ، والكوفة ، وقد عبر عن ذلك ، المقدسي ، بقوله : « فالشام على تخومها والفرات إلى جنبها ، والعلم كثير بها ، والا أن الأعراب بها محيطة ، والطرق إليها صعبة » (۱) .

<sup>(</sup>١) المقدسي ، أحسن التقاسيم ، ص ١٢٥ .

# الفصل الثاني العوامل المؤثرة في ازدهار الحركة العلمية في الرقة

المبحث الأول: اهتمام الخلفاء والأمراء والوزراء.

المبحث الثاني: اهتمام العلماء بالحركة العلمية.

المبحث الثالث: الأوقاف الخيرية ودورها في دعم الحركة العلمية

المبحث الرابع: الصلات العلمية بين الرقة والمراكز الأخرى.

# المبحث الأول اهتمام الخلفاء والأمراء والوزراء

لقد كان للخلفاء والأمراء والوزراء في عهد الدولة العباسية دور كبير في إثراء الحركة العلمية في مدينة الرقة . ولقد عُرفت مدينة الرقة بكثرة العلماء وطلبه العلم وبنتائجها العلمي والفكري بين مدن الجزيرة الفراتية وحتى بين مدن العالم الإسلامي الأخرى . وقد عبر عن ذلك المقدسي بقوله : « الفرات إلى جنبها ، والعلم كثير بها »(۱) وقد بلغ حب بعض حكام بني العباس ، للرقة أن اتخذها عاصمة صيفية له ، فما كان من المنصور والذي جاء في وقت مبكر من بداية الحكم العباسي للعالم الإسلامي، حتى بني الرافقة سنة ١٥٥ه م وجعلها مقر لسكناه في الصيف أو أيام إقامته في الرقة (۲). وقد كان قبل ذلك والياً لأخيه أبي العباس على الرقة وبلاد الجزيرة . وعلى الرقة وبلاد الجزيرة . وعلى

الرغم أن عهد المنصور وأثناء ولايته على الجزيرة كان عهد توطيد الدولة وبنائه للرافقة في وقت مبكر من بداية الدولة ، فإذا دل على شيء فإنما يدل على أهمية الرقة وموقعها الاستراتيجي والسياسي والفكري . خصوصاً أن المنصور عرف ، بدهائه وحكمه وحنكته، وبعد نظره ، ويعد المؤسس الحقيقي للدولة العباسية .

وهذا الاهتمام والتشجيع من خلفاء بني العباس لمدينة الرقة يظهر حلياً في عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد ، فعندما كان يذهب إلى الرقة ، بني بها دار الملك (٣).

<sup>(</sup>١) المقدسي ، أحسن التقاسيم ، ص ١٢٥ .

<sup>(</sup>۲) البلاذري ، البلدان ، ص ۱۷۲ .

<sup>(</sup>٣) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٤/٤٧٥ .

وكان يصطحب معه العلماء والأدباء وأهل الرأي والشعراء . وقد ذكر ابن العديم أن الشاعر أبو العتاهية ، كان يخرج مع هارون الرشيد إلى الرقة ، وكان هارون يجري عليه كل سنة ، ٥ ألف درهم سوى الجوائز والمعاون (١) .

وعندما أنشد الشاعر ، أشجع بن عمرو السلمي الرقي ، هارون الرشيد قصيدته التي مطلعها :-

#### قصر عليه تحية وسلام نشرت عليه جمالها الأيام

وكان ذلك في مدينة الرقة أعطاه هارون الرشيد مائة ألف درهم (٢). وقد كان هارون الرشيد يصحب معه هؤلاء ، العلماء ، والأدباء ، وغيرهم ، وكان يستأنس بهم ويقيم بحلسه . ذكر الحافظ الذهبي ، أن الأصمعي الشاعر المعروف . قال : لإسحاق بن النديم عندما خرج مع هارون الرشيد إلى الرقة : « كم حملت معك من كتبك ، قلت ستة عشر صندوقاً ، فقال إسحاق بن إبراهيم النديم الموصلي للأصمعي فكم حملت أنت ؟ قال : حملت صندوقاً واحداً » (٢) .

وقد كان هارون الرشيد يجلس بنفسه في النظر في القضاء بين الناس ، فقد ذكر الأصفهاني « أن الرشيد جلس في الرافقة للمظالم » (٤) . وهذا يعطي انطباع كبير ، كيف أن الخليفة يجلس بنفسه للنظر في أحوال الناس والاجتماع بحم حتى في القضايا الاجتماعية والشرعية. وهذا دليل أيضاً على حب خلفاء بني العباس للعلم والمعرفة ، واحترام العلماء وتقريبهم إليهم . وقد حدث ، وأن خرج محمد بن الحسن الشيباني (٥) مع هارون الرشيد إلى مدينة الرقة فولاه قضاءها ، ولما خرج الرشيد من الرقة

<sup>(</sup>۱) ابن العلم ، بغية الطلب ، ٤/ ١٧٧٢ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ٤/ ١٨٦٧ .

<sup>(</sup>٣) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٥/ ٧٩٠ .

<sup>(</sup>٤) الأصفهاني ، الأغاني ، ٣٦٩/١٤ .

<sup>(</sup>٥) انظر ترجمة ، ص ١١٩ .

إلى الري خرج معه محمد بن الحسن ثم توفي وهو في مدينة الري (١).

ومن أصحاب الرأي والمشورة الذين صحبهم الرشيد معه إلى الرقة ومات بالرقة ، عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير الأمير (ت ١٨٤هـ) وكان عمره عندما توفي سبعين سنة (٢) .

وقد بلغ اهتمام الخلفاء والأمراء والوزراء بالعلم أن شارك بعضهم في الحوارات والمناقشات العلمية التي كانت تدور في مجالسهم ، سواءً العامة منها ، أو الخاصة ، داخل القصور ، أو خارجها ، فهذا المأمون كان يجلس للمناظرة في الفقه يوم الثلاثاء (٣) . و بلغ من شدة اهتمامهم بالعلم والعلماء أن أكرموهم ورفعوا مكانتهم وبذلوا المكافئات المادية أو المعنوية لهم . هذه الأمور شجعت الحركة العلمية والفكرية في مدينة الرقة خلال العصر العباسي وخصوصاً عهد الرشيد وابنه المأمون وخلال تولى بني حمدان الإمارة على بلاد الشام والجزيرة ، وبعد ذلك الدولة الزنكية .

وممن عُرف بحب العلم من خلفاء الدولة العباسية أيضاً المأمون ، والذي قرب العلماء منه وخصوصاً أصحاب الترجمة والأدب والعلوم الطبيعية ، وقد كان يصحب النحاة والأدباء معه إلى الرقة ، ومن هؤلاء المبرد الشاعر العباسي المعروف (ئ) ، وعندما قامت فتنة خلق القرآن ، كان المأمون يناظر العلماء ، ويمتحنهم في مدينة الرقة بنفسه ، كما فعل مع عالم الشام ، عبد الأعلى بن مسهر الدمشقي ، والفقيه إسماعيل ابن داود عندما امتحنهم في مدينة الرقة (٥) .

وكان لهذا الاهتمام الكبير من قبل الخلفاء والأمراء لأهل العلم والعلماء والأدباء

<sup>(</sup>۱) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٤/٤ ، ابن الجوزي ، المنتظم ١٧٣/٩ . ابن قطلوبغا : زين الدين قاسم ، (ت ١٨٧٩هـ) ، تاج التراجم ، ص ٢٣٧ ، حققه وقدم له : محمد خير رمضان ، دار العلم، دمشق ، د.ط ، د.ت .

۲) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ۶۰۰/٤ .

<sup>(</sup>٣) للسعودي ، مروح الذهب ، ٢٢/٤ .

<sup>(</sup>٤) نادية محسن ، الدور الحضاري ، ص ١١٩ .

<sup>(</sup>٥) ابن العليم ، بغية الطلب ، ١٦٣٦/٤ . ١٩٣٠/٤ .

وغيرهم أصل ، فقد ذكر الغساني ، في كتابه « نزهة الظرفاء وتحفة الخلفاء » : أن من واجبات السلطان الاهتمام بمجالسة أهل العلم ، والأدب ، ومحاورتهم ، ومناقشتهم ، والاستفادة منهم ، لما في ذلك من تلقيح للعقل ، وتهذيب للنفس (١) .

هذا الاهتمام من قبل الحكام والخلفاء والسلاطين جعل الحركة العلمية في الرقة خاصة ، وباقي بلدان العالم الإسلامي عامة ، تبلغ الذروة في عهد الدولة العباسية وخصوصاً في العصر العباس الأول .

وكذلك من الخلفاء العباسيين الذين كان له اهتمام بالحركة العلمية والفكرية وبالعلم والعلماء ، الخليفة العباسي المكتفي والذي بويع له بالخلافة وهو في الرقة (٢) ، وقد كان له عناية بالشعر ونظمه ، وله أيضاً اهتمام بالأدب والأدباء ، فعندما كان متوجيهاً إلى الرقة لحرب صاحب الخال ، كانت له أبيات جميلة تدل على تذوقه للشعر وقرضه إياه جاء فيها :

يا من رحلت بجيش الله تطلبه وإن بعدت فأنت العير في رسن تذوق ما ذاقه العاصون منذ زمن

أنت القتيل على قرب وإدناء . تهدى إلى كما أهدى لآبائي . وهذه عادتي في كـل أعدائي <sup>(٣)</sup> .

وقد كان الخليفة العباس المكتفي يحب أن ينزل في مدينة الرقة (١).

وقد بالغ الخلفاء والأمراء والوزراء في أعطيات طلبة العلم والعلماء . فقد ذكر أن سيف الدولة الحمداني كان يعطي الطبيب عيسى الرقي أربعة أرزاق ، رزقاً بسبب الطب ، وزرقاً بسبب ترجمته للكتب من اللغة السريانية إلى اللغة العربية ، ورزقين بسبب عملين آخرين (٥) . وقد اشتهر حكام الدولة الحمدانية بحبهم للعلم

<sup>(</sup>۱) الغساني : العباس بس علي ، (ت ۷۷۸هـ) ، نزهة الظرفاء وتحفة الخلفاء ، ص ٤٤ ، تحقيق : نبيلة عبد المنعم ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، د.ط ، د.ت .

<sup>(</sup>٢) القلقشندي ، مآثر الأنافة ، ص ٢٦٨ .

<sup>(</sup>٣) المرزباني : محمد بن عمران الكاتب ، (ت ٣٨٤هـ) ، معجم السعراء ، ص١٣٤ ، تحقيق : ف كرنكو ، دار الجيل ، بيروت ، ط١ ، ١٤١١ه .

<sup>(</sup>٤) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٢/٢٢٢ .

<sup>(</sup>٥) سعيد إسماعيل علي ، معاهد التربية الإسلامية ، ص ٣٠ ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، د.ط ، ١٩٨٦م.

وتقريب أهله منهم والاهتمام بهم ، خصوصاً أهل الترجمة ، وكذلك علماء الطب والعلوم الطبية والفلكية .

وعندما آلت الرقة إلى الزنكيين عام ٢٩هه(١) ، بنى نور الدين محمود زنكي، (١٤٥ه – ٢٩هه) ، وكان من أبرز حكام الدولة الزنكية اهتماماً بالعلم ، مدرستين بمدينة الرقة ، إحداهما تدرس المذهب الحنفي ، والأخرى تدرس المذهب الشافعي ، ثم بنى بعد ذلك في مدينة الرقة خانقاه (7), وفي عهد قطب الدين صاحب الموصل بنيت في الرقة خانقاه أخرى ، بناها عماد الدين الأصفهاني وزيره(7) ، وحتى تكون مكاناً يؤدي إليه طلبه العلم والصوفية وهذا الاهتمام بطلبة العلم زاد في الحركة العلمية في مدينة الرقة. وهذا أيضا دليلاً واضحاً على مكانة الرقة العلمية وكثرة العلم والعلماء بها .

والحقيقة أن مدينة الرقة عندما حكمها الزنكيون ، شهدت تطوراً كبيراً في شتى العلوم وخصوصاً علم الفقه والحديث ، والذي كان لبعض حكام هذه الدولة نصيباً وافراً من هذه العلوم ، وقد عرف حكام هذه الدولة المباركة بتشجيع العلم ، واحترام العلم وأهله ، وقد أنفقوا عليه الشيء الكبير من الأموال الطائلة وذلك في سائر البلاد التي حكموها، حتى أنه لم يكن يضاهيهم ممن عاصرهم في هذه الناحية حكومة أخرى (١) ، وقد كان نور الدين محمود زنكي رحمه الله تعالى يجلس إلى العلماء ويشجعهم على تبليغ العلم وبذله ، وكان رحمه الله تعالى يشارك في الوعظ والخطب والدعوة إلى الله ، فقد ذكر البنداري أن السلطان نور الدين محمود لما قضيت صلاة الجمعة في حلب فقد ذكر البنداري أن السلطان نور الدين محمود لما قضيت صلاة الجمعة في حلب تقدد وعظ الناس وانتفع بعظاته الصغير والكبير ، وكان أحملي وأشرف جمع

<sup>(</sup>۱) محمد سهيل ، تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام ، ص ٧٦ ، دار النفائس ، بيروت ، ط١ ، ١٩ هـ ، وعلي محمد الصلابي ، الدولة الزنكية ، ص ٨٩ ، دار ابن الجوزي ، القاهرة ، ط١ ٨١ هـ .

<sup>(</sup>٢) ابن شداد ، الأغلاق الخطيرة ، ح٣ . ق ١. ص ٧١ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ج٣ ـ ق١ ـ ص٧١ .

<sup>(</sup>٤) إبراهيم بن محمد المزيني ، الحياة العلمية في العهد الزنكي ، ص ٢٤ ، د.ن ، ط١ ، ١٤٢٤ه.

ومجمع ، فحقق ورفق وأشهد وأشهق وذكر الفتح وبكارته والقدس وطهارته (١) .

ومن اهتمام حكام الدولة الأيوبية بالناحية العلمية ، فقد ذكر الذهبي : « أن صلاح الدين الأيوبي كان يواظب على سماع الحديث الشريف ، ويجب سماع العلم ويشارك فيه مشاركة حسنة » (٢) . وكذلك كان السلطان الملك المعظم عيسى بن العادل الأيوبي ( ٢٧٥-٢٢٤) ، فقد كان مجباً للحديث والمحدثين ويسمع الحديث (٣) وقد ذكر الذهبي « أنه كان عالماً بعدة علوم وقد نفق سوق العلم أيامه وقصده الفقهاء وأكرمهم وأعطاهم » (٤) .

وعموماً فإن الحركة العلمية في مدينة الرقة خلال العصر العباسي لم تقتصر على العلوم الدينية بل تعدتها حتى شملت العلوم الإنسانية ، والأدبية ، والطبية ، والتطبيقية والهندسية والفلك ، وغيرها من العلوم ، وكل ذلك بفضل الله تعالى ، ثم بفضل هؤلاء الحكام والأمراء والخلفاء الذين تعاقبوا على مدينة الرقة سواءً العباسي ، والذي شهد نهضة علمية كبيرة لم يسبق لها مثيل من قبل عند العرب والمسلمين ، أو عند حكام الدول الإسلامية التي حكمت بلاد الجزيرة عامة والرقة خاصة في فترة ضعف الخلافة العباسية كالحمدانيين والسلاحقة والزنكيين الأتابكة أو الدولة الأيوبية ، ونخص بالذكر الدولتين الزنكية والأيوبية التي نحضت بأعباء الدولة الإسلامية في جميع شئون الحياة ومنها الحياة العلمية والفكرية وخلال فترة ضعف الدولة العباسية في دورها الثاني .

والذي يوقفنا عند هاتين الدولتين على الرغم من وجود دول إسلامية وحكام مسلمون حكموا خلال العصر العباسي ، وكان لهم دور في الحياة العلمية كالحمدانيين الشيعة مثلاً . إلا أن هاتين الدولتين كانتا على المنهج الإسلامي الصحيح ، وكذلك لما اتصف به حكام وملوك هاتين الأسرتين ، من رغبة في العلم وشغف به واحترام أهله

<sup>(</sup>۱) البنداري: الفتح بن علي ، (ت ٥٨٣هـ) ، سنا البرق الشامي ، ص ٣١٥ ، تحقيق: فتحية عبد الفتاح ، دار اللواء ، الرياض ، ط٢ ، ٩٠٩هـ .

<sup>(</sup>٢) الذهبي ، السير ، ٢/٢٠ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ١٢٠/٢٢ ، وأنظر أيضاً حالد مرغوب ، الحافظ عبد الغني المقدسي محدثاً ، ص ٣٧ ، المكتبة الأمدادية ، مكة المكرمة ، مكتبة الحرمين ، دبي ، ط١ ، ١٤٢٥ه .

<sup>(</sup>٤) الذهبي: السير ، ١٢١/٢٢ - ١٢١ .

وتكريم رجاله ورواده ، فقد أوضحت المصادر الإسلامية أن حكام وأمراء ووزراء هاتين الدولتين كانوا ينفقون الأموال الطائلة ، من أجل تغرير مكان العلم والعلماء وقد كانوا يقربون إليهم العلماء والفقهاء والأدباء والأطباء ، ويحترمون منزلتهم ، حتى أنهم في بعض الأحيان كانوا يقطعون لهم الإقطاعات . وهذا ما انعكس إيجاباً على تشجيع الحركة العلمية والفكرية ، فكثرت المؤسسات التعليمية وتعددت المعاهد الإسلامية ، وقد كثرت في مدينة الرقة المدارس والربط والبيمارستانات والخوانق التي أنشأها حكام هاتين الأسرتين (۱) . على الرغم من انشغالهم بمحاربة الصليبيين في بلاد الشام والجزيرة ، وكذلك بالحروب الداخلية كحروبهم مع الاسماعلية (۲) .

والجدير بالذكر أن عدم تعصب حكام هاتين الدولتين لمذهب سني معين شجع العلماء إلى الهجرة إلى بلاد الجزيرة والشام وكذلك طلبة العلم، وذلك لأنه في هذه الفترة زاد نشاط المدارس النظامية في كثير من المدن الإسلامية (٣)، لما هذه المدارس من أثر كبير على الحركة العلمية في العالم الإسلامي .

ومن الأمراء الذين اهتموا بالحركة العلمية وشجعوها في مدينة الرقة الأمير عبد الملك بن صالح (٤) ، الذي تولى لهارون الرشيد مرتين ثم لابنه الأمين مدينة

<sup>(</sup>۱) غندور ، تاریخ جزیرة ابن عمر ، ص ۲۷٦-۲۷۷ .

<sup>(</sup>۲) الاسماعلية: فرقة باطنية تنسب إلى الإمام إسماعيل بن جعفر الصادق ، ظاهرها التشيع لآل البيت ، وحقيقتها هدم عقائد الإسلام ، تشعبت فرقها وامتدت عبر الزمان حتى وقتنا الحاضر ، وحقيقتها تخالف العقائد الإسلامية الصحيحة . وقد مالت إلى الغلو الشديد لدرجة أن الشيعة الاثني عشرية يكفرون أعضائها . ومنهم الاسماعلية القرامطة ، وكذلك الاسماعلية الفاطمية ، والاسماعلية الخشاشون، والاسماعلية النزارية في بلاد الشام ومصر ، والاسماعلية البهرة في الهند واليمن وغيرهم ( الموسوعة الميسرة ، ١/ ٣٨٦-٣٨٨) .

<sup>(</sup>٣) عبد الجيد أبو الفتوح ، التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني في المشرق الإسلامي من القرن ٥ه حتى سقوط بغداد ، ص ٢٧١ ، عالم المعرفة ، حدة ، ط ١ ، ٢٠٣ ه .

<sup>(</sup>٤) عبد الملك بن صالح بن على بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الأمير الهاشمي ، أبو عبد الرحمن العباسي ، حدث عن أبيه ، وعن مالك بن أنس ، وروى عنه ابنه على والأصمعي وفليح بن اسماعيل، كان فصيحاً بليغاً شريف الأخلاق مهيباً شجاعاً سائساً . قال عنه الصولي " كان أفصح الناس وأخطبهم لم يكن في دهره مثله في فصاحته وصيانته وجلالته وله شعر ، توفي في الرقة سنة ١١٥٩ هـ . ( الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ١١٥٩ ٤ ، الذهبي ، السير ٢٢٢/٩ ) .

الرقة (١) ، وقد ساعد الأمير عبد الملك على حب العلم وتشجيع العلماء وطلبة العلم في شتى الجالات ، أنه كان فصيحاً بليغاً وخطيباً مفهوماً (١) .

ومن الأمراء الذين تولوا الرقة ، وكان لهم دور كبير في تشجيع العلم والعلماء ويحث على طلب العلم ، وقد كان يغدق الأموال الكثيرة على تشجيع العلم والعلماء وخصوصاً أهل الأدب والشعر الأمير طاهر بن الحسين (٢) ، وقد كان يعطي عطاء الملوك وحتى أنه أعطى في يوم ألف ألف وسبع مئة ألف درهم ، حتى قال فيه الشاعر مقدس بن صيفى الخلوفي :

عجبت لحراقة ابن الحسين لأغرقت كيف لا تغرق و بجران من فوقها واحد و آخر من تحتها مطبق وأعجب من ذلك أعوادها وقد مسها كيف لا تورق

فقال طاهر بن الحسين أعطوه ألف دينار ، وقال زد حتى نزيدك . فقال : حسبي<sup>(1)</sup> ، وكان على ذلك شاعراً وخطيباً مفوهاً ، وفوق ذلك كله أنه كان يعد من العلماء<sup>(0)</sup>. هذا الصفات جعلته أكثر الولاة الذين تولوا الرقة ، تشجيعاً للعلم وأهله والإغراق عليهم بالأموال . رغم قصر ولايته للرقة .

وقد سار على نحجه أيضاً ابنه عبد الله بن طاهر (١) والذي تولى أيضاً الرقة

<sup>(</sup>۱) ابن العديم ، زبدة الحلب من تاريخ حلب ، ص ٣٨ ، وضع حواشيه ، حليل المنصور ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، د.ط ، د.ت .

<sup>(</sup>۲) الذهبي، السير، ۲۲۲/۹.

<sup>(</sup>٣) طاهر بن الحسين بن مصعب الأمير ذو اليمينين أبو طلحة الخزاعي . القائم بنصر خلافة المأمون على أخيه الأمين . وكان شهماً مهيباً داهية جواداً . روي عن ابن المبارك وعمه علي بن مصعب . وروي عنه ابنه عبد الله وابنه الآخر طلحة توفي سنة ٢٠٧هـ وقد كبر سنه . ( الذهبي ، السير ، عنه ابنه عبد الله وابنه الآخر طلحة توفي سنة ٢٠٧٨.).

<sup>(</sup>٤) الذهبي ، السير ، ١٠٨/١٠ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ١٠٩/١٠ .

<sup>(</sup>٦) عبد الله بن طاهر بن الحسين أبو العباس حاكم حرسان ، كان أديباً فقيهاً ، وله يد في النظم والشعر، سمع من وكيع ، ويحيى بن الغريس ، والمأمون . وروى عنه ، ابن راهوبة ، ونصر بن زياد والفضل بن محمد الشعراني ، وعدة . مات سنة ٢٣٠هـ وله ٤٨ سنة . ( الذهبي ، السير ، ١٠/ ٦٨٤/١٠) .

للمأمون بعد أبيه (١).

ومن الأمراء الذين اهتموا بالعلم والعلماء وشجعوا على ذلك ، الأمير : أحمد ابن يوسف بن أيوب بن شادن (ت ٦٣٤ هـ) ، وقد كان من طلاب الحديث الشريف وكتابه ، وقد كان يستنسخ الحديث الشريف ، قرأ على الشيوخ ، وقد كان مليح الكتابه ، حيد النقل ، وحد المحدثون به راحة عظيمة وجاهاً ووجاهة ، كثير التحري في القراءة مات بحلب سنة ٢٣٤ه ، وحمل إلى الرقة ودفن بقرب قبر عمار بن ياسر هي (٢) .

ومن الوزراء الذين لهم دور كبير في تنشيط الحركة العلمية والفكرية والاهتمام بما في مدينة الرقة ، الوزير يحيى بن حالد البرمكي (٢) ، الذي كان يذهب إلى الرقة مع هارون الرشيد حتى أنه سحن فيها وظل في سحن الرقة حتى توفي فيه سنة ٩٠ه ، وله فيها من الأموال والضياع والموالي والخدم والجواري (١) وكان ينفق منها ويجود بسخاء وخصوصاً على أهل العلم وطلبته ، ويوقف عليها الأوقاف الكثيرة والمتنوعة .

ذكر فؤاد سزكين أن الوزير يحيى بن حالد سعى إلى ترجمة « الجحسطي » إلى العربية وكذلك إلى ترجمة كتاب « السندهند »(٥) .

<sup>(</sup>۱) ابن طيفور ، بغداد ، ص ٧٣ . ابن العديم ، زبدة الحلب ، ص ٣٩ . الذهبي ، تاريخ الإسلام ، مره ١٥/٥ .

<sup>(</sup>٢) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ١٢٩/١٤ - ١٣٠ .

<sup>(</sup>٣) يحيى بن خالد البرمكي أبو علي الفارسي الوزير ، ضمه المهدي إلى ابنه الرشيد ليربيه ويثقفه . وكان جواداً سخياً ، قال عنه إسحاق بن إبراهيم النديم الموصلي : « كانت صلات يحيي إذا ركب لمن تعرض له مئتي درهم » . حبسه هارون الرشيد بعد ذلك من سجن الرقة ، وظل في السجن حتى توفى سنة ، ١٩ هـ وله من العمر ، ٧٠ سنة ( الذهبي ، السير ، ١٩/٩ . محمد راغب ، أعلام النبلاء ، ١٩٣٨) .

<sup>(</sup>٤) الدينوري ، الأمامة والسياسة ( منسوب ) ، ١٦٦/٢ ، تحقيق : طه محمد ، نشر مؤسسة الحلبي ، د. ط ، د. ت. ابن مسكوية : أحمد بن محمد ، (ت٢١٦هـ) ، تجارب الأمم وتعاقب الهمم ، د. ٣٦٧-٢٣٦/٣ . تحقيق : سيد كسروى ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٤٢٤ه.

<sup>(</sup>٥) فؤاد سزكين ، العلوم والتقنية في العالم الإسلامي ، المحلد الأول ، ص١٧ ، نشر معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية ، ألمانيا ، فرانكفورت ، د.ط ، ٢٠٠٧م .

ومن الوزراء أيضاً الذين كان لهم دور هام في الإسهام في تنشيط الحركة العلمية وتشجعها في مدينة الرقة ، الوزير ابن الفرات (١) ، وقد كان يتولى أمر الدواويين في زمن الخليفة العباسي المكتفي ، والذي كثيراً ما كان يذهب إلى الرقة ويصحب معه الوزير ابن الفرات . والحقيقة أنه كان لابن الفرات جهود كبيرة وجبارة في تنشيط والإسهام في الحركة العلمية على مستوى العالم الإسلامي. كيف لا وهو معدود في العلماء ، فقد كان علاوة على وزارته حسن الكتابة خبيراً بالحساب عارفاً بالتاريخ (٢) . وقد حرى بينه وبين مؤنس الخادم القائد العباسي التركي الأصل ، مناظرات كثيرة فصلها ، أبو الحسن المسن الصابي في كتابه :

«تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء » (٣) . وعلى كل حال فقد كان لابن الفرات نفقات كثيرة وأوقاف على المدارس والمساجد وغيرها . وقد كان يعطي الأعطيات الكثيرة لأهل العلم ، فقد أعطى أصحاب الحديث عشرين ألف درهم ، وأعطى الشعراء عشرين ألف درهم أيضاً ، وأعطى الصحاب الأدب عشرين ألف درهم ، وأعطى الفقهاء عشرين ألف درهم ، وأعطى الصوفية عشرين ألف درهم ، وأعطى الصوفية عشرين ألف درهم .

كما أنه كان " يجري الأرزاق على خمسة آلاف من أهل العلم ، والدين ، والبيوت والفقراء ، أكثرهم مائة درهم في الشهر وأقلهم خمسة دراهم "  $^{(\circ)}$  . وقد ذكر الذهبي أن الصولي مدح ابن الفرات بقصيدة فكافئه عليها بستمائة دينار  $^{(7)}$  .

وكذلك من الوزراء الذين كان لهم دور كبير في تشجيع الحركة العلمية

<sup>(</sup>۱) أبو الحسن على بن محمد بن موسى العاقولي الكاتب: (ت ٣١٢هـ) ، كان كريماً حواداً يقول الشعر كان حسن الكتابة خبيراً بالحساب عارفاً بالتاريخ كان وزيراً للمكتفى . (الذهبي ، السير ، السير ، ٤٧٤/١٤) .

<sup>(</sup>٢) الصابي ، تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء ، ص١١ ، تحقيق : حليل المنصور ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٤١٩هـ . زيني الحازمي ، الحياة العلمية في العراق ، ص ١٣١ .

<sup>(</sup>٣) لمعرفة هذه التفصيلات ينظر كتابه المطبوع ، تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء .

<sup>(</sup>٤) زيني الحازمي ، الحياة العلمية في العراق ، ص ١٣٢ .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ، ص ١٣٢ .

<sup>(</sup>٦) الذهبي ، السير ، ١٤/٧٧٤ .

في مدينة الرقة، الوزير أبو الحسن علي بن عيسى بن داوود البغدادي الكاتب (١)، كان من وزراء الخلفية العباسي المقتدر أرسله الخليفة المقتدر إلى الرقة مكث فيها قليلاً (٢)، ويعد علي بن عيسى من العلماء ، وأحد الشخصيات المرموقة والنزيهة ، التي خدمت الدولة العباسية بإخلاص وأمانة ، وقد عرف بإصلاحاته الاقتصادية والإدارية (٣). وقد كان لنشأة علي بن عيسى العلمية أثر كبير في تشجعيه للعلم والعلماء والاهتمام بهم ، واحترام مقامهم ، ورفع قدرهم . وقد كان له مجلس علم يجتمع فيه أبرز العلماء في العلوم الإسلامية ، والشرعية ، واللغة العربية ، والطب وغيرها من العلوم (١). وقد ذكره الحافظ ابن كثير في وفيات سنة ٥٣٥ه ، وأثنى عليه خيراً ، ثم أورد من شعره :

فمن كان عنى سائلاً بشماته لما نابني أو شامناً غير سائل. فقد أبرزت من الخطوب ابن حره صبوراً على أهوال تلك الزلازل<sup>(٥)</sup>.

كما إن الأسماء السابقة لأعيان الدولة لم تكن الوحيدة في دعمها للحركة العلمية وتشجعها في مدينة الرقة فقد برز أيضاً من الوزراء ، الوزير عماد الدين الأصفهاني ، كان لهذا الوزير دور في تحريك وتشجيع الحركة العلمية في مدينة الرقة ، وهو وزير قطب الدين مودود بن زنكي صاحب الموصل . فقد بني هذا الوزير في مدينة الرقة خانقاه ، وأوقفها على أهل العلم والصوفية . وقد كان للصوفية مكانة واهتمام خاص في عهد الدولة الزنكية خاصة . وكان نور الدين يقربهم منه ويدينهم إليه في مجلسه ، ويحتفل بهم شريطة أن يكونوا ملتزمين بأصول الدين مؤيدين لشعائر الإسلام فإن ظهر من بعضهم غلوا أو انحراف نكل بهم (٢) .

<sup>(</sup>۱) الإمام المحدث الصادق الوزير ابو الحسن علي بن عيسى بن داود ، سمع حميد بن الربيع ، والحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، وأحمد بن بديل القاضي ، وعمر بن شبه النميري ، وطائفة ، وحدث عنه ولده عيسى ، وأبو القاسم الطبراني ، وأبو طاهر الذهلي وغيرهم . كان رحمه الله تعالى ذو علم وفضل ، وكان بحلسه موفور بالعلماء ، صنف كتاباً في الدعاء وكتاب " معاني القرآن " ، وله ديوان رسائله . وكان بليغاً حاور بمكة المكرمة ، وتوفى سنة ٣٣٤ ه . ، ( الذهبي ، السير ١٥/١٥ / ٢٩٨ ) .

<sup>(</sup>٢) الصابي ، تحفة الأمراء ، ص ٢٣١ .

<sup>(</sup>٣) زيني الحازمي ، الحياة العلمية في العراق ، ١٣٤/١ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، ١٣٦/١ .

<sup>(</sup>٥) ابن كثير ، البداية والنهاية ، ٢٣٠/١١ .

<sup>(</sup>٦) عبد الجحيد أبو الفتوح ، التاريخ السياسي والفكري ، ص ٢٧٠ .

## المبحث الثاني اهتمام العلماء بالحركة العلمية

لقد كان لعلماء مدينة الرقة ، دور كبير ، وأثر فاعل في تنشيط الحركة العلمية والفكرية في مدينة الرقة ، وحتى في بعض مدن الجزيرة الفراتية وبلاد الشام وغيرها من المدن الإسلامية والحواضر العربية ، وهذا الاهتمام يأتي إما بإقامة الحلقات والمحاضرات أو إقامة الدروس العلمية المختلفة وفي شتى العلوم أو الخطب والمناظرات ، أو بالتأليف والتعليق وإرسال الرسائل الفقهية أو العلمية أو الأدبية . وقد تكون هذه الحلقات والدروس والخطب والمناظرات في المساجد أو المدارس أو في الأربطه أو في المنازل وقصور الخلفاء أو حتى في أمكان تجمع الناس العامة والخاصة .

والحقيقة أنه كان للعلماء الدور الرئيس في إثراء الحركة العلمية سواءً في مدينة الرقة أو غيرها ، فالعلماء هم ورثة الأنبياء ، وهم الذين يحفظ الله تعالى بحم دينه ، وهم مشاعل النور الذي يهتدي به الناس ، أخرج الإمام أحمد أن النبي في ، قال : « إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب »(۱). والأحاديث الحاثة على طلب العلم كثيرة ، وما ذاك إلا لأهمية العلم وأنه الإرث الذي خلفه الأنبياء والرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم قال في : « من سلك طريقاً يطلب فيه علم سلك الله به طريقاً من طرق الجنة ، والملائكة تضع أجنحتها رضاً لطالب العلم ، وأن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض ، والحيتان في الماء ، وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب ، وإن العلماء ورثة الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً ، وأورثوا العلم ، فمن أخذه ، أخذه بحظ وافر»(۱) .

<sup>(</sup>۱) ابن حنبل: أحمد بن حنبل، (ت ٢٤١)، مسند أحمد بن حنبل، حديث، ( ١٨٧٥)، ص (١٢٩٩) ، سيت الأفكار الدولة، عمان، د.ط، د.ت.

<sup>(</sup>۲) ابن حبان : محمد بن حبان ، (ت ٢٥٤ه) ، صحيح ابن حبان ، حديث رقم (٨٨) ، ص حبان ، عمد بن رقم (٨٨) ، ص حبان ، عمد بن عبد الله الخداش ، بيت الأفكار الدولية ، الأردن ، د.ط ، د.ت .

وقد اشتهرت مدينة الرقة بكثير من العلماء وخصوصاً أهل الحديث ، وقد كان لهؤلاء العلماء الأفاضل اهتمام بالغ بتبليغ الناس العلم وأمور دينهم ، انطلاقاً من قوله على : « نضر الله امرءًا سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه ، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ، ورب حامل فقه ليس بفقيه » (۱) ، وقوله على : « من سئل عن علم فكتمه ألحمه الله بلجام من نار يوم القيامة » (۲) .

ومن علماء الرقة الذين كان يُرحل إليهم من شتى ومختلف بلدان العالم الإسلامي الماخـذ عنهـم العلـــم أو الحديث ، عمرو بن ميمون بن مهران الرقي الجــزري ، (ت ١٤٥ه) ، وكان إماماً حافظاً ، حدث عن أبيه ميمون بن مهران والذي كان من علماء التابعين في مدينة الرقة المشهود له بالعلم والصلاح ، وغيره من العلماء . وحدث عن مكحول ، وعمر بن عبد العزيز ، وحدث عنه سفيان الثوري ، وعبد الله ابن المبارك، وغيرهم من كبار العلماء ، مات رحمه الله تعالى بالرقة وقد كان مؤدباً بحصن مسلمة (٣)، قال عنه ابن حجر : « ثقة فاضل »(٤) ، وذكره ابن حبان في الثقات (٥) ، وقال عنه ابن سعد في طبقاته : « ثقة وكان ينزل الرقة »(١) .

وكذلك من العلماء الذين كان لهم اهتمام كبير بالحركة العلمية في مدينة الرقة وهو من أصحاب الحديث الشريف ومن العلماء البارزين ، سالم بن عبد الله الجزري الرقي ، (ت ١٦١هـ) ، يقال له : أبو المهاجر . وهو مولى بني كلاب . ويقال له :

<sup>(</sup>۱) أبي داود: سليمان بن الأشعث ، (ت ٢٧٥هـ) ، سنن أبي داود ، حديث رقم (٣٦٦٠) ، ص (٥٢٥) ، إشراف ومراجعة: صالح بن عبد العزيز آل الشيخ ، دار السلام للنشر والتوزيع ، الرياض ، ط١ ، ١٤٢٠ه.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، حديث رقم ( ٣٦٥٨ ) ، ص ( ٥٢٥ ) .

<sup>(</sup>٣) الذهبي ، السير ، ٦/٢٤٣-٧٣٤ .

<sup>(</sup>٤) ابن حجر ، تقریب التهذیب ، ٨٥/٢ ، تحقیق : خلیل مأمون شیحا ، دار المعرفة ، بیروت ، ط٣ ، ١٤٢٢ه .

<sup>(</sup>٥) ابن حبان ، الثقات، ١٣٧/٤ ، تحقيق : إبراهيم شمس الدين وتركي فرحان ، درا الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٤١٩ه .

<sup>(</sup>٦) ابن سعد ، الطبقات ، ٧/٣٣٥ .

سالم بن عبيد الله . والأول أولى والله أعلم ، يروي عن عطاء ، ويروى عنه ، علي بن ثابت الجزري (۱) . قال ابن حجر : يقال له « ابن أبي المهاجر ، ثقة ، من الطبقة السابعة (7) . وقال أيضاً : يروي عن ميمون بن مهران ، ومكحول ، وعطاء الخرساني ، حدث عنه جعفر بن برقان ، وخالد بن حيان الرقي ، وعثمان بن عبد الرحمن الطرائقي، وجماعة ((7) . أخرج له ابن ماجه (3) .

وكذلك من العلماء المشهورين في الرقة، والذين كان لهم دور واهتمام بالحركة العلمية في الرقة ، الحسن بن عمر بن يحيى الفزاري الرقي ، (ت ١٨١هـ) ، وهو المشهور بأبي المليح الرقي ، اشتهر بهذا اللقب وكان رحمه الله تعالى من كبار علماء الرقة ، وله اهتمام كبير بعلم الحديث ، وكان طلاب الحديث وطلبة العلم يأتون إليه ويرحلون إليه في الرقة للأخذ عنه علو الإسناد ، وكذلك طلاب العلم من مدينة الرقة حتى يحصلون على علو الأسناد . قال عنه الحافظ الذهبي : « الإمام المحدث أبو المليح الرقى ، ويقال : الحسن بن عمرو . سمع ميمون بن مهران ، وابن شهاب الزهري ،

<sup>(</sup>۱) ابن حبان ، الثقات ، ص ٥٠٨ ، نشر مكتبة نزار مصطفى الباز ، مكة المكرمة ، الرياض ، ط١، ١٤٠٥ هـ . ابن حجر ، تهذيب التهذيب ، ٣٨٠/٣ ، دار الفكر ، ط١ ، ١٤٠٤هـ .

<sup>(</sup>٢) ابن حجر ، تقريب التهذيب ، ٢٧٣/١ .

<sup>(</sup>٣) ابن حجر ، تهذیب التهذیب ، ٣٨١/٣ .

<sup>(</sup>٤) عبد الغفار البنداري وسيركسروي ، موسوعة رجال الكتب التسعه ، ٢٥/٢ ، دار الكتب العلمية بيروت ، ط١ ، ١٤١٣ ه .

<sup>(</sup>٥) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٤/٧٨٢-٨٨٨ .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ، ١٩/٤ .

وطائفه . وحدث عنه بالسند عبد الله بن جعفر الرقي ، وعمرو بن خالد الحراني ، وآخرون ، وثقه أحمد وأبو زرعه (1) . قال ابن حجر : (1) المليح الرقي ، ثقه ، من الطبقة الثامنة (1) . وذكره ابن سعد في الطبقات الكبرى (1) . وابن حبان في الثقات (1) . أخرج له البخاري ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجة (1) .

ومن العلماء الذين كان لهم دور كبير في إثراء الحركة العلمية في مدينة الرقة والاهتمام بها أيضاً. قاضي الرقة محمد بن الحسن الشيباني ، (ت ١٨٩هـ) ، وهو مولى لبني شيبان ، تولى قضاء الرقة لهارون الرشيد ، وقد كان له رحمه الله تعالى مشاركة فعّالة ودور كبير في تنشيط الحركة العلمية في مدينة الرقة (٢) ، وقد كان على مذهب أبي حنيفة والذي يعد أكبر وأكثر المذاهب الفقهية الأربعة انتشاراً في مدينة الرقة . قال عنه محمد بن سعد : « أبو عبد الله أصله من أهل الجزيرة ، نشأ بالكوفة ، وطلب الحديث ، سمع من عمر بن ذر ، وسفيان الثوري ، والأوزاعي ، وابن جريج ، وغيرهم وجالس أبا حنيفة وسمع منه ، ونظر في الرأي وغلب عليه ، وعرف به ونفذ فيه ، سمع منه الناس الحديث والرأي . مات رحمه الله تعالى بالري » (١) (٨) .

<sup>(</sup>۱) الذهبي ، السير ، ۱۹٤/۸ .

<sup>(</sup>۲) ابن حجر ، تقریب التهذیب ، ۱۷۱/۱ .

<sup>(</sup>٣) ابن سعد ، الطبقات ، ٣٣٦/٧ .

<sup>(</sup>٤) ابن حبان ، الثقات ، ص ٥٥٨ .

<sup>(</sup>٥) البنداري وكسروي ، موسوعة الرحال ، ٣٣١/١ .

<sup>(</sup>٦) ابن قنفذ: أحمد بن حسن ، (ت ٩٠٨هـ) ، الوفيات ، ص ١٤٧ ، تحقيق: عادل نويهض ، منشورات دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، ط٤ ، ٣٠٤ه .

<sup>(</sup>٧) الري: بفتح أوله وتشديد ثانية ، مدينة مشهورة من أمهات البلاد وأعلام المدن كثيرة الفواكه والخيرات وهي محط الحاج وقصبه بلاد الجبال . ( الحموي ، معجم البلدان، ١١٦/٣ ) . قال البكري: « الري كوره معروفة ، تنسب إلى الجبل ، وليست منه ، والري أقرب إلى خرسان » . (البكري ، معجم ما استعجم ٢٧٧/٢) .

<sup>(</sup>A) ابن سعد ، الطبقات ، ۲٤٢/۷ . وانظر أيضاً ابن الأثير ، تتمة جامع الأصول في أحاديث الرسول في أحاديث الرسول في معد عيون ، دار الفكر ، بيروت ، د.ط ١٤١٢ه.

ومن علماء الحديث البارزين في مدينة الرقة ، وله اهتمام ونشاط في الحركة العلمية ، ويعطى وقد شارك في تأليف الكتب يأتي في مقدمه اهتمام العلماء بالحركة العلمية ، ويعطى انطباعاً على مدى تأثير هذا العالم في الحركة العلمية ونشاطها علاوة على ذلك فإن للكتاب دور أساسي وهام في تقدم الحركة العلمية بل هو الأساس في طلب العلم والاستفادة القصوى من العلم . وهذا العالم ، هو أبو بكر الحسين بن عياش بن حازم الرقي ، (ت ٤٠٢ه) ، يروي عن جعفر بن برقان ، ويروى عنه أهل الجزيرة (١) ، وهذا دليل على أن طلاب العلم في بلاد الجزيرة يرحلون إليه في الرقة للأخذ عنه ، وما هذا إلا دليل واضح لمكانة الشيخ العلمية . وقد ذكره الحافظ ابن حجر وقال عنه : " ثقه " (٢) . أخرج له النسائي في سننه (٢) ، ومن مؤلفاته " غريب الحديث " (٤) وهو كتاب مهم في بابه . وعلاوةً على اهتمامه بعلم الحديث الشريف ، إلا أنه برع أيضا في الأدب واللغة .

وممن شارك أيضاً في التأليف من علماء الرقة وأسهم في إثراء الحركة العلمية في الرقة ، أبو عثمان سعيد بن نصير الوراق ، (ت ، ٢٥٠هـ) ، أصله من بغداد نزل الرقة ، حدث عن سفيان بن عيينة ، ووكيع ، وجماعة ، وحدث عنه أبو داود وأخرج له في السنن (٥) ، وأبو شعيب الحراني ، والحسن بن أحمد بن فيل ، وأبو عبد الرحمن النسائي في غير «سننه» (١) . له من الكتب « البكاء » و « العوائد » وغيرها من كتب الرقائق (٧) . وقد شارك في التدريس والتحديث في مدينة الرقة وأخذت الرواية عنه .

<sup>(</sup>۱) ابن حبان ، الثقات ، ص ۷۱٦ .

<sup>(</sup>٢) ابن حجر ، تقریب التهذیب ، ۱۷۸/۱ .

<sup>(</sup>٣) البنداري وكسروي ، موسوعة الرجال ، ٣٤٧/١ .

<sup>(</sup>٤) عمر كحالة ، معجم المؤلفين ، ١/٠٦٠ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط١ ، ١٤١٤ه.

<sup>(</sup>٥) البنداري وكسروي ، موسوعة الرحال ، ٥٦/٢ .

۲) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ۲/۱۹ .

<sup>(</sup>Y) المصدر السابق ، ٩١/٦ .

ومن علماء القراءات في مدينة الرقة . والذين كان لهم إسهام كبير واهتمام بالغ في نشر قراءة أبي عمرو (۱) ، وهو من القراء المشهورين على مستوى العالم الإسلامي . إنه عالم القراءات ، صالح بن زياد بن عبد الله السوسي المقري ، (ت ٢٦١ه) ، وهو شيخ الرقة وعالمها ومقرئها ، قال عنه الذهبي : « الإمام المقري المحدث ، شيخ الرقة ، ثقة ، أبو شعيب الرقي » (٢) . وقال عنه ابن حجر : « أبو شعيب المقري ، نزيل الرقة ، ثقة ، من الطبقة العاشرة » (١) . وقد ذكره ابن حبان في الثقات (١) . أخرج له النسائي وروى عنه حروف قراءة ابي عمرو (٥) . وقد جود السوسي القرآن الكريم على يحيى اليزيدي ، وأحكم عليه حرف أبي عمرو ، وقد سمع سفيان بن عيينة ، وعبد الله بن نمير ، وأحكم عليه طائفة منهم ، أبو عمران موسى بن جرير ، وأبو عثمان النحوي ، وأخذ عنه الحروف أبو عبد الرحمن النسائي ، وجعفر بن سليمان الخرساني (١) . وذكر الذهبي في كتابه ، «تاريخ الإسلام» ، أن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ، أخر أن أبا شعيب السوسى الذي كان بالرقة «فرق بين ابنته وزوجها

<sup>(</sup>۱) أبو عمرو بن العلاء بن عمار العربان المازي التميمي البصري ، شيخ القراء والعربية وأمه من بني حنيفة . أحد القراء السبعة ، حدث عن أنس بن مالك ، ويحبي بن يعمر ، ومجاهد ، وأبي صالح السمان ، وعطاء بن ابي رباح ، وابن شهاب ، وقرأ القرآن على سعيد بن حبير ، ومجاهد ، وعكرمة ، وطائفة غيرهم . وقد برز رحمه الله تعالى في الحرف ، وفي النحو . وقد حدث عنه : شعبة ، وحماد بن زيد ، وآخرون . وتلا عليه : يحبي اليزيدي ، والعباس بن الفضل ، وعدة ، وثقه يحبي بن معين . وقال عنه أبو حاتم : «ليس به باس ». توفي رحمه الله تعالى سنة ١٥ ه على أرجح الروايات . (الذهبي ، السير ، ٢٥/٦ ) . (ابن النديم : محمد بن إسحاق ، (ت ٥٣٨ه ) ، الفهرست ، ص ٤٦ ، اعتناء : إبراهيم رمضان ، دار الفتوى ، بيروت ، ط٢ ، ١٤١٧ه .

<sup>(</sup>٢) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٦/٤٤٦ ، والذهبي ، السير ، ١٢/٠٣٨ .

<sup>(</sup>٣) ابن حجر ، تقریب التهذیب ، ۲/٤٤/۱ .

<sup>(</sup>٤) ابن حبان ، الثقات ، ٥/٢٢٣ .

<sup>(</sup>٥) البنداري وكسروي ، موسوعة الرحال ، ١٦٦/٢ .

<sup>(</sup>٢) الذهبي، السير، ١٢/ ٠ ٣٨.

لما وقف في القرآن فقال : أحسن ، عافاه الله ، وجعل يدعو له  $\mathbb{R}^{(1)}$  . وقد كان رحمه الله تعالى له حلقات إقراء للقرآن الكريم على حرف أبي عمرو في جامع الرقة  $\mathbb{R}^{(1)}$  .

ومن أبرز علماء مدينة الرقة والذي كان له دور كبير في إثراء الحركة العلمية ، والاهتمام بها ، وكذلك كان له السبق والفضل بعد فضل الله تعالى في كتابه تاريخ الرقة وتوثيقه ، وكذلك إحصاء العلماء وطلبة العلم الذين داخل مدينة الرقة أو ممن جاؤها من أنحاء العالم الإسلامي من عهد الصحابة رضوان الله عليهم إلى زمنه . وهذا العالم الجليل والمحدث البارع والمؤرخ الصادق كان يؤلف ويدرس ويعض الناس وينشر العلم حتى أنه لا تذكر مدينة الرقة إلا ويكون صاحب «تاريخ الرقة » وكتابه هذا القيم أول من يذكرنا بحذا العالم إنه : أبو علي محمد بن سعيد القشيري الحراني ، (  $\mathbf{r}$   $\mathbf{r}$   $\mathbf{r}$   $\mathbf{r}$  عنه الحافظ الذهبي «محدث الرقة ومؤرخها »( $\mathbf{r}$ ) . قال عنه السمعاني : «كان إماماً فاضلاً مكثراً من الحديث ، صنف كتاب التاريخ للرقيين ، يروي عن ، عبد الله بن محمد بن عيشون ، وهلال بن العلاء الرقي ، وغيرهما ، ويروى عنه ، أبو بكر بن المقرئ ، وأبو عيشون ، وهلال بن العلاء الرقي ، وغيرهما ، ويروى عنه ، أبو بكر بن المقرئ ، وأبو أمد بن حامع الدهان ، وكان إذا روى عنه قال : حدثنا أبو علي الرقي بالرقة الحافظ الشيخ الجليل الفاضل الثقة الأمين » ( $\mathbf{r}$ )

والحقيقة أن الشيخ رحمه الله تعالى لم يخرج من الرقة لطلب العلم ، فلم نحد في المصادر التي بين أيدينا ما يشير إلى أنه خرج من الرقة لطلب العلم أو لغير ذلك ، وإذا دل هذا على شيء فإنما يدل على أن الرقة كانت تعج بالعلماء وطلبة العلم ،

الذهبي، تاريخ الإسلام، ٥/٥٠٠.

<sup>(</sup>٢) ابن الجزري : محمد بن محمد ، ( ت ٨٣٢ه ) ، غاية النهاية في طبقات القراء ، ٢٩٢/٢ ، نشر : برحستر أسر ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، د.ط ، ١٩٣٣م .

<sup>(</sup>٣) الذهبي ، السير ، ١٥/ ٣٣٥ . والذهبي ، تذكرة الحفاظ ، ٤٤/٣ ، وضع حواشيه : زكريا عميرات ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٤١٩ه .

<sup>(</sup>٤) السمعاني ، الأنساب ، ٩٢/٣ . وأنظر أيضاً مقدمه المحقق من كتاب « تاريخ الرقة » لأبي على محمد بن سعيد القشيري ، ص٧ .

وهذا دليل ومؤشر حقيقي أن مدينة الرقة مثلها مثل بغداد وحلب ودمشق وغيرها من المدن الإسلامية من الناحية والمكانة العلمية . كما أن المؤلف رحمه الله تعالى ألف هذا الكتاب عن تاريخ الرقة وهذا دليل أيضاً على أن مدينة الرقة لها تاريخ إسلامي محيد حافل بالعلماء والمحدثين والفقهاء والأدباء وغيرهم من أهل العلم وخصوصاً أن هذا الكتاب وضع في وقت متقدم من التاريخ الإسلامي . كما أن مدينة الرقة مثلها مثل بقية الحواضر العربية والمدن الإسلامية المهمة من الناحية العلمية والاقتصادية والاجتماعية. فكما ألف المحدث والفقيه أبو يحبى زكريا بن يحبى البصري (٣٠٧هـ) « تاريخ البصرة » (١) . وكما ألف أسلم بن سهل الواسطى المعروف ببحشل ، (ت٢٩٢هـ) كتابه «تاريخ واسط»(٢) . وكذلك «تاريخ المصريين»(٣) ، للمحدث ، أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن يونس المصري (ت ٤٧هـ). وكذلك كتاب الخطيب البغدادي المشهور « تاريخ بغداد » وغيرها من الكتب التي تتحدث عن تاريخ المدن والحواضر العلمية الإسلامية . فقد رأى القشيري أن يكتب عن تاريخ الرقة لأنه علم أن هذه المدينة العريقة لا تقل مكانة عملية عن بقية المدن الإسلامية وخصوصاً تلك المدن الإسلامية التي اشتهرت بكثرة العلم والعلماء فيها ، واشتهرت أيضا بوجود مدارس علمية كبيرة ومشهورة فيها . وخصوصاً أن كتاب "تاريخ الرقة" كتاب طبقات يتحدث عن أهل العلم عامة ، وأهل الحديث خاصة الذين نزلوا الرقة من غير أهلها أو من أهل الرقة .

<sup>(</sup>۱) الكتاب مفقود ، وقد ذكر فؤاد سزكين « أنه كان أحد مصادر ياقوت الحموي في كتابه " معجم البلدان " وابن حجر في كتابه " لسان الميزان " » ، فؤاد سزكين ، تاريخ التراث العربي ، ٢١٨/١ ، تعريب : محمود حجازي وآخرون ، إدارة الثقافة والنشر ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، الرياض د.ط ، ١٤١١ه .

<sup>(</sup>٢) الكتاب مطبوع ، وهو بتحقيق : كوركيس عواد ، عالم الكتب ، بيروت ، د.ط ، ١٤٠٦هـ

<sup>(</sup>٣) الكتاب مطبوع ، وهو بتحقيق : عبد الفتاح فتحي عبد الفتاح ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٤٢١ه .

ومن العلماء الذين ينتسبون إلى الرقة وسكن بغداد ، وقد كانت داره مكاناً لإلقاء الدروس وكان طلبة العلم يأتون إليه من أنحاء العالم الإسلامي ، ويقرؤون عليه في منزله الأدب ، وقد تصدر الأقراء في زمانه وكتب وألف ونشر علمه (۱)(۲) . وكان له فضل بعد الله تعالى في تنشيط الحركة العلمية في مدينة الرقة . قال عنه الحافظ الذهبي فضل بعد الله تعالى في اللغة » (۲) . هو علامة العرب ، وحجة الأدب ، علي ابن عبد الرحيم بن الحسن الرقي ثم البغدادي اللغوي ، (ت ٢٥هم) ، قال عنه الذهبي أيضاً : « أخذ العلم عن أبي منصور ابن الجواليقي ، وكتب الكثير ، وأكثر المطالعة ، كان مليح الخط ، أنيق الوراقة والضبط ، ثقة ثبتاً ، سافر إلى مصر تاجراً ، وأقام بما مدة ، وقرأ بما الأدب على أبي الحجاج يوسف بن محمد الكاتب المعروف بابن الخلال صاحب ديوان الإنشاء، كان الفضلاء يترددون عليه ، ويقرؤون عليه كتب الأدب » (٤) ، قد كان يحفظ من أشعار العرب ما لا يوصف (٥) .

والحقيقة أن اهتمام العلماء بنشر الحركة العلمية في مدينة الرقة ، كان له أكبر الأثر في تحريك عجلة التطور والحراك الثقافي والفكري والعلمي في هذه المدينة التي عرفت بكثرة العلماء والعلم وكثرة ذهاب طلبة العلم منها وإليها . هذا الاهتمام جعل مدينة الرقة في مصاف المدن الإسلامية التي عرفت بالاهتمام بالحركة العلمية . وقد اهتم هؤلاء العلماء الأجلاء بالعلم كل حسب تخصصه وكل على حسب طريقته منهم من اهتم بالعلم ونشره عن طريق إلقاء الدرس والشرح ، ومنهم عن طريق

<sup>(</sup>۱) لم أحد له في المصادر المتوفرة لدى تصانيف وقد ذكر ياقوت الحموي « أنه لا يعرف له مصنفاً ولا سمع له شعراً » ، ( الحموي ، معجم الأدباء ، ١١/١٤ .

<sup>(</sup>٢) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ١٢/٧٨٥ ، الذهبي ، السير ، ٢٠/٨٧٥-٥٧٩ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ١٢/١٧٥ ، المصدر السابق ، ٧٩/٢٠ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ۱۲/۵۸۲ ، المصدر السابق ، ۷۹/۲۰ . مجلة التاريخ العربي ، ص ۱٤٠ ، العدد (٤٧) ، ۱٤٣٠هـ – ۲۰۰۹م .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ١٢/١٧ ، المصدر السابق ، ٧٩/٢٠ .

المحاضرات والخطب، ومنهم عن طريق التأليف وكتابة الرسائل، ومنهم من اهتم بالحركة العلمية عن طريق التشجيع وبذل المال وجعل الأوقاف. وحتى منهم من خلف طالب العلم أو العالم في أهله وكفلهم وقام على شئونهم حتى يتفرغ لطلب العلم وللدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونشر هذا العلم الذي أمر الله تعالى بنشره. قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَتَكُن مِنكُمْ أُمُّةُ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخُيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ اللهُ الْمُنكرِ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ (١).

كما أن العلماء الذين اهتموا بالحركة العلمية في مدينة الرقة ، كثير كل على حسب طاقته ولكن الذي قدمناه عبارة عن نماذج عن بعض العلماء الذين كان لهم بصمة واضحة واهتمام كبير في إثراء الحركة العلمية والفكرية في مدينة الرقة . وسوف نذكر بقية العلماء وطلبة العلم الذين كان لهم دور في إثراء الحركة العلمية في مدينة الرقة في حينه إن شاء الله تعالى .

والعلماء هم ركاز الحياة العلمية ، وهم الأصل ، وهم أهم عامل من العوامل المؤثرة في ازدهار الحركة العلمية في أي بلد وأي دولة ، وعليهم بعد توفيق الله سبحانه وتعالى ، تقوم الحضارات ، وببقائهم تبقى حضارات الأمم حتى إذا ما أفل نجمهم أفلت تلك الدول وتلك الحضارات وبادت وانتهت .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، آية : ١٠٤ .

## المبحث الثالث الأوقاف الخيرية ودورها في دعم الحركة العلمية

يقول الله تعالى في محكم التنزيل ، ﴿ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُ سِحُم مِّنَ خَيْرٍ عَنِدَ ٱللّهِ مَا لَا قَعْ مَ مُواْ لِأَنفُ سِحُم مِّن خَيْرٍ عَجِدُوهُ عِندَ ٱللّهِ .. الآية ﴾ (١) ، ويقول الله تعالى في مشروعية الوقف ، ﴿ لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرَّ حَتَىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ .. الآية ﴾ (٢) ، وفي صحيح مسلم عن النبي عَنالُواْ ٱلْبِرَّ حَتَىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ .. الآية ﴾ (١) ، وفي صحيح مسلم عن النبي عنالُواْ الله الله الله عن الله عن النبي عنه عالم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له» (١) .

والوقف من الصدقة الجارية ، التي تحري بالحسنات ، حتى بعد ممات الإنسان. ويسمى في بعض البلاد الإسلامية الأحباس (٤) .

والوقف في اللغة: بمعنى الحبس (°). أما في الاصطلاح فقد اختلف عبارات الفقهاء في تحديد معنى الوقف ، ولعل أجمع تعريف للوقف في الاصطلاح ، هو ، « منع التصرف في رقبة العين التي يمكن الانتفاع بها ، مع بقاء عينها ، وجعل المنفعة لجهة من جهات الخير ابتداء وانتهاء » (٦). وقد عرف الحافظ ابن حجر أيضاً الوقف بقوله: «قطع التصرف في رقبة العين ، التي يدوم الانتفاع بها ، وصرف المنفعة على وجهه مخصوص» (٧).

<sup>(</sup>١) سورة المزمل ، آية ٢٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ، آية ٩٢ .

<sup>(</sup>٣) مسلم ، صحیح مسلم ، حدیث رقم (۱۹۳۰) ، ص (۱۰۷۲) .

<sup>(</sup>٤) محمود ياسين ، الأيوبيين في شمال الشام والجزيرة ، ص٣٣٩ ، دار الرشيد للنشر ، العراق ، د.ط ، ١٩٨١م .

<sup>(</sup>٥) ابن حزم: على بن أحمد، (ت ٤٥٦ه)، المحلى بالآثار، ٨ / ١٤٩، تحقيق: عبد الغفار سليمان، دار الفكر، بيروت د. ط، د. ت.

<sup>(</sup>٦) الصنعاني: محمد بن إسماعيل، (ت ١١٨٢ه)، سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام، ٣ / ١١٧، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط، ١٤٢٢ه. وأنظر أيضاً محمد أبو زهره، محاضرات في الوقف، ص ٣٩، دار الفكر العربي، د.ط، د.ت.

<sup>(</sup>٧) ابن حجر ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، ٤٦٢/٥ ، ترقيم : محمد فؤاد عبد الباقي ، دار التقوى ، شبرا ، د.ط ، د.ت .

والوقف له أركان وشروط وألفاظ صريحة أو ألفاظ كنايه ذكرها العلماء في كتبهم وأولوها إهتمامهم وشرحوها شرحاً وافياً حتى يتسنى للمسلم معرفتها ورفع الجهل عن نفسه ، وليس هذا مجال ذكرها ومن أراد الأستزاده فاليراجع كلام العلماء في الوقف من خلال كتب الفقه ، وكتب الشروح ، أو الكتب المختصة بالوقف .

و مجالات الوقف التعليمية كثيرة منها ، الأربطة ، الزوايا ، الخوانق ، الكتاتيب المدارس الفقهية ، حزائن الكتب سواءً لدور العلم أو للمساحد أو للمدارس أوالمستشفيات أو المكتبات العامة أو الخاصة ، وكذلك من مجالات الوقف في المجال الاجتماعي ، كدور اليتامى ومأوى الغرباء وابن السبيل ، وطلبة العلم وحتى القروض لينتفع منها المسلم .

والوقف جمعها أوقاف ، وأصل الوقف موجود في الإسلام ، ففي صحيح البخاري ، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : «أن عمر بن الخطاب أصاب أرضاً بخيبر ، فأتى النبي في ، يستأمره فيها ، فقال : يا رسول الله ، إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً قط أنفس عندي منه ، فما تأمر به ؟ قال : إن شئت حبست أصلها ، وتصدقت بها ، قال : فتصدق بها عمر أنه لا يباع ، ولا يوهب ، ولا يورث ، وتصدق بها في الفقراء ، وفي القربي ، وفي الرقاب ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل ، والضيف ، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ، ويطعم غير متمول» (١).

وقد أوقف بعض الصحابة رضوان الله عليهم جميعاً ، ابتغاء الأجر والمثوبة من الله تعالى ، ثم تبعهم بعد ذلك المسلمين طلباً لرضوان الله تعالى ومغفرته وجنته سبحانه وتعالى ، ولمعرفتهم أن هذا العمل أجره لا ينقطع حتى بعد الوفاة ويظل كذلك بإذن الله تعالى حتى يتوقف دور هذا الوقف .

<sup>(</sup>۱) البخاري: محمد بن إسماعيل ، (ت ٢٥٦هـ) ، الصحيح الجامع المسند في أقوال وأفعال الني ﷺ ، حديث رقم (٢٧٣٧) ، ص (٥٠٣) ، ضبط النص: محمود محمد نصار ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط٤ ، ١٤٢٥ه.

والوقف كما ذكرنا سابقاً من أنواع الصدقة الجارية التي لا تنتهي بموت صاحب الوقف بل يظل أجر هذا الوقف حتى ينقطع هذا الوقف ، ولم يعد يقوم بدوره .

والحقيقة أن الوقف ليس على المساحد فقط ، بل يتعداه إلى أكثر من ذلك بكثير كما ذكرنا من قبل ، فكل شيء فيه منفعة للمسلمين قلت هذه المنفعة أو كثرت ، كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، أو حتى لغير المسلمين والمؤلفة قلوبهم فهو وقف .

وقد يكون للوقف ناظرٌ أو متولي (۱) ، وقد يتوارث الأبناء نظاره الوقف ، حتى انقضاء العقب . وقد ذكر الدكتور حسن الباشا « أنه وجد كتابه يعود تاريخها إلى سنة ٢٢٩ تشير إلى إنشاء مدرسة للفقيه ضياء الدين رضوان ، وتتضمن وقفية جعل النظر فيها بعد موته لولده وولد ولده إلى انقضاء عقبه » (\*)(۲) ، وقد يكون للوقف خدم وحراس وما شابه ذلك (۲) . ومعظم الأوقاف يكون أراضي ويكون ريعها للمساجد والفقراء واليتامي وأبناء السبيل والخدمات العامة الأخرى وهي أوقاف خاصة كالتي يوقفها سائر الناس ، والأوقاف الرسمية هي التي يوقفها الخليفة عادة أو الدولة (٤) .

وقد كان للأوقاف الخيرية دور في دعم الحركة العلمية في مدينة الرقة. قد وجد في مدينة الرقة أوقاف خيرية سواءً منها ما يتعلق بالحياة العلمية مباشرة ، ومنها

<sup>(</sup>١) ذكر النابلسي: بعض الشروط التي يجب أن تتوفر فيمن يتقلد الوقف منها " أن يكون عالماً متقنا مفتيا في أنواع من العلوم مشاركاً في الفضائل والآداب " ( محمود ياسين ، الأيوبيون ، ص ٣٣٩)

<sup>(\*)</sup> اختلف الفقهاء في توريث نظاره الوقف وشروطه . للمزيد من المعلومات أنظر الرسالة الثالثة والعشرون من رسائل ابن المنجم: زين العابدين إبراهيم ، ( ت ٩٧٠ه ) ، ص ١٩٤ ، تحقيق : خليل الميسر ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٩٠٠ه .

<sup>(</sup>٢) حسن الباشا ، الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية ، ١٢١٦/٣ ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، د.ط ، د.ت .

<sup>(</sup>٣) حسن الباشا ، الفنون الإسلامية ، ١/٧٧٤ ،

<sup>(</sup>٤) محمد حسين الزبيدي ، العراق في العصر البويهي التنظيمات السياسية والإدارية والاقتصادية ،ص ١٢٣ ، دار النهضة العربية .

ما يتعلق بالحياة العلمية بصفة غير مباشرة ، وسوف نتطرق إليها بإذن الله تعالى في ثنايا هذا المبحث .

وقد كان الخلفاء والسلاطين يوقفون الأوقاف الكثيرة والكافية ويقررون الرواتب المجزية للعماء حتى يقوموا على التدريس ويعلمون الناس العلم، وقد كان كثيرٌ منهم شغوفاً ببناء المساجد والمدارس، وكانوا يخصصون دروساً علمية فيها وخصوصاً الفقه على أحد المذاهب الأربعة (١).

وأهم المرافق والمنشآت العلمية التي تحتاج إلى وقف بل هو أصل الوقف ، المساحد . وكما هو معروف فأول ما ينزل المسلمون في مكان ما يبني المسجد ثم دار الإمارة ، ثم تبنى البيوت حوله (٢) ، ولهم في ذلك قدوة ، فعندما نزل النبي المدينة أول شيء فعله هو بناء المسجد . وقد استن المسلمون بعد ذلك بهذه السنة فعندما نزل المسلمون الرقة أول شيء فعلوه بنوا مسجد الرقة ، وكان الذي بناه والي الجزيرة بعد عياض بن غنم في سعيد بن عامر بن حنيم (٢) ، وعندما توفي سعيد بن عامر بن عامر بن علم المساجد بديار مضر وديار ربيعة عمير بن سعد (٤) ، والمساجد في مدينة الرقة كثيرة نأتي عليها إن شاء الله في حينها ، إلا أنا سوف نتطرق إن شاء الله تعالى إلى بعض مساجد الرقة التي وجدت فيها أوقاف خيرية وكان لها دور في دعم وإثراء الحركة العلمية والفكرية في مدينة الرقة .

ومن مساحد الرقة التي كان يقوم على خدمتها وأوقافها ويقوم على شئونها ، بني وابصة بن معبد الأسدي ، مسجد يسمى مسجد " بني وابصة " (°) ، وقد كان

<sup>(</sup>۱) الفاسى: محمد بن أحمد الحسني ، العقد الفريد في تاريخ البلد الأمين ، ۱۱۷/۱ ، تحقيق: محمد الفقي ، مطبعة السنة المحمدية ، القاهرة ، ط۱ ، د.ت . ابن حجر الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ، ٤/٤٧ ، تحقيق: محمد سيد جاد الحق ، دار الكتب الحديثة ، د.ن ، ط١، د.ت .

<sup>(</sup>٢) ابو زيد شلبي ، تاريخ الحضارة الإسلامية ، ص ١٣٥ .

<sup>(</sup>٣) البلاذري ، البلدان ، ص١٧١

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص ١٧١ .

<sup>(</sup>٥) القشيري ، تاريخ الرقة ، ص ١٦٩

هذا المسجد تقام فيه الدروس العلمية والمحاضرات. وكذلك من المساجد التي كان لها دور في دعم الحركة العلمية بمدينة الرقة مسجد ابن الصباح "، وهذا المسجد كان آل الصباح يقومون على أوقافه وعمارته والاهتمام به حتى يقوم بدوره ويكون صالحاً ليجتمع فيه طلبة العلم والعلماء وغيرهم من الناس لإلقاء الدروس والمناظرات والمناقشات العلمية وإقراء القرآن الكريم. وهناك أيضاً مسجد يسمى مسجد الجنائز والذي كان يعمره ويقوم على خدمته وأوقافه رجل من أهل خرسان يكنى أبو عبد الله (٢).

والذي نريد أن نصل إليه ، أن هذه المساجد والجوامع ، كان لها أوقاف خيرية سواءً من الخلفاء أو الأمراء أو الولاة أو من التجار أو حتى من عامة المسلمين الذين يبتغون الأجر من الله سبحانه وتعالى . وهذه الأوقاف تصرف على عمارة المساجد وترميمها وتجديد البسط أو الحصباء وكذلك تصرف على أدوات الإنارة والإضاءة من زيوت ومصابيح وغيرها أو حتى لتطيب المسجد وتبخيره بالبخور والعطور ، وغيرها من الأمور التي يحتاج إليها المسلمون داخل المساجد والجوامع وملحقاتها . حتى يقوم المسجد بدوره في العبادة والاعتكاف ومكاناً صالحاً لإقامة الدروس العلمية والمحاضرات وتعليم الناس القرآن الكريم وأمور دينهم والخطب والمواعظ . لذلك نجد أنه كان لهذه الأوقاف الأثر الكبير والدور العظيم في دعم الحركة العلمية والارتقاء بحا ونشرها . حتى أننا نجد من الرقة بلداً لحط رحال العلماء وطلبة العلم ومقصداً من مقاصدهم . حتى أننا نجد كثيراً من العلماء وطلبة العلم ليسوا من أهل الرقة وجاءوا إليها لطلب العلم من أنحاء متغرقة من بلاد المسلمين .

ومن المؤسسات التي لها دور كبير في دعم الحركة العلمية والفكرية في مدينة الرقة . ولها أوقاف خيرية ، الخانقاوات وجمعها خوانق ومفردها خانقاة ، وهي

<sup>(</sup>۱) القشيري ، تاريخ الرقة ، ص ١٥٦ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ١٨٦ .

في الأصل روابط دينية (\*) أقرب ما تكون إلى لخلوات التي كان ينفرد فيها الصوفية والزهاد وينقطعون فيها للعبادة . وفيها أيضا يكون بعض حلقات العلم ، وتقام فيها الدروس العلمية والمناظرات والمناقشات العلمية وغيرها (١) .

وقد اشتهر العهدين الأتابكي الزنكي والأيوبي ببناء هذه الخانقاوات<sup>(۲)</sup>. وقد نالت مدينة الرقة نصيبها من هذه الخوانق. فقد بنى نور الدين محمود زنكي رحمه الله تعالى خانقاه بالرقة<sup>(۳)</sup>، وأوقف عليها الأوقاف الكثيرة. حتى تقوم الخانقاوات بدورها في نشر العلم، وتكون مكاناً لإقامة الدروس والمحاضرات والخطب والمواعظ. وقد ينقطع فيها الناس للعبادة. وقد تكون مكاناً ومقراً لسكنى بعض الطلبة والعلماء (أ). وهذه الخانقاوات وقفاً للمسلمين عامة وليس لأهل الرقة فقط. فهي مقصد للوافدين. ويتولى مسئولية الخانقاة شيخ يقوم على حدمتها (أ). وتوقف عليها الأوقاف للإنفاق عليها وعلى من سكن فيها. كما أنه يخصص للمنقطعين أرزاقاً وطعاماً في كل يوم (١).

وفعل ذلك عماد الدين الأصفهاني وزير قطب الدين مودود زنكي ، عندما بنى خانقاه في مدينة الرقة (<sup>(۷)</sup> أوقف عليها الأوقاف ، وأحرى على العاملين فيها الأرزاق ، حتى تؤدي دورها وتساهم في نشر وإثراء الحركة العلمية في مدينة الرقة ، وتقوم بدورها الفكري والعلمي على أحسن حال وأتمه .

<sup>(</sup>巻) للمزيد من المعلومات عن الخانقاوات ، راجع المقريزي ، المواعظ والاعتبار ، ٣٧٣/٤ .

<sup>(</sup>۱) غندور ، جزیرة ابن عمر ، ص ۲۰۰ .

<sup>(</sup>٢) وقد زاد عدد الخوانق وخصوصاً في العهد المملوكي بعد ذلك في مصر وبلاد الشام ، وكان من أشهرها خانقاة بيبرس ، وخانقاة قوصوة ، والناصرية ، وخانقاة طرابلس ، وغيرها . (غنذور ، جزيرة ابن عمر، ص ٣٠١) .

 <sup>(</sup>٣) ابن شداد ، الأعلاق الخطيرة ، ح٢ ـ ق١٠ ص٧١ .

<sup>(</sup>٤) غندور ، جزيرة ابن عمر ، ص ٣٠٠ .

<sup>(</sup>٥) المقريزي ، المواعظ والاعتبار ، ٣٧٣/٤ .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ، ٣٧٣/٤ .

<sup>(</sup>٧) ابن شداد ، الأعلاق الخطيرة ، ج٣ . ق١. ص٧١

ويمكن القول أن هذه الخانقاوات في مدينة الرقة ، أصبحت مركزاً من مراكز الإشعاع العلمي والحضاري في مدينة الرقة ، وأنها حرّجت أحيالاً كثيرة من طلبة العلم والعلماء والمشاهير في الرقة ، والذين أصبح لهم دورٌ كبيرٌ فيما بعد في الحركة العلمية في مدينة الرقة ، وحتى خارج مدينة الرقة في أنحاء مدن العام الإسلامي .

وكذلك من المؤسسات التعليمية التي توقف عليها الأوقاف الخيرية المدارس، وكان لها دور في دعم الحركة العلمية، وهي في وجهة نظري تأتي في المركز الثاني بعد المساجد في تخريج ودعم الحركة العلمية بطلاب العلم والعلماء والخطباء والواعظ والقضاة وغيرهم. وقد ذكر ابن شداد أن الرقة فيها مدرستان شافعية والأخرى حنفية، وهي من بناء نور الدين محمود زنكي رحمه الله تعالى (۱) وهو أحد حكام الدولة الزنكية والذي له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى، في بناء الأوقاف الخيرية الكثيرة سواءً في مدينة الرقة أو غيرها من بلاد المسلمين نسأل الله تعالى أن يجعل هذه الأوقاف في ميزان حسناته وأن ينفعه بما وينفع بما .

وبوجود هذه الأوقاف الخيرية والإنفاق عليها لتدوم منفعتها ، كان لها أثر كبير في دعم الحركة العلمية وكذلك هذه الأوقاف لا تقوم على دعم الحركة العلمية فحسب بل تتعداه إلى تسهيل حياة المسلمين والقيام على حوائجهم وإيوائهم وعلاج مرضاهم والإنفاق على فقيرهم . وهذا كله ابتغاء وجه الله تعالى والدار الآخرة .

وهذه المدارس لا تقوم ولا تؤدي دورها إلا بوجود الأوقاف الخيرية ولو توقفت هذه الأوقاف لتوقف هذه المدارس. فهذه الأوقاف تصرف على ترميم المدارس، وتقليم الخدمات اللازمة للعالم والمتعلم. وكذلك تسد حاجات ومستلزمات هذه المدارس من كتب ومكتبات. وصرف رواتب للمدرسين ولطلبة العلم، وحتى على مساكن الطلبة داخل هذه المدارس، وتوفير سبل العيش فيها سواءً لطلبة العلم الغرباء القادمين من خارج مدينة الرقة أو حتى من طلبة العلم داخل مدينة الرقة.

<sup>(</sup>١) ابن شداد ، الأعلاق الخطيرة ، ح٣ ـ ق١ ـ ص٧١

ومن الأوقاف الخيرة التي دعمت الحركة العلمية خصوصاً في العهد الزنكي ، هي أوقاف الكتب الخيرية . والحقيقة أني لم أقف على نصوص تاريخية تدل على أن أحدًا من الحكام أو الخلفاء أوقف كتب علمية في مدينة الرقة . إلا أن الذهبي ذكر : « أن نور الدين محمود أوقف كتباً كثيرة على أهل العلم » (۱) . والرقة إحدى المدن التي كانت تتبع له فلعله جاءها نصيبها من هذه الأوقاف .

ومن المؤسسات التي لها دور في دعم الحركة العلمية في مدينة الرقة ، ولها أوقاف خيرية البيمارستانات (\*) ( المستشفيات ) . وقد وجد في مدينة الرقة بيمارستان واحد بناه نور الدين محمود (٢) . وقد كانت هذه البيمارستان من أوليات حكام الدولة الإسلامية سواءً من بني العباس أو غيرهم ممن حكم البلاد الإسلامية في ظل الخلافة العباسية أو حتى الدولة الإسلامية التي جاءت بعد الدولة العباسية كدولة المماليك أو الدولة العثمانية بعد ذلك .

وقد كان لهذه البيمارستانات أوقاف خيرية سواءً من الأموال أو العقار بأنواعه أو التجارة وغيرها مما جعل أصحابها وقفاً على هذه البيمارستانات . حتى الكتب الطبية جعلت وقفاً على هذه البيمارستانات . وجعل في معظم البيمارستانات مكتبات طبية وأوقفوا عليها الأوقاف الخيرية الخاصة (٢) . وكان من نتائج هذه الأوقاف الخيرية الخاصة (١) الخيرية أن برز عدد كبير من الأطباء الذين كان لهم الأثر في مد المكتبة الإسلامية والعلوم الإسلامية بالكثير من المؤلفات الطبية في مختلف فروع الطب . مما أدى إلى بروز علماء مسلمين أو غير مسلمين من أهل الرقة في مجال الطب والعلوم الطبية الأخرى كالصيدلة وعلوم الكيماء . وإننا لنشهد بفضل علماء الطب المسلمين

الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٢/٥٢٤ .

<sup>(※)</sup> البيمارستان : كلمة فارسية مكونة من كلمتين (بيمار) بمعنى مريض (ستان) مكان أو دار . ( محمد حسين الزبيدي ، ملامح من النهضة العلمية في العراق في القرنين ٤هـ - ٥هـ ، ص ١١٣ ، منشورات اتحاد المؤرخين العرب ، بغداد ، د.ط ، ١٩٨٠م ) .

<sup>(</sup>٢) ابن شداد ، الأعلاق الخطيرة ، حـ٣ ـ ق ١ ـ ص ٧١ .

<sup>(</sup>٣) الصلابي ، الدولة الزنكية ، ص ٣٣٦ .

بعد فضل الله سبحانه وتعالى على مسيرة الطب وعلومه وارتقائه وتطوره حتى وصل إلى ما وصل إليه في العصر الحديث من تطور هائل وتقدم كبير. وقد برز من الأطباء الذي عملوا في بيمارستان الرقة الحكيم بدر الدين (١).

وقد كان له ولاء الأطباء دور في دعم الحركة العلمية عن طريق عملهم في البيمارستانات خصوصاً أثناء تعليم الأطباء لطلبتهم وكيفية طريقة تدريس الطب في هذه البيمارستانات ومناقشة الطلاب ومحاورتهم ومن ثم التطبيق العملي على المرضى وحتى كيفية عمل الأدوية وكيفية تركيبها الكيميائي (٢). وهذا العمل لا يتم ولا يكون إلا في البيمارستانات التي عادةً ما تكون مهيأة لمثل هذه الأمور . وقد كان يصرف على هذه البيمارستانات الأموال الطائلة، ويوقف لها أملاكاً تقوم بكفايتها (٣).

ومن الأوقاف الخيرية التي وجدت في مدينة الرقة الخانات ، وقد كان لهذه الخانات أوقاف توقف عليها . وهذه الخانات قديمة في مدينة الرقة ، وغيرها من مدن الجزيرة وخصوصاً تلك المدن التجارية والتي منها الرقة. وكانت هذه الخانات أماكن لراحة المسافرين من تجار ورحالة وغيرهم من مختلف الأجناس والمذاهب . وعندما دخل الإسلام الرقة أصبحت هذه الخانات علاوة على كونها استراحة للمسافرين أصبحت مأوى لطلبة العلم ، وتكون مأوى أيضاً لأبناء السبيل والضالين ، وقد كان يعقد فيها بعض حلقات العلم والمناظرات ويلتقى فيها طلبة العلم ويأخذ بعضهم من الآخر الحديث أو الرواية ويتبادلون فيما بينهم الخبرات العلمية .

والحقيقة أن لهذه الخانات أثر كبير وواضح في دعم الحركة العلمية في مدينة الرقة . وقد كان للحكام والسلاطين والخلفاء والولاة يهتمون بهذه الخانات ويجعلونها

<sup>(</sup>۱) سوادي عبد محمد ، الأحوال الاجتماعية والاقتصادية في بلاد الجزيرة الفراتية ، ص١٣٥، طباعة ونشر دار الشئون الثقافية العامة ، بغداد ، ط١ ، ١٩٨٩م . .

<sup>(</sup>٢) الصلابي ، الدولة الزنكية ، ص ٣٣٧ . محمد حسين الزبيدي ، ملامح من النهضة العلمية في العراق، ص ١١٥.

 <sup>(</sup>٣) سوادي عبد محمد ، الأحوال الاجتماعية ، ص ١٣٥ .

وقفاً لله تعالى حتى يستفيد منها المسلمون عامة وطلبة العلم منهم خاصة . ثم إنهم أوقفوا كذلك أملاكاً حتى تكون رافداً لبناء هذه الخانات ، وترميمها ، وجلب إليها ما تحتاج إليه من أدوات وفرش وغيرها من الأمور التي تحتاج إليه هذه الخانات .

وقد ذكر ابن الجوزي: « أن رجلاً يُدعى صلاح الدين بنى خاناً عند الرقة أنفق عليه ألوف الدنانير ، وجعله للسابلة » () ، وقد يلحق بالخانات الفنادق حيث أنها قد تكون مأوى لطلبة العلم والعلماء والقادمين من خارج الرقة ، وقد يكون لهم معونات خاصة أو خصم أو حتى أنهم يعفوا من دفع أجرة الفندق ، أو أن أحداً من أهل الخير من حكام وأمراء وتجار وغيرهم يتكفلون بدفع الأجر مقابل سكن هؤلاء العلماء وطلبة العلم وغيرهم في هذه الفنادق حتى ينصرفوا قافلين إلى بلدانهم أو يبقوا في الرقة . وقد ذكر القشيري: « أن موسى بن مروان البغدادي () ، كان قبل نزوله الرقة يأتي الرافقة وينزل فندق حسين الخادم» () . وكذلك كان يفعل ابن المبارك ينزل في خان إذا نزل الرقة () .

ومن الأوقاف الخيرية والتي قد يكون دورها غير مباشر على الحركة العلمية ، إلا أنه على الأقل من وجهة نظري أن لها دور حتى لو كان بسيطاً في دعم الحركة العلمية والفكرية في مدينة الرقة . وهذه الأوقاف هي تعبيد الطرق وإصلاح الجسور للمدن التي تجري بجانبها الأنفار مثل الرقة ، فكلما كانت الطرق معبدة تعبيداً جيداً ، وأصلحت الجسور حتى تكون صالحة لعبور المشاه ، وتوفر الخدمات الأحرى المساندة ، كلما كثرت الرحلات العلمية وزاد طلبة العلم لأن مشقة السفر وعنائه

<sup>(</sup>۱) ابن الجوزي ، المنتظم ، ۱۱۲/۱۸ .

<sup>(</sup>٢) موسى بن مروان البغدادي ابو عمران (ت ٢٤٦ه) ، نزل الرقة ، وحدث بها عن المعافى بن عمران الموصلي ، وأبي معاذ الضرير ، وعبيدة بن حميد الحذاء ، وروى عنه الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان الرقي ، وحسين بن حكيم الدقاق ، وغيرهم (الخطيب ، تاريخ بغداد ، ١٩/١٣) .

<sup>(</sup>٣) القشيري ، تاريخ الرقة ، ص١٧٠ .

<sup>(</sup>٤) الخطيب ، تاريخ بغداد ، ١٥٩/١٠ .

تخف عليهم بوجود هذه الخدمات . وقد ذكر ابن الجوزي في حوادث سنة ٧٠ه في يوم الجمعة ثاني وعشرين من محرم : « نصب حسراً جديداً أمرت بعمله جهة من جهات المستضئ بأمر الله ، وجعل تحت الرقة مكان الجسر العتيق وحمل الجسر العتيق إلى نمر عيسى فبقى تحت الرقة إلى أن حول في هذه الأيام نحواً من خمسين سنة فوجد الناس له راحة عظيمة بوجود حسرين » (١) .

وثمن اهتم أيضاً بالأوقاف الخيرية وبنى الجسور وعبد الطرق في الرقة نور الدين محمود الذي قال فيه الذهبي: « فتح الجسور ، والطرق والخانات ، ونصب مؤدبين للأيتام ، وكذلك صنع لما ملك سنجار ، وحران ، والرقة ، والرها ، ومنج ، وحماه وحمص ، وصرحد ، وبعلبك ، وتدمر » (١) .

بعد هذا الكلام عن الأوقاف الخيرية ودورها في دعم الحركة العلمية في مدينة الرقة. نستطيع القول ونستنج منه ، أن الأوقاف الخيرية لها دور كبير وعظيم بعد توفيق الله سبحانه وتعالى وإحسانه في دعم الحركة العلمية سواءً في مدينة الرقة أو غيرها من المدن الإسلامية ، وخصوصاً تلك المدن التي عرفت بنشاطها العلمي ونتاجها . كما أن الأوقاف الخيرية تدوم بدوام الإنفاق عليها والاهتمام بها والحرص عليها جيلاً بعد جيل ، لذلك نجد بعض الأوقاف تتعاقب عليها أجيال كثيرة وتدوم القرون وربما عشرات القرون والمسلمون ينتفعون بها . وبعض هذه الأوقاف ينتفع بها المسلمون إلى اليوم . وهذا الانتفاع من هذه الأوقاف الخيرية هو بفضل الله تعالى وكرمه ومنه على أصحاب هذه الأوقاف وبركته سبحانه وتعالى . لذلك نلحظ ويلحظ كل إنسان ينظر بعين البصيرة ما المعمور الإسلامية المتلاحقة وطول مدة منفعتها للمسلمين مقارنة بالأدوار الأخرى التي العصور الإسلامية المتلاحقة وطول مدة منفعتها للمسلمين مقارنة بالأدوار الأخرى التي لها فضل بعد فضل الله تعالى في دعم الحركة العلمية في جميع بلدان المسلمين وديارهم .

<sup>(</sup>٥) ابن الجوزي ، المنتظم ، ٢١١/١٨ .

<sup>(</sup>١) الذهبي ، السير ، ٢٠/٢٠ . وأنظر ، تاريخ الإسلام ، ١٢/٥٠٤ .

كما أنه لا يفوتني ، أن أذكر أن كثيراً من الأوقاف يكون لها أوقاف أخرى سواءً أموال عينية أو عقاراً أو مزرعةً أو حتى إجارٍ سواءً من الوقف نفسه أو من غيره ، وقد يظل هذا الوقف يقوم بالصرف عليه والاهتمام به من ورثته حتى ينقضي العقب أو يكمله بعد ذلك غيرهم سواءً أفراداً أو جماعات أو حكومات . حتى يقوم هذا الوقف بالدور الذي بني وعُمل من أجله . وهو أولاً طلب الأجر والمثوبة والرضا من الله تعالى وثانياً خدمة المسلمين والتسهيل عليهم والرفق بهم والعطف عليهم .

## المبحث الرابع الصلات العلمية بين الرقة والمراكز الأخرى

تعتبر مدينة الرقة من أهم المراكز العلمية بين مدن الجزيرة الفراتية . وذلك لتوسطها بين بلاد العراق والشام ، مما جعلها حلقة وصل بين المراكز العلمية في العراق ، وبين كبغداد ، والبصرة ، والكوفة ، وواسط ، وغيرها من المراكز العلمية في العراق ، وبين المراكز العلمية في بلاد الشام ، كدمشق ، وحلب ، وصور ، وبعلبك ، وغيرها من المراكز العلمية في بلاد الشام . هذا الموقع المتميز جعلها تحتل مكانة علمية مرموقة بين مدن الجزيرة الفراتية .

والمعروف أن الرحلات العلمية والصلات العلمية بين علماء وطلبه العلم في الأقطار الإسلامية من أهم الوسائل والعوامل التي تساعد العلماء وطلبه العلم على التحصيل والانتفاع من كبار العلماء في مختلف أقطار العالم الإسلامي ، وخصوصاً أن وحدة الدين واللغة تجمعهم وتسهل عليهم طلب العلم .

والحقيقة أن مدينة الرقة كانت تعج بكثرة العلماء وطلبة العلم وخصوصاً في العصر العباسي الأول الذين يطلبون العلم في شتى فنونه وخصوصاً علم الحديث الذي كان له رواجاً واسعاً في القرون الثلاثة الأولى . وذلك أن هذه القرون الثلاثة المفضلة خصوصاً كانت من أفضل القرون في انتشار العلم وكثرة طلاب العلم والعلماء . وما ذاك إلا لعلم هؤلاء الرجال الأفذاذ بقيمة العلم ، وحث الإسلام على طلبه ، وعرفوا جزاء ومثوبة طالب العلم عند الله تعالى . فتحملوا بذلك المشاق ، وركبوا الصعاب ، وتحملوا لوعة الفراق والغربة . حتى أن بعضهم وفي سبيل طلب العلم ليذوق طعم الموت ، ويظل الأيام الطوال بلا طعام ولا شراب ولا مأوى . وما ذاك إلا لنيل المثوبة من الله سبحانه تعالى ، قال الله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَةٌ فَلَـوُلا نَفَـرَ مِن لِينهِ كُلِّ فِرْقَـة مِّنهُمْ طَآبِفَة لُولِيَتَفَقَّهُ واْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَـوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحُذَرُونَ ﴾ (١). وقال النبي الذي النبي من بيته في طلب العلم المؤبي قَلْ وَلَا الله العلم الع

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ، آية ١٢٢ .

إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضاً بما يصنع » (١) . وعن أنس بن مالك الله وضعت له الملائكة أجنحتها رضاً بما يصنع » (١) . أن النبي على قال : « من خرج في طلب العلم ، كان في سبيل الله حتى يرجع » (١).

ومن الآثار الدالة على الحث على طلب العلم وشد الرحال إليه قول الصحابي الحليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: « لو أعلم أحداً أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لأتيته » (٣).

لذلك حرص المسلمون ، على طلب العلم وحث أبنائهم على ذلك ، ورحلوا من بلد إلى بلد ، وقطعوا المسافات الطويلة والشاقة غير مبالين بما يعترضهم من صعاب ومخاطر، صابرين على ألم الغربة وعناء الأسفار . حتى أن بعضهم ليقطع هذه المسافات الطويلة ويرحل لسماع حديث واحد أو يتأكد من صحته وضبطه ، وكان بعضهم يرحل في طلب العلم ليلازم ويلتقي بعالم من علماء المسلمين ويسمع منه ويأخذ عنه الحديث أو الرواية (3). كذلك كثير من طلاب العلم يرحلون في طلب العلم حتى يحصل على عوالي الأسانيد التي كان العلماء وطلبة العلم يحرصون عليها ، ويتنقلون من بلد إلى آخر للحصول عليها (°) ، على الرغم أن الحديث يجده عند علماء أو طلبة العلم في بلده إلا أنه يحرص أن يأخذ بالأسناد العالي الذي لا يكون بينه وبين هذا العالم أحداً في الإسناد .

<sup>(</sup>۱) ابن ماجة: محمد بن يزيد القزويني، (ت ٢٧٣ه)، سنن ابن ماجة، حديث رقم (٢٢٦)، ص (٣٥)، إشراف ومراجعة: صالح آل السيخ، دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض، ط١، ١٤٢٠ه.

<sup>(</sup>۲) الترمذي : محمد بن عيسى بن سوره ، (ت ۲۷۹ه) ، سنن الترمذي ، ۲۹/٥ ، تحقيق وشرح : أحمد محمد شاكر ، دار الحديث ، القاهرة ، ط١ ، ١٤١٩ه .

<sup>(</sup>٣) الخطيب ، الكفاية في علم الرواية ، ص ٤٤٢ ، تحقيق : أحمد عمر هاشم ، الكتاب العربي ، بيروت، ط٢ ، ١٩٨٦م . .

<sup>(</sup>٤) طالب حامد النضمور ، التربية والتعليم في العراق في العصر العباسي الأول ، ص١٩٧ ، رسالة ما جستير ، جامعة مؤتة ، الأردن ، ١٩٩٦م .

<sup>(</sup>٥) السيوطي ، تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي ، ٢/٢١هـ ، تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف، ط٢ ، ١٣٨٥هـ . وأنظر أيضاً ابن الصلاح ، المقدمة في علوم الحديث ، ص٢٤٦ ، تحقيق : نور الدين عتر ، دار الفكر ، بيروت ، د.ط ، د.ت .

وقد ذكر عن الشافعي رحمه الله تعالى قوله:

تغرب عن الأوطان في طلب العلى وسافر ففي الأسفار خمس فوائد تفرب عن الأوطان في طلب العلى وكلم وآداب وصحبه ماجد (١)

وقد ارتحل من مدينة الرقة علماء وطلبة علم كثير ، منهم من رجع إلى الرقة ، ومنهم من بقى في بعض تلك البلدان التي ذهبوا إليها لطلب العلم أو للتعلم والتعليم .

والحقيقة أن الصلات العلمية بين مدينة الرقة وبين بقية المدن الإسلامية ، لا تقتصر على طلب العلم ، بل هو مفهوم أوسع وأشمل من ذلك ، فهو يشمل أيضاً الخلفاء ، العلماء ، والقضاة ، والولاة ، والوزراء ، والكتاب ، وغيرهم ممن كان له دور في إثراء الحركة العليمة والفكرية .

ومن علماء الرقة الذي ارتحلوا عن الرقة ، إسماعيل بن عبد الله بن زرارة الرقي ، (T + T + T) ، يكنى أبو الحسن السكري ، من المحدثين ارتحل إلى بغداد ونزل بحا لطلب العلم ولسماع الحديث . قال عنه الحافظ ابن حجر : « أبو الحسن الرقي ، صدوق ، تكلم فيه الأزدي بلا حجة ، من العاشرة » (T) . قدم بغداد وسمع خالد الطحان (T) ، وحدث عن حماد بن زيد ، وعبد العزيز القرشي ، وثابت البناني ، وأنس بن مالك رضي الله عنه . وروى عنه الحديث عبد الله بن أحمد بن حنبل ، ومحمد بن الفضل السقطي ، وغيرهم . توفي في البصرة (T) . ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال : «تحول من الرقة إلى أذنه (T) ومات بحا » (T) .

ومنهم ، عبد الرحمن بن يونس الرقي ، (ت ٢٤٦هـ) ، رحل من الرقة في طلب العلم ، ونزل ببغداد وحدث بها عن ، عبد العزيز بن أبي حازم ، وعبد العزيز

<sup>(</sup>١) طالب الضمور ، التربية والتعليم ، ص١٩٨٠ .

<sup>(</sup>٢) ابن حجر ، تقریب التهذیب ، ۸۲/۱ .

<sup>(</sup>٣) البخاري ، التاريخ الكبير ، ٣٤٢/١ ، تحقيق : مصطفى عبد القادر ، دار الكتب العلمية ، بيروت ط١ ، ١٤٢٢ه .

<sup>(</sup>٤) الخطيب ، تاريخ بغداد ، ٢٦٢-٢٦١ .

<sup>(</sup>٥) أذنه: بفتح أوله وثانية ، بلد مشهور من الثغور قرب المصيصة ، وينسب إليها جماعة من أهل العلم (ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ١٣٢/١-١٣٣ ) .

۱۱/۵ ، الثقات ، ۱۱/۵ .

ابن محمد الدراوردي ، وسفيان بن عيينة ، وبقية بن الوليد ، وغيرهم . وروى عنه محمد بن محمد الباغندي ، وأبو حامد محمد بن هارون الحضرمي ، ويحيى بن محمد بن صاعد ، وغيرهم (۱) . وقد ذكر الخطيب البغدادي أن الإمام أحمد سئل عنه فقال : « ما علمت  $\|Y\| + \|Y\| + \|Y\|$  و وذكر الخطيب أن الدارقطني سئل عنه فقال : « $\|Y\| + \|Y\|$  ، وسئل عنه أبو علي محمد بن سعيد القشيري صاحب كتاب تاريخ الرقة فقال : « عبد الرحمن بن يونس ، يكنى أبو محمد ، مات بعد سنة  $\|Y\| + \|Y\|$  .

ومن علماء الرقة الذين رحلوا من الرقة ونزلوا إنطاكية (٥) وظل بما يحدث حتى توفى رحمه الله تعالى ، محمد بن غالب بن سعيد الرقي ، (ت بعد ٢٦٠هـ) . سمع ، سعيد بن مسلمة الأموي ، وغصن بن إسماعيل الساني ، وحدث عنه أحمد بن جوصا ومحمد بن المسيب ، وعبد الله بن محمد بن مسلم الأصبهاني (١) .

ومنهم المحدث الفقيه ، عبد الملك بن عبد الحميد بن ميمون بن مهران (٧) ، (ت٤٧٤هـ) ، كان من جلة الفقهاء ، وكبار المحدثين ، صاحب الإمام أحمد (٨) . رحل رحمه الله تعالى في طلب العلم واستقر به المطاف ببغداد ، وظل بما ملازماً للإمام أحمد أكثر من عشرين عاماً . قال عنه الحافظ ابن حجر : «أبو الحسن الميموني ثقة فاضل ، لازم الإمام أحمد أكثر من عشرين سنة » (٩) . ثم رجع إلى الرقة

<sup>(</sup>۱) الخطيب ، تاريخ بغداد ، ۲۲۹/۱۰ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ٢٦٩/١٠ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ٢٦٩/١٠ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ٢٦٩/١٠ .

<sup>(</sup>٥) أنطاكية: بالفتح ثم السكون. عمرت بعد موت الأسكندر. وكانت مدينة حسنة الهواء وعذوبة الماء، وكثرة الفواكه، وسعة الخيرات، وهي قصبة العواصم من الثغور الشامية، ومن أعيان البلاد وأمهاتها. (ياقوت الحموي، معجم البلدان، ٢٦٦/١).

<sup>(</sup>٦) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٢١/٦ .

<sup>(</sup>٧) يطلق على ميمون بن مهران ، شيخ الجزيرة . ( الذهبي ، السير ، ٢٨٩/١٣ ) .

<sup>(</sup>٨) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ١١/١٥ .

<sup>(</sup>٩) ابن حجر ، تقریب التهذیب ، ٤٨١/١ .

وظل شيخ بلده ومفتيه (1) ، حتى توفى رحمه الله تعالى في الرقة . وهو من علماء الحنابلة المذكورين في الرقة . ذكره أبو يعلى في طبقاته (7) .

ومنهم أيضاً أبو بكرة ، وقيل : أبو عبد الله ، محمد بن يوسف بن يعقوب الرقي، (ت ٣٨٢ه) ، محدث واسع الرحلة ، سمع ابن الأعرابي بمكة ، وعبد الله ابن عمر بن شوذب بواسط ، وإسماعيل الصفار ببغداد ، وخيثمة بن سلميان بالشام ، وعبد الله بن فارس بأصبهان ، وحدث عنه جماعة (٣) . قال عنه الحافظ الذهبي : « الحافظ المحدث الحوال أبو بكر الرقي المؤرخ » (١) .

ومن علماء الرقة الذين رحلوا إلى دمشق ، طلحة بن أسد بن عبد الله بن المختار الرقي (ت ٣٩٤هـ) ، روي عن أبي بكر الآجري ، وأبي علي بن الحسن بن منير التنوخي ، وجماعة . وروى عنه ، أحمد بن الحسن الطيان ، ورشأ بن نظيف ، وأبو علي الأهوازي ، وغيرهم . وكان رحمه الله تعالى من الصالحين (٥) . قال الذهبي : قال الكتاني: «حدث بكتب الآجري كلها » (٦) . وكان ثقة مأموناً ، يذكر عنه من الكرم والسخاء الشيء العظيم رحمه الله تعالى (٧) .

ومن الفقهاء الأحناف الذين رحلوا من الرقة إلى مصر ، القاضي أبو عصمة أحمد بن أبي الهيثم بن عبد الرحمن الرقي ، (ت ١٣٤هـ) ، حدث عن يونس بن أحمد الرافقي، وكذلك حدث عن عالم الرقة ، هلال بن العلاء . وأخذ عنه الحديث بمصر ، خلف بن أحمد الحوفي (^) .

<sup>(</sup>١) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ١/١٧٥ .

<sup>(</sup>٢) أبو يعلى ، طبقات الحنابلة ، ٩٢/٢ .

<sup>(</sup>٣) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ١٩٨٨ .

<sup>(</sup>٤) الذهبي ، السير ، ١٦ / ٤٧٣ .

<sup>(</sup>٥) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٧٣٩/٨ .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ، ٧٣٩/٨ .

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق ، ٧٣٩/٨ .

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق ، ٢١٤/٩.

وثمن سافر ورحل وتغرب في طلب العلم من أهل الرقة ، مبادر بن عبيد الله أبو سابق الرقي ، (ت، ٤٤هـ) ، وهو صاحب أبي سعيد الماليني في إسفاره . سمع من محمد بن إسحاق بن منده الأصبهاني ، ومن بعده (۱). وذكر الخطيب البغدادي: «أن أبا سابق الرقي قدم بغداد ، وحدث بما وسمع منه» ، وقال عنه : «كان صدوقاً» (۲).

وممن رحل في طلب العلم من أهل الرقة ، عبيد الله بن أحمد بن عبد الأعلى بن محمد الرقي ، (700 ه عبد الفقيه ، العرف بابن الحراني . سمع بالموصل ، نصر بن أحمد الفقيه ، وعبد الله بن القاسم بن سهل الصواف . ثم رحل إلى بغداد وهناك حط رحاله ودرس الفقه الشافعي على أبي حامد الأسفرايني أحد أئمة الفقه الشافعي في العراق ، وغيره من علماء بغداد (70) . كتب عنه الخطيب البغدادي وقال عنه : «كان ثقة »(10)

وأما أبو القاسم عبيد الله بن علي بن عبد الله الرقي ، (ت ٤٥٠ه) ، فقد رحل من الرقة إلى بغداد واستقر بها واتخذها مسكناً له . وكان أحد العلماء المتضلعين في علم النحو والأدب واللغة. وكان رحمه الله تعالى عارفاً بالفرائض وقسمة المواريث. حدث عن أبي أحمد الفرضي . توفي رحمه الله تعالى في بغداد شهر ربيع الآخر ، ودفن في مقبرة باب حرب (٥) .

ومنهم نصر بن منصور النميري الشاعر ، (ت ٨٨٥هـ) ، من أهل الرقة ، رحل وتنقل وكان من أهل المعرفة ، نشأ بالشام ، وفيها خالط أهل العلم والأدب وتعلم منهم ، ثم ذهب إلى بغداد وسكن في " باب الأزج " ، وفيها سمع الحديث من إبن الحصين ، والقاضي أبو بكر ، وعبد الوهاب الأنماطي ، وأبي الحسن الزعفراني ،

<sup>(</sup>۱) الخطيب ، تاريخ بغداد ، ۲۷٦/۱۳ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ٢٧٦/١٣ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ٣٨٧/١٠ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ٣٨٧/١٠ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ٢٨٧/١٠ .

وأبي منصور القزاز وغيرهم (١) . ثم ذهب إلى الكوفة وهناك سمع من ، أبي الحسن بن غبره ، وتفقه على مذهب الإمام أحمد (٢) ، لذلك ذكره ابن رحب في كتابه الذيل على طبقات الحنابلة (٦) . وقد كان رحمه الله تعالى شغوفاً بالعربية والأدب ، فقد قرأ العربية والأدب على أبي منصور بن الجواليقي (٤) . كما أنه صحب العلماء والصالحين ، وكان ذا دين وصلاح وتصلب في السنة (٥) .

ومن أهل الرقة الذين رحلوا في طلب العلم ، محمد بن محمود بن عون الرقي ، (ت ١٣٠هـ) دخل بغداد ، وقرأ بها العربية على الكمال بن عبد الرحمن الأنباري النحوي، وسمع الحديث من متوجهر بن تركانشاه ، وعبيد الله بن شاتيل ، ونصر الله القزار ، وهو كذلك من الفقهاء ، فقد تفقه في بغداد على يد الفقيه ، ابن فضلان (٢) . ثم رحل من بغداد إلى واسط ، وقرأ بها القراءات على يد أبي بكر بن الباقلاني . ورحل إلى دمشق ، وسمع بها ، يحبي الثقفي وحدث بها . ثم ذهب إلى حلب وحدث بها (٧) . حدث عنه ، العز أحمد ابن العباد ، وسنقر القضائي . روى عنه أيضاً ، مجد الدين العدي ، وذكره في شيوخه (٨) .

وأما العلماء وطلبة العلم الذين قدموا إلى الرقة من مختلف البلاد والمدن الإسلامية فهم كثير نذكر منهم:

القاسم بن معن بن عبد الرحمن الهذلي ، (ت١٧٥هـ) ، قال عنه الحافظ الذهبي : « الإمام الفقيه المحتهد قاضي الكوفة وفقيهها في زمانه ، كان ثقة ، نحوياً ،

<sup>(</sup>۱) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ۱۲/۱۲ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ٨٦١/١٢ .

<sup>(</sup>٣) ابن رجب : عبد الرحمن بن أحمد ، (ت ٧٩٥ه) ، الذيل على طبقات الحنابلة ، ٣٨٧/٢ ، تحقيق: عبد الرحمن العثيمين ، مكتبة العبيكان ، الرياض ، ط١ ، ١٤٢٥ه .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ٣٩١/٢ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ٣٩٢/٢ .

<sup>(</sup>٦) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٩٣٨/١٣ .

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق ، ٩٣٨/١٣ .

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق ، ١٣/ ٩٣٨ .

إخبارياً ، كبير الشأن (۱) ، أخد عنه العربية محمد بن زياد الأعرابي (۲) ، وكان يقال له : شعبي رمانه » (۳) . ذكره أبوحاتم في كتابه مشاهير علماء الأمصار (۱) . وكان رحمه الله تعالى كثيراً ما يذهب إلى الرقة مع الخليفة العباسي هارون الرشيد وقد أخذ عنه أهل الرقة.

ومن كبار العلماء الذي قدموا إلى الرقة ، وحدث بها العالم الزاهد ، عبد الله ابن المبارك بن واضح المروزي ، (ت١٨١ه) ، وقد تقدم أنه ذهب للرقة وكان فيها هارون الرشيد ، فذهب الناس إليه وتركوا هارون ، وأخذ الناس في الرقة يأخذون من علمه ويقبلون عليه . قال عنه الذهبي « الإمام شيخ الإسلام ، عالم زمانه أمير الأتقياء في وقته ، أبو عبد الرحمن الحنظلي ، الحافظ ، الغازي ، أحد الأعلام » (°) . ذكره العجلي في تاريخ الثقات ، وقال : «خرساني ، ثقة ، ثبت في الحديث ، رجل صالح ، كان يقول الشعر ، وكان جامعاً للعلم» (١) . وذكره أيضاً الشيرازي في طبقات الفقهاء ، وقال : « كان رحمه الله تعالى فقيها ، زاهدا ، عالماً عابدا ، وابن سعد في طبقاته وقال : «ثقة مأمون» (١) والسيروان في معجم طبقات الحفاظ والمفسرين (٩) ،

<sup>(</sup>۱) الذهبي السير ، ۱۹۱/۱۹۰۸ .

<sup>(</sup>٢) محمد بن زياد الكوفي الأعرابي أبو عبد الله ، (ت ٢٣١ه) ، لغوي نحوي راوية للاشعار ، نسابه ولد بالكوفة سمع من المفضل الضبي الداويين وصححها ، وأخذ عن الكسائي ، وابن السكيت ، وغيرهم، وأخذ عنه الأصمعي ، توفي بسرمن رأى . من آثاره : النوادر ، تاريخ القبائل ، معاني الشعر ، تفسير الأمثال ، صفه الزرع ، النبات ، النبت والبقل ، أسماء خيل العرب وفرسانها ، وكتاب البئر . (كحالة، معجم المؤلفين ، ٣٠٧/٣) .

<sup>(</sup>٣) الذهبي ، السير ، ١٩١/٨ .

<sup>(</sup>٤) ابن حبان ، مشاهير علماء الأمصار ، ص ٢٠١ ، وضع حواشيه وعلق عليه : مجدي منصور ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٤١٦ه

<sup>(</sup>٥) الذهبي ، السير ، ٩/٨٧٨ .

<sup>(</sup>٦) العجلي : أحمد بن عبد الله ، (ت ٢٦١هـ) ، تاريخ الثقات ، ص٢٧٥ ، توثيق وتخريج وتعليق : عبد المعطى قلعجي ، دار الكتب العليمة ، بيروت ، ط١ ، ١٤٠٥ هـ .

<sup>(</sup>٧) الشيرازي : إبراهيم بن علي ، (ت ٤٧٦هـ) طبقات الفقهاء ، ص٩١ ، تحقيق : علي محمد عمر ، مكتبة الثقافية الدينة ، ط١ ، ١٤١٨هـ .

<sup>(</sup>٨) ابن سعد الطبقات ، ٢٦٣/٧ .

<sup>(</sup>٩) عبد العزيز عز الدين السيروان ، معجم طبقات الحفاظ والمفسرين ، ص١١٩ ، عالم الكتب ، بيروت، ط١ ، ٤٠٤ه.

وكان له رحمه الله تعالى مؤلفات كثيرة (۱) ، نزل الرقة وكان الرشيد بها فاجتمع الناس حوله وتركوا الرشيد . وكانت حياة رحمه الله تعالى حافلة بالعلم والجهاد ، والعبادة ، توفي في هيت (۲) (۲) . أخرج له : البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجة (٤) .

وممن قدم الرقة من العلماء ، محمد بن عمر بن واقد الأسلمي ، (ت٢٠٧هـ) القاضي صاحب التصانيف (٥) أحد أوعية العلم على ضعفه المتفق عليه (٦). قال عنه

<sup>(</sup>۱) له من الكتب «تفسير القرآن الكريم» و «رقاع الفتاوى» و « التاريخ » و « السنن » و « الزهد» و «الرقائق» و « فضل الجهاد » و « الأربعين في أصول الدين » و « المسند » و «البر والصلة» . (ت (حاجي خليفة ،كشف الظنون ، ٢٥٩٥). وكتاب « الفتن » ، ذكره يحيى بن معين ، (ت ٣٥٩٥) ، تاريخ يحيى بن معين ، ٢٨٣٨ ، تحقيق : عبد الله أحمد ، دار القلم ، بيروت ، د.ط ، د.ت . نشر منها الزهد والرقائق حققه حبيب الأعظمي ، وكذلك فضل الجهاد حققه نزية حماد ، أما بالنسبة لكتاب الأربعين في أصول الدين فهو مخطوط من مكتبة البحث العلمي في جامعة أم القرى . أما كتاب المسند والبر والصلة منها مخطوطات في المكتبة الظاهرية بدمشق . اما بالنسبة لكتاب الفتن فلم أحده عند غير يحيى بن معين والذي نسبه إلى عبد الله بن المبارك .

<sup>(</sup>٢) هيت : بلدة على الفرات من نواحي بغداد فوق الأنبار ، ذات نحل كثير ، وحيرات واسعة ، وهي بحاورة للبرية ، وينسب إليها قوم من أهل العلم . (الحموي ، معجم البلدان ، ٥/٢١/٤٢٠) .

<sup>(</sup>٣) الذهبي ، السير ، ١٨/٨ ٤ - ١٩ .

 <sup>(</sup>٤) البنداري وكسروي ، موسوعة الرجال ، ٣٣٧/٢ .

ه) له من الكتب: «التاريخ»، «المغازي»، «المبعث»، «أخبار مكة»، «فتوح الشام»، «الجمل»، «الحمل»، «السيرة»، «السردة»، «السدار»، «صفين»، «أمر الحبشة والفيل»، «السقيفة وبيعه أبو بكر رضي الله»، «سيرة أبو بكر ووفاته»، «الطبقات»، «فتوح العراق» «مقتل الحسين»، «أزواج النبي صلى الله عليه وسلم»، «حرب الأوس والخزرج»، «وفاة النبي صلى الله عليه وسلم»، «ذكر القرآن أوتفسير القرآن»، «مراعى قريش والأنصار»، «وضع عمر الدواوين»، «تصنيف القبائل ومراتبها وأبناءها»، «الترغيب في علم القرآن»، «غلط الرجال»، «مولد الحسن والحسين»، «ضرب الدنانير والدراهم»، «تاريخ الفقهاء»، «الأدب»، «التاريخ الكبير»، «غلط الحديث»، «السنة والجماعة»، «الاختلاف»، «البنائم، الفهرست، ص١٦٨). وأنظر أيضاً، الواقدي، المغازي، ص٩٠٠١ تقيق: مارسدن حونس، عالم الكتب بيروت، ط١، ١٠٢٧ه. ومنها ما هو مطبوع، ومنها ما الله عنطوطاً، ومنها ما هو مفقود.

<sup>(</sup>٦) الذهبي، السير، ٩/٤٥٤.

ابن سعد : « هو مولى لبني سهم من أسلم ، قدم بغداد ، ثم خرج إلى الشام والرقة ، ثم رجع ، فولاة المأمون القضاء في بغداد ، فلم يزل قاضياً حتى مات ببغداد » (1) .

ومنهم ، عمرو بن محمد بن بكير الناقد ، (ت٢٣٦ه) ، الإمام الحافظ الحجة أبو عثمان البغدادي الناقد من أهل بغداد نزل الرقة ، وحدث بحا عن سفيان بن عيينة ، والمعتمر بن سليمان ، وعبد الرزاق بن همام . كان رحمه الله تعالى من أوعية العلم . حدث عنه البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، وأبو زرعة ، وأبو حاتم ، وأبو يعلي ، والبغوي (٢) . قال عنه الحافظ ابن حجر : « أبو عثمان البغدادي ، نزل الرقة ، ثقة حافظ ، وهم في حديث ، من العاشرة » (٣) . وقال عنه ابن أبو حاتم الرازي : «سكن الرقة ، أمين صدوق » (١) .

وممن نزل ورحل إلى الرقة من العلماء وطلبة العلم، وحدث بها القاضي ، محمد بن عبيد الله بن عبد العظيم البصري الفقيه ، (ت ٢٦٠هـ) ، كان رحمه الله تعالى يسمى قاضي الديار المضريه . روى عن الحسن بن بشر البحلي ، وأبي عاصم النبيل ، وإبراهيم بن زياد سبلان ، وعلي بن المديني ، وجماعة . وحدث عنه النسائي ، وأبو عروبة الحراني، ومحمد بن عبد الله بن الدمشقي شلحوية ، توفي رحمه الله تعالى بالرقة (٥) . بعد أن أفاد بما وأثر في الحركة العلمية وكان يجتمع إليه طلبة العلم من خارج الرقة ومن داخلها .

ومن العلماء المشهورين الذين رحلوا إلى الرقة وظلوا فيها فترة من الزمن يطلب العلم ، محمد بن إدريس بن المنذر أبو حاتم الغطفاني الحنظلي الرازي الحافظ ، (ت٢٧٧هـ) ، من أهل الري . أحد الأئمة الإعلام ، رحل لطلب العلم إلى البحرين والكوفة ، والبصرة ، وبغداد ، ودمشق ، وحمص ، ومصر ، والثغور ، والرملة ،

<sup>(</sup>١) ابن سعد ، الطبقات ، ٥/٩٣/ .

<sup>(</sup>٢) الذهبي ، السير ، ١٤٧/١١ .

<sup>(</sup>٣) ابن حجر ، تقریب التهذیب ، ۸٣/٢ .

<sup>(</sup>٤) أبو حاتم ، الجرح والتعديل ، ٢٦٢/٦ .

<sup>(</sup>٥) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ١٨٣/٦ .

وإنطاكية ، وطرسوس ، والرقة (١) . أخذ في الرقة عن سليمان بن عمر بن خاله الرقي (ت ٤٩ هـ) ، وغيره من علماء الرقة (٢) . ثم رجع إلى العراق ثم إلى الري . سمع من علماء كثير من أهل البلاد التي يرحل إليها . قال ابنه عبد الرحمن (٣) : قال لي موسى بن إسحاق القاضي : «ما رأيت أحفظ من والهدك » (٤) ، وقال أحمد بن سلمة الحافظ : «ما رأيت بعد إسحاق بن راهويه ، ومحمد بن يحيى ، أحفظ للحديث من أبي حاتم ، ولا أعلم بمعانيه » (٥) . وثقه " النسائي " (١) . وقال هبة الله اللالكائي : «أبو حاتم ، إمام حافظ مثبت » (٧) ، وذكره في شيوخ البحاري (٨) . حدث عنه علماء كثير منهم ابنه عبد الرحمن (٩) . له ترجمة مطولة عند الذهبي . توفي رحمه الله تعالى في شعبان . (١)

<sup>(</sup>١) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ١/٩٥٥ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ١١٤٨/٥ .

<sup>(</sup>٣) أبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس ابن أبي حاتم الرازي ، (ت ٣٢٧هـ) ، الإمام الحافظ ، شيخ الإسلام . روى عن أبي سعيد الأشج ، والحسن بن عرفه ، والزعفراني ، وجمع كثير من العلماء . وروى عنه ، ابن عدي وحسين بن علي التميمي ، وخلق كثير . وله من المؤلفات الكتاب المهشور ، « الجرح والتعديل » و « الرد على الجهيمة » ، وله كتاب في « التفسير » يقع في ٤ مجلدات ، و « المسند » يقع في ٢ امجلد ، و « الزهد » و « الكنى » و « مناقب الشافعية» و « الفوائد الكبير » و « فؤاد أهل الري » و « العلل » ، توفى رحمه الله تعالى بالري . ( الذهبي السير ، ٣/١٣٠ . وأنظر كحالة ، معجم المؤلفين ، ٢٩/١ . وأنظر أيضاً ترجمته عند أبن قاضي شهبة : أحمد بن محمد ، ( تب فهارسه : عبد الله الطباع ، عالم الكتب ، بيروت، ط١ ، ١٤٠٧هـ . ومنها ما هو مفقود .

<sup>(</sup>٤) الذهبي، تاريخ الإسلام، ٦/٩٥٠.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ١٩٨/٦ .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ، ٦/٩٥ .

<sup>(</sup>V) المصدر السابق ، ٦/٩٥ .

<sup>(</sup>٨) الذهبي، السير، ٢٥٢/١٣.

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق ، ٢٤٨/١٣ .

<sup>(</sup>١٠) الذهبي ، السير ، ٢٥٢/١٣ ، وأنظر ابن الجوزي ، المنتظم ، ٢٨٤/١٢ .

وقد رثى بقصيدة جاء فيها:

أنفس مالك لا تجرعينا وعيني مالك لا تدمعينا ألم تسمعي بكسوف العلوم في شهر شعبان محفا مديناً ألم تسمعي خبر المرتضى أبي حاتم أعلم العالمينا (١)

ومن علماء الشام الذين قدموا إلى الرقة لطلب العلم على يد علماءها . الإمام الثقة المعمر ، محدث الشام ، أبو الحسن خيثمه بن سليمان بن حيدره القرشي الشامي الأطرابلسي ،  $(-7)^{(7)}$  ، كان رحمه الله تعالى رحالاً جوالاً صاحب حديث ، سمع ، أبا عتبة أحمد بن الفرج الحجازي ، صاحب بقيه ، ومحمد بن عيسى بن حيان المدائني ، صاحب ابن عيينة ، وإبراهيم بن عبد الله القصار ، والحسين بن محمد بن أبي معشر السندي ، صاحب وكيع ، وغيره كثير (7) . سمع بالرقة الحسين بن منصور أبو علي البغدادي (7) . وروى كذلك في الرقة عن هلال بن العلاء بن هلال (7) . حدث عنه ، أبو علي بن معروف ، وعبد الوهاب الكلابي ، ومحمد بن أحمد بن أبي عثمان الكلابي ، وغيرهم كثير (7) . حدث عنه من أهل الرقة ، أبو بكر محمد بن يوسف الرقي ، رحل إلى الحرمين والشام والعراق والجزيرة وكان رحمه الله تعالى له تصانيف ، أشهرها « فضائل الصحابة » (7) .

<sup>(</sup>١) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٢٠١/٦ .

<sup>(</sup>٢) الذهبي، السير، ١٥/١١٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ١٥/١٥ .

 <sup>(</sup>٤) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ١٩٩٦ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ٦٣٧/٦ .

<sup>(</sup>٦) الذهبي ، السير ، ١٥/١١٤ .

<sup>(</sup>V) المصدر السابق ، ١٥/١٥٤.

<sup>(</sup>A) اسم كتاب فضائل الصحابة « الآحاد والمثاني في فضائل الصحابة ، وكتاب " الرقائق والحكايات " وكتاب "الفوائد" » ، (حاجي خليفة ، كشف الظنون ، ٢٩٢/٥) ، (كحالة ، معجم المؤلفين ، وكتاب " الفوائد" » ، (حاجي خليفة ، كشف الظنون ، ٢٩٢/٥) .

ومن العلماء الذين ذهبوا إلى الرقة ، محمد بن المظفر بن موسى البغدادي الحافظ ، (ت ٣٧٨ه) ، سمع من حامد بن شعيب البلخي ، وأبي القاسم البغوي ، محمد بن جيرير الطبري ، وغيرهم كثير . رحل في طلب العلم إلى مصر ، والشام ، والرقة ، والحوية ، وواسط ، وحران ، وحمص ، وحلب ، وأماكن أخرى . روى عنه الدارقطني ، وابن شاهين ، وأبو سعيد الماليني ، وغيرهم كثير . جمع و صنف (١) (٢) . قال عنه الخطيب البغدادي : «كان ابن المظفر فهما ، حافظاً ، صادقاً » (٣) . وذكر الذهبي أن البرقاني قال : «كتب الدارقطني عن ابن المظفر أولوف الأحاديث » (٤) . الأنه رحمه الله تعالى ، عيل إلى التشيع بقدر يسير (٥) .

ومن الذين رحلوا إلى الرقة وطلبوا العلم بها وحدثوا فيها . مسند أصبهان المقرئ الحافظ . محمد بن إبراهيم بن علي بن عاصم بن زارذان ، (ت٣٨١هـ) . قال عنه الحافظ الذهبي : « الشيخ الحافظ الجوال الصدوق ، مسند الوقت صاحب المعجم (٢) أو معجم شيوخه (٧) . حدث عن خلق كثير . وحدث عنه خلق كثير» (٨) . قال أبو نعيم : « محدث كبير ثقة صاحب مسانيد ، سمع ما لا يحصى كثره» (٩) .

<sup>(</sup>۱) من تصانیفه : « فضائل العباس » و « غرائب حدیث شعبه » و « غرائب حدیث الإمام مالك » و « الفوائد المنتقاه » و « الغرائب الحسان » . ( كحاله ، معجم المؤلفين ، 7777 ) .

<sup>(</sup>٢) الذهبي ، السير ، ١٦/١٦ ، الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٢٧٢/٨ .

<sup>(</sup>٣) الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد ، ٢٦٣/٣ .

<sup>(</sup>٤) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٢٧٢/٨ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ٤٧٣/٨ .

<sup>(</sup>٦) وله غير معجم شيوخه والذي يسمى أيضاً « المعجم الكبير » ، « الأربعون حديثاً » « المنتخب من غرائب أحاديث مالك بن أنس » و « الفوائد » ( كحالة ، معجم المؤلفين ، ٣٥/٣ ، جمع مسند أبي حنيفة . ( الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٨٥/٥ ) .

<sup>(</sup>٧) الذهبي ، السير ، ٣٩٨/١٦ ، وأنظر أيضاً الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٣٤/٨ .

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق ، ١٦/٠٠٤ ، المصدر السابق ، ٢٦/٨ .

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق ، ١٦/ ٨٠٠ ، المصدر السابق ، ٥٢٦/٨ .

وذكر الذهبي أن ابن مردوية ، قال : « هو ثقة ، صاحب أصول »  $^{(1)}$  . أخذ في مدينة الرقة ، عن الحسين بن عبد الله القطان الأزرق  $^{(7)}$  .

ومن طلبة العلم الذي نزلوا الرقة لطلب العلم والأحذ عن علمائها . يوسف بن أحمد بن محمد التمار البغدادي ، (ت قبل ٣٩٠هـ) ، نزل الرقة وحدث بحا عن عبيد الله بن أحمد بن عبد الأعلى الرقي الفقيه . وقد ولي وساطة الحكم في الرقة سنين حدث عن البغوي ، وأبن أبي داود ، وابن صاعد ، وأبو بكر النيسابوري<sup>(۱)</sup> . قال عنه الخطيب البغدادي : «كانت أصوله حياداً ، وكان ثقة » (3) .

ومن الوعاض الذين قدموا الرقة من القدس ، أحمد بن عبد العزيز بن محمد المقدسي ، (ت ٢٩٥ه) ، أبو الطيب ، إمام جامع الرافقة . وقد كان شاعراً مجيداً، وله ديوان ذكر الذهبي وابن العديم شيئاً منه (٥) . سمع من نصر المقدسي ، والحسين ابن علي الطبري . وكان رحمه الله تعالى مستوراً ، فقيراً ، معيلاً . سمع منه أبو القاسم ابن عساكر «صاحب تاريخ دمشق » بالرقة (٦) .

ومن أهل دمشق الحفاظ الكبار والعلماء والأفذاذ الذين قدموا إلى الرقة لطلب العلم ، علي بن الحسن بن هبة الله ابن عساكر الدمشقي الشافعي ، (ت٧١٥هـ) ، صاحب «تاريخ دمشق» ، رحل في طلب العلم إلى مدن كثيرة من بلاد الإسلام ، ومنها الرقة . سمع في الرقة الفقيه ، أبو الطيب المقدسي إمام جامع الرافقة (٧) المتقدم ذكره. وغيره من علماء الرقة . خرج أربعين حديثاً في أربعين بلداً ،

<sup>(</sup>١) الذهبي ، السير ، ١٦/٠٠٤ ، الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ١٦/٥٠ .

<sup>(</sup>٢) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٨/٥٢٥ .

<sup>(</sup>٣) الخطيب ، تاريخ بغداد ، ٢٢٧/١٤ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ٤٢٧/١٤ .

<sup>(</sup>٥) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ١١/٢٨١ . ابن العديم ، بغية الطلب ، ٢/٨٨٨ .

<sup>(</sup>٦) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ١١/٢٨٤ .

<sup>(</sup>V) المصدر السابق ، ۱۱/۲۸۱ .

وعدد شيوخه ألف وثلاث مئة شيخ ، وثمانون امرأة ونيف (۱) . كان رحمه الله تعالى فهما حافظاً متقناً ذكياً بصيراً ، لا يشق له غبار ، وليس له نظير في زمانه (۲) . حدث عنه ابنه القاسم ، ومعمر بن الفاخر والحافظ أبو العلاء العطار ، والحافظ أبو سعد السهاني، وخلق سواهم كثير . له مصنفات كثيرة منها : «التاريخ» (۲) ، يقع في ثمان مئة جزء (٤) ، و « الموافقات » اثنان وسبعون جزءاً ، و « الأطراف التي في السنن » ثمانية وأربعون جزءاً ، و « و الأطراف التي في السنن » ثمانية وأربعون و « عوالي مالك » واحد وثلاثون جزءاً ، و « والتالي لحديث مالك العالي » تسعة عشر جزءاً ، و « ومعجم القرى والأمصار » حضرة ، و « ومعجم شيوخمة » اثنا عشر جزءاً ، و « مناقب الشباب » خمسة عشر جزءاً ، و « فضل أصحاب الحديث » أحمد عشر جزءاً ، و « فضل أصحاب الحديث » أحمد عشر جزءاً ، و « فضل أصحاب الحديث » أحمد عشر جزءاً ،

الذهبي، تاريخ الإسلام، ١٢/ ٤٩٤.

<sup>(</sup>٢) الذهبي ، السير ، ٢٠/٢٥٥ .

<sup>(</sup>٣) يعنى به ، تاريخ مدينة دمشق والشام ، واسمه « تاريخ مدينة دمشق حماها الله وذكر فضائلها وتسمية من حلها من الأماثل » أو « اجتاز بنواحيها من وادويها وأهلها » وهو من أعظم وأوعب وما ألف من تاريخ المدن . ألفه ابن عساكر على غرار « تاريخ بغداد » للخطيب البغدادي ، إلا أنه أعظم منه حجماً وأعم منه منفعة . وهو كتاب مشهور ومطبوع يقع في ثمانين مجلداً . ترجم فيه للأعيان، والعلماء والمشاهير عمن سكن دمشق أو إجتازها منذ زمن الصحابة رضوان الله عليهم إلى عصره ، بل أنه رحمه الله تعالى ترجم لبعض الأنبياء والأقدمين ، ورتب أسماء المترجمين على حروف المعجم. وقد حقق الكتاب من كثير من الباحثين وتبنى مجمع اللغة العربية بدمشق مشروع طبع هذا السفر العظيم . إلا أنه خرج كاملاً في ثمانين مجللاً ، بتحقيق محب المدين أبي سعيد العمري ، دار الفكر ، بيروت . وقد حكف على تاريخ مدينة دمشق ، عدد كبير من العلماء يختصرونه ويذيلون عليه ويقتبسون منه . وعمد الحنفظ الذهبي ، وعبد القادر بدران وقد طبع من مختصر بدران سبعة أجزاء ، وكذلك من اختصره المنافظ الذهبي ، وعبد القادر بدران وقد طبع من مختصر بدران سبعة أجزاء ، وكذلك من اختصره ابن منظور صاحب " لسان العرب " وهذا الكتاب مطبوع بتحقيق : روحيه النحاس ورياض عبد الحميد ومحمد مطبع وتولى طبعه دار الفكر بدمشق . والكتاب يعد من المصادر المهمة والتي لا يستفى عنها أي باحث .

<sup>(</sup>٤) الجزء عشرون ورقة فيكون الكتاب في ستة عشر ألف ورقة . ( الذهبي ، السير ، ٢٠/٥٥٠ ) .

<sup>(</sup>٥) كتاب مطبوع علق عليه محمد زاهد الكوثري ، نشر المكتبة الأزهرية للتراث . د.ط. د.ت .

و« والسباعيات » سبعة أجزاء ، و « المسلسلات » مجلد واحد ، و « وفضل الجمعة » مجلد ، و « الأربعون الطوال » ثلاثة أجزاء ، و « عوالي شعبة » مجلد ، و كتاب « الزهاده في ترك الشهادة » مجلد ، و « عوالي الثوري » مجلد صغير ، و « الأربعون البلدية » و « والأربعون الأبدال » و « مسند أهل داريا » مجلد وكتاب « من وافقت كنية كنية زوجته » مجلد صغير و « كتاب الزلازل » ثلاثة أجزاء ، وكتاب « شيوخ النبل » مجلد صغير ، وكتاب «ثواب المصاب بالولد» جزءان ، وكتاب « فضل القدس » حزء ، و « فضائل مكة » و «فضل المدينة » ، و «فضل القدس » حزء ، و « فضائل الربوة والنيرب » حزء ، و « مقام إبراهيم » حزء ، و « حديث أهل قرية الحميريين » (۱) حزء ، و « حديث أهل قرية الحميريين » (۱) حزء ، و « حديث كفر سوسه » (۱) حزء ، وغير ذلك (۱) . توفي رحمه الله تعالى ، في رحب سنة إحدى وسبعين و هسة مائة ، ليلة الاثنين ، حادي عشر ، وصلى عليه القطب النيسابوري ، ( ت ۷۸ ه.) ، وحضره السلطان صلاح الدين ، ودفن عند أبيه القطب النيسابوري ، ( ت ۷۸ ه.) ، وحضره السلطان صلاح الدين ، ودفن عند أبيه القطب النيسابوري ، ( ت ۷۸ ه.) ، وحضره السلطان صلاح الدين ، ودفن عند أبيه القطب النيسابوري ، ( ت ۷۸ ه.) ، وحضره السلطان صلاح الدين ، ودفن عند أبيه القورة باب الصغير (۱) .

ومنهم إسماعيل بن هبه الله بن سعد بن باطيش الموصلي الشافعي ، (ت٥٥٥هـ)، من فقهاء الشافعية ، قرأ الفقه في بلده الموصل ، وسافر إلى بغداد ، وتفقه بحا مدة في المدرسة النظامية ، حتى برع في المذهب ، والخلاف ، والحدل ، والأصول ، واشتغل بالأدب والحديث . وكان يرد إلى الرقة من الموصل.

<sup>(</sup>۱) نسبة على موضع بظاهر دمشق نزله جماعة من قبيلة حمير ، ويقال فيه أيضاً: " الحميريين " (الذهبي، تاريخ الإسلام ، ٢٩٦/١٢ ) .

<sup>(</sup>٢) ضبطها ياقوت الحموي بكفر سوسية مع تشديد الياء ، وهي قرية من قرى دمشق . ( الحموي ، معجم البلدان ، ٤٦٩/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٢١/٩٥-٤٩٦ وأنظر أيضا ابن عساكر ، تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري ، ص ١٢-١٣-١٤ ، قدم له وعلق عليه : محمد زاهد الكوثري ، المكتبة الأزهرية للتراث ، القاهرة ، ط١ ، ١٤٢٠ه .

<sup>(</sup>٤) الذهبي ، السير ، ٢٠/٢٠ . وابن عساكر ، تبيين كذب المفتري ، ص٥١ .

ذهب بعد ذلك إلى حلب ودرس بالمدرسة النورية (۱) ، ذكره الذهبي فقال: "العلامة المتفنن ، سمع من ابن الجوزي ، وابن سكينه ، وحنبل (۲) . روى عنه الدمياطي ، والتاج صالح ، والبدر بن التوزي ، وجماعة (۳) . له من المؤلفات «طبقات الشافعية » و «مشتبه النسبة » و «المغني في لغات المهذب ورجاله » و كتاب « شرح ألفاظ التنبيه » لأبي إسحاق الفيروزوبادي (۱) .

وما هذه الأسماء من العلماء وطلبة العلم بين الرقة وبقية المدن الإسلامية ، وبين العالم الإسلامي والرقة ، إلا نماذج حتى نعلم أن الصلات العلمية بين الرقة ومراكز العلم في العالم الإسلامي كثيرة حداً ، هذا الامتزاج ، والتلاقح أسهم إسهاماً كبيراً في إثراء الحركة العلمية والفكرية في بلاد الإسلام عامة وفي مدينة الرقة خاصة .

والحقيقة ، أن مدينة الرقة ظلت طوال فترة الحكم العباسي تزخر بالعلماء وطلبة العلم ، والدليل على ذلك أن مدينة الرقة ظلت حتى أواخر العصر العباسي يأتيها علماء كبار ، حتى يأخذوا من علماء الرقة أمثال ابن عساكر وإسماعيل بن هبة الله الموصلي ، وهذا دليل على أن مدينة الرقة ظلت مرتعاً للعلماء وطلبة العلم يأتون إليها غدواً ورواحاً، وظلت فيها الحركة العلمية تزخر وتزدهر طوال فترة الدولة العباسية ، وقد ساهمت مدينة الرقة بالرقي العلمي والحضاري والفكري مع بقية أخواتها من المدن الإسلامية التي عرفت بكثرة العلم والعلماء فيها . حتى وصل المسلمون إلى ما وصلوا إليه من التقدم العلمي والحضاري الذي لم يسبق أن عرف أو سمع العالم بمثله من قبل .

والصلات العلمية بين الرقة وبقية مدن العالم الإسلامي أو بين مدن العالم الإسلامي والرقة ، عرفت علماء أكثر من الذين ذكروا إلا أنني اقتصرت على هذا ، ويكفى من القلادة ما يحيط بالعنق .

<sup>(</sup>۱) المدرسة النورية : من مدارس مدينة حلب أنشأها الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي عام ١٥ هـ ( إسماعيل أبي الفداء ( بدون تاريخ وفاه ) ، اليواقيت والضرب في تاريخ حلب ، ص ٧٩ تحقيق : محمد كمال ، فالح البكور ، دار القلم العربي ، حلب ، ط١ ، ١٤١٠ه .

<sup>(</sup>٢) الذهبي ، السير ، ٣١٩/٢٣ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ٣١٩/٢٣ ، وأنظر أيضاً ابن العديم ، بغية الطلب ، ١٨٣٧/٤ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ٣١٩/٢٣ ، المصدر السابق ، ١٨٣٧/٤ .

## الفصل الثالث المراكز العلمية نظمها ومناهجها

المبحث الأول: الكتاتيب.

المبحث الثاني: المساجد.

المبحث الثالث: المدارس.

المبحث الرابع: مجالس العلماء.

# المبحث الأول الكتاتيب

الكتّاب و المكتب موضع تعليم الصبيان ، والجمع الكتاتيب والمكاتب (۱) . وترد كلمة الكتابة والمكتب في بعض الروايات . وقد ذكر ابن حلكان في ترجمة أبي مسلم الخرساني (۲) « أنه نشأ عند عيسى بن معقل ، فلما ترعرع اختلف مع والده إلى المكتب» (۳) . والمعنى والله أعلم واحد ، فالكتّاب هو المكتب والمكتب هو الكتّات، وهو الموضع الذي يتعلم فيه الصبيان .

وقد عرفت الكتاتيب في الإسلام منذو عهد النبي الأمم في الإسلام. وقد نطاقها باتساع الفتوحات الإسلامية ودخول كثير من الشعوب والأمم في الإسلام. وقد زاد الاهتمام بالتعليم في العصر العباسي الأول وكذلك في أواخر العصر الأموي خصوصاً في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. وتطورت وازدهرت العلوم الدينية والعلمية والأدبية ، فازداد لذلك الاهتمام بالكتاتيب والمعلمين ، حيث عرف منهم طبقتان ، هما طبقة المؤدبين لأولاد الخلفاء والأمراء والخاصة ، والطبقة الثانية معلمو كتاتيب العامة وكانوا يهتمون بتعليم أبناء الطبقة المتوسطة وعامة الناس (°). والكتّاب عبارة عن مكان متواضع يتسع لعدد من الصبيان الذين يشرف عليهم معلم واحد (۱) .

<sup>(</sup>۱) ابن منظور ، لسان العرب ، ۱۸/۱۳ .

<sup>(</sup>٢) عبد الرحمن بن مسلم ، وقيل : عثمان الخرساني وقيل : إبراهيم بن عثمان بن يسار بن شذوس بن جودرن . القائم بالدعوة العباسية ، كان أديباً لبيباً أقام دعوته للعباسين في خرسان ثم أراد أن يستقل بعد ذلك قتله أبو جعفر المنصور وعمره ٣٣سنة وكان ذلك سنة ١٣٧ه. ( ابن خلكان وفيات الأعيان ، ٣٠/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، ١٢١/٣ .

<sup>(</sup>٤) زيني الحازمي ، الحياة العلمية في العراق ، ٢٩٢/٢ .

<sup>(</sup>٥) طالب الضمور ، التربية والتعليم ، ص ٤٧ .

<sup>(</sup>٦) محمد الفاحالو ، الحياة العلمية في نيسابور خلال الفترة ( ٢٩٠هـ - ٥٤٨هـ) ، ص ٢٦٣ ، نشر معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي ، جامعة أم القرى ، ط١ ، ١٤٣٠ه.

أما في العصر العباسي ، فقد تطورت العلوم وازدهرت ، وازداد عدد الكتاتب بسبب تشجيع الخلفاء لها وخصوصاً الخليفة هارون الرشيد وولده المأمون ، وخصوصاً أن هارون الرشيد كان كثيراً ما يذهب إلى الرقة ويستفر بها . وقد ذكر الجهشاري : « أن يحيى بن خالد البرمكي (۱) أنشأ وبأمر من الرشيد ، كتاتيب خاصة للأيتام (۱) » ، كما نصب محمود ابن قسيم الدولة مؤدبين للأيتام على بعض المدن منها الرقة (۱) . وقد كانت هذه الكتاتيب يتعلم فيها الصبيان علاوة على القرآن الكريم ومبادئ الدين الإسلامي والحساب ، كانت تغرس في نفوسهم الأهداف الخيرة والصفات الصالحة والأخلاق الحميدة (١) .

أما المنهج المتبع في تعليم الصبيان في الكتاب عند أهل المشرق ومنها الجزيرة الفراتية عامة والرقة خاصة فإنه يختلف عن منهج أهل المغرب والأندلس. فقد ذكر ابن خلدون « أن أهل المغرب ومن تبعهم من قرى البرير ، فمذهبهم في تعليم الولدان الاقتصار على تعليمهم القرآن الكريم فقط وأخذهم أثناء المدارسة بالرسم ومسائلة واختلاف حملة القرآن الكريم فيه ، ولا يخلطون ذلك بسواه في شيء من مجالس تعليمهم، لا من حديث ، ولا فقه ، ولا شعر ، ولا من كلام العرب إلى أن يحدق فيه أو ينقطع دونه ، لذلك كانوا أقوم على رسم القرآن الكريم وحفظه من سواهم ، وأما أهل الأندلس فمذهبهم تعليم القرآن الكريم والكتاب من حيث هو وهذا هو الذي يراعونه في التعليم . إلا أنه لما كان القرآن أصل ذلك وأسسه ومنبع الدين والعلوم ععلوه أصلاً في التعليم ، فلا يقتصرون لذلك عليه فقط بىل يخلطون في تعليمهم للولدان ، روايـــة الشعر في الغــاب والترســل وأخذهم بقــوانين العربية وحفظها

<sup>(</sup>۱) تقدم ترجمه ص ۱۰۷

<sup>(</sup>٢) الجهشاري : محمد بن عبدوس ، (ت٣٣١هـ) ، الوزراء والكتاب ، ص ١٧٧ ، تحقيق : مصطفى السقا وآخرون ، مطبعة البابي الحلبي ، القاهرة ، ط١ ، ١٩٣٨م ، .

<sup>(</sup>٣) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ١٢/٢٥٤ه .

<sup>(</sup>٤) رشاد معتوق ، الحياة العلمية في العراق خلال العصر العباسي ، (٣٣٤–٤٤٧هـ) ، ص ٢١٥ ، نشر معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي ، جامعة أم القرى ، د.ط ، ١٤١٨ه.

وتجويد الخط والكتاب ..... وأما أهل المشرق فيخلطون في التعليم »(١). وهذا المنهج الذي كان عليه الكتّاب هو المنهج الصحيح لأنه يقوم بداية على الأساس وأساس العلم هو القرآن الكريم .

ومن مناهج الكتاتيب تعليم الصبيان الطاعة والنظام وبر الوالدين والسمع والطاعة (<sup>1</sup>). وكانوا يعلمونهم في الكتّاب غير القرآن الكريم الحساب ومبادئ الدين والخط وغيرها مما اعتاد عليه الناس في الكتّاب مثل ، كيفية الصلاة ، وحفظ الأشعار الحسنة ، ورواية الأخبار والسباحة وركوب الخيل (<sup>۳)</sup> ، وغيرها من المبادئ الخفيفة .

والكتاتيب لها نظم معينة تسير عليها في اغلب الأوقات ، على الرغم من أن بعضها يختلف عن الآخر في نظامها التعليمي . فالمعلم قد يكون له عريف يساعده في العملية التعليمية وإقراء الطلاب " الصبيان " . والعريف هو الصبي البارز في الكتاب والذي يقوم بتعليم الصبيان ويراقبهم ، ويشرف عليهم ، ويوقظ نائمهم (٤) .

ومن نظم الكتاتيب أيضاً ، أنها تبدأ في صباح يوم السبت ، وتنتهي في عصر يوم الخميس (٥) ذكرها ابن سحنون ثم قال : « وتلك سنة المعلمين منذ كانوا » (٦) .

أما وقت تعليم الصبيان في الكتاب فيبدأ من بعد صلاة الفجر إلى الضحى العالي، ثم يذهب الصبيان إلى بيوتهم ، ليأخذوا قسطاً من الراحة ،ويتناولوا غداءهم ، ثم يعودوا إلى الكتّاب ليتعلموا فيه إلى صلاة العصر ، ثم ينصرفون على بيوتهم (٧).

<sup>(</sup>۱) ابن حلدون ، مقدمه ابن حلدون ، ص ٤٩٤ ، ضبط ونشر وتعلق : محمد الأسكنداري، دار الكتاب العربي ، بيروت ، د.ط ، ١٤٢٧هـ . وأنظر أيضاً سعد البشري ، الحياة العلمية في عصر الخلافة في الأندلس ، ص٤١٤، نشر معهد البحوث العلمية، جامعة أم القرى، ط١، ١٤١٧هـ .

<sup>(</sup>٢) طالب الضمور ، التربية والتعليم ، ص ٦٠ .

<sup>(</sup>٣) زيني الحازمي ، الحياة العلمية في العراق ، ٢٩٥/١ . السيد عبد العزيز سالم ، محاضرات في تاريخ الحضارة الإسلامية ، ص ١٨٨ .

طالب الضمور ، التربية والتعليم ، ص ٥٢ . ٥٥ .

<sup>(</sup>٥) طالب الضمور ، التربية والتعليم ، ص ٦١ .

<sup>(</sup>٦) ابن سحنون : محمد بن أبي سعيد ، (ت ٢٥٦هـ) ، آداب المعلمين ، ص ١٠٤ ، تحقيق : محمد العروسي ، دار بو سلامة للطباعة والنشر ، تونس ، د.ط ، ١٩٧٢م .

<sup>(</sup>۷) ابن سحنون ، آداب المعلمين ، ص ۱۰٦ .

أما في يوم الخميس فيختلف عن الأيام الأخرى ، إذ يأتي الصبيان صباحاً ويستمر تعليمهم إلى نصف النهار ، ثم يتركون الكتاب إلى بعد صلاة الظهر ، ثم لهم الخيار في البقاء إلى العصر ، ثم ينصرفون إلى يوم السبت حيث يأتون إلى معلمهم مبكرين . وقد خصص المعلم يوم الخميس وعشية يوم الأربعاء للمراجعة (١) .

أما بالنسبة لنظام الكتاتيب في تحديد سن الطالب ، فيظهر والله أعلم أنه ليس هناك سن محدد لدخول هذه الكتاتيب . وقد ذكر سعيد إسماعيل ، أن الطفل في الغالب يرسل على الكتّاب ، أو يجلس إلى مؤدب يؤدبه ، فيما بين الخامسة والسابعة من عمره (٢) وهذا يعتمد على اختلاف سن النضج عند الصبيان .

وقد كان الصبي يختم دراسته في الكتّاب بختم القرآن الكريم. وقد كانت تعد لهذه المناسبة احتفالاً بسيطاً يعده أهل هذا الصبي<sup>(٦)</sup>. وبهذا يكون الطالب مهيئاً لدخول المرحلة الثانية وهي المسجد، وحضور حلقات العلم والأخذ عن العلماء ومجالستهم (٤). وقد اشترطت في تعلم الكتّاب شروط ذكرت في كتب الحسبة (٥).

ويجدر بنا أن نذكر أن الكتاتيب منها ما هو موجود داخل المساجد وهو الأغلب، ومنها ما وجد ملاصقاً للمسجد وهناك كتاتيب أخرى مستقلة استقلالاً تاماً (٦) . أو في بيوت المعلمين (٧) .

<sup>(</sup>١) ابن سحنون ، آداب المعلمين ، ص ١٠٤ .

<sup>(</sup>٢) سعيد إسماعيل ، معاهد التربية الإسلامية ، ص ١٦٧ ، وأنظر أيضاً : سالك أحمد معلوم ، الفكر التربوي عند الخطيب البغدادي ، ص ٥٩ ، د.ن ، المدينة المنورة ، ط١ ، ١٤١٣ه.

<sup>(</sup>٣) زيني الحازمي ، الحياة العلمية في العراق ، ١ / ٢٩٥ .

<sup>(</sup>٤) أحمد شلبي ، التربية الإسلامية نظمها فلسفتها تاريخها ، ص ٦٥ ، نشر مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، ط٦ ، ١٩٧٨م .

<sup>(</sup>٥) ابن الأخوة : محمد بن محمد القرشي ، (ت٧٢٩هـ) ، معالم القربة في أحكام الحسبة ، ص ٢٦٠-٢٦٢ تحقيق : محمد شعبان ، صديق المطبعي ، الهيئة المصرية للكتاب ، القاهرة ، د.ط ، ١٩٧٦م

<sup>(</sup>٦) طالب الضمور ، التربية والتعليم ، ص ٥٠ .

<sup>(</sup>٧) عبد القادر المعاضدي ، واسط في العصر العباسي ، ص ٢٣٤ ، منشورات وزارة الثقافة والإعلام ، العراق ، ب .ط ، ١٩٨٣م .

وكما أن للصبيان شروط وللكتاتيب مناهج ونظم ، فإن للمعلم أيضاً شروط يجب أن تتوفر فيه منها : أن يتأدب بآداب القرآن الكريم (١) ويتحلى بحسن الخلق التي حث عليها ديننا الحنيف الدين الإسلامي (٢) . وكذلك الاعتناء بالمظهر الخارجي من حيث النظافة والرائحة الطيبة (٣) .

والحقيقة أن الأخبار التي وصلتنا عن الكتاتيب بمدينة الرقة غير كاملة ، فلم أجد في المصادر المتوفرة بين يدي إشارة إلى عددها أو أماكنها أو المناهج التي كانت تدرس فيها إلا أن هناك إشارات إلى وجود المعلمين الذي علموا الأولاد والصبيان في هذه المدينة ومنذو وقت مبكر من دخول الإسلام هذه المدينة الإسلامية العريقة ، فقد ذكر الذهبي ، أن عبد الحميد بن يحيى بن سعد أبو يحيى الكاتب الشهير ، (ت١٣٦هـ) ، سكن الرقة وكان في الأول مؤدباً (٤) . وروى الذهبي ايضاً عن مهزم ابن خالد ، قال: « نظر إلى عبد الحميد الكاتب ، وأنا أكتب خطاً رديئاً ، فقال : إن أردت أن تجود خطك فأطل جلفتك وأسمنها وحرف قطتك وأيمنها » (٥) .

ومن المؤدبين أيضاً في مدينة الرقة ، عمرو بن ميمون بن مهران ، (ت ١٤٥ه) ، مات رحمه الله تعالى بمدينة الرقة وكان يؤدب بحصن مسلمه (٢) (٧).

ومن مؤدبي الخاصة رجل يدعى عبد الرحمن كان مؤدباً لأولاد عبد الملك

<sup>(</sup>١) زيني الحازمي ، الحياة العلمية ، ص ٢٩٦/١ .

<sup>(</sup>۲) ابن سحون ، آداب المعلمين ، ص ٤٧ ، وللمزيد من المعلومات عن آداب العالم والمتعلم ينظر ، يحيى حسن مراد ، آداب العالم والمتعلم عند المفكرين المسلمين من منتصف القرن ١ه حتى نهاية ق ٧ه ، منشورات محمد على ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٤٢٤ه .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ٤٧ .

<sup>(</sup>٤) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ١٨٤/٣- ١٨٥٠ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ٦٨٥/٣ .

<sup>(</sup>٦) حصن مسلمة : بالجزيرة بين راس العين والرقة بناه مسلمة بن عبد الملك وأصلحه وأجرى فيه الماء من غر البليخ . ( الحموي ، معجم البلدان ، ٢٦٥/٢ ) .

 <sup>(</sup>٧) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٣/٥٩٥ .

ابن صالح العباسي والي الرقة للرشيد ثم لابنه الأمين (١).

وممن دخل الكتّاب من أهل الرقة مع بني هشام بن عبد الملك أبو محمد الحجاج ابن يوسف الرصافي (۲) ، ( ت ۲۲۱ه ) (۳) .

ومن مؤدبي أولاد المأمون ، تولى مظالم الرقة للمعتصم والوائق فيما بعد ، الشاعر والأديب ، محمد بن حسان الضبي ، (ت٢٢٨هـ) ، أبو عبد الله النحوي ، ذكر ذلك السيوطى في بغية الوعاء (٤) ، والذهبي في تاريخه (٥) .

ومن المؤدبين من أهل الرقة النحوي ، الحسن بن داود الرقي ، وقد كان مؤدباً لعبيد الله بن سليمان بن وهب وزير المعتضد (١) .

وكذلك من المؤدبين في مدينة الرقة ، عيسى بن المعلى بن مسلمه الرافقي ، (ت٥٠٥ه) ، ذكر الحموي أنه كان يؤدب في مدينة الرقة وهو من علماء اللغة والأدب والنحو ، وله شعر (٧) .

ومن الإشارات التي تدل على وجود مؤدبين في مدينة الرقة ، أن محمود ابن قسيم الدولة أبي سعيد زنكي عندما ملك سنجار ، وحران ، والرقة ، والرها، وغيرها من المدن الإسلامية التي استولى عيها نصب مؤدبين للأيتام (^) . فهذا دليل على أن الرقة أخذت نصيبها من وجود الكتاتيب وكذلك من مؤدبي الصبيان منذ وقت مبكر.

الذهبي، تاريخ الإسلام، ١١٥٩/٤.

<sup>(</sup>٢) الرصافة : هي رصافة الشام ( رصافة هشام ) قرب الرقة ( الحموي ، معجم البلدان ، ٤٧/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) القشيري ، تاريخ الرقة ، ص ١٦٢ .

<sup>(</sup>٤) السيوطي ، بغية الوعاء في طبقات اللغويين والنجاه ، ٦٩/١، تحقيق : علي محمد عمر ، نشر مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط١ ، ١٤٢٦هـ

<sup>(</sup>٥) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٥/٥٦٠ .

<sup>(</sup>٦) ياقوت الحموي ، معجم الأدباء ، ١٠٩/٤ ، ناديه محسن ، الدور الحضاري ، ص ١٤٠ .

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق ، ١٥١/١٦ ، السيوطي ، بغية الوعاء ، ٢٢٩/٢ ، عمر كحاله ، معجم المؤلفين ، ٥٩٩/٢

 <sup>(</sup>A) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ۱۲/۲۲٤ .

غير أن المصادر التاريخية وغيرها من المصادر لم تسعتفنا عن وجود كتاتيب بعينها أو أسمائها إلا أن هناك وكما أشرنا من قبل عن وجود معلمين ومؤدبين في مدينة الرقة .

لذلك نستطيع أن نقول أن الكتاتيب كان دورها في التأديب أكثر من دورها في العظيمة في العلم وذلك لحاجة الصبيان للأدب أكثر من العلم على الرغم من فائدتها العظيمة في تعليم الصبيان وإكسابهم العلم والمعرفة .

## البحث الثاني الساجد

المسجد بكسر الجيم ، البيت الذي يسجد فيه ، وكل موضع يتعبد فيه فهو مسجد (۱) ، قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ مَنْ عَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ اللَّاخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَعَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ وَلَـمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهُ ... الآية ﴾ (۱) . وروى مسلم في صحيحه عن عثمان بن عفان ﴿ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من بني مسجداً لله بني الله له في الجنة مثله » (۱) .

ولم يكن المسجد للعبادة وأداء الصلوات فقط ، بل يتعداه لأكثر من ذلك ففيه حلق العلم بأنواعها ، وهو مكان للخطب ، وإلقاء الدروس ، والمحاضرات، وهو أيضاً مكاناً للتشاور فيما بين المسلمين وأهل الحل والعقد ، ومنه تنطلق الجيوش الإسلامية الفاتحة ، وفيه تعقد إمارات وتحل أخرى ، وكذلك هو مكان تنصب الخلافة واستقبال الوفود ، وغيرها من الأمور والأعمال التي يقوم بها المسجد . وقد كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أول مكان اتخذه المسلمون لنشر العلم وتعليم القرآن الكريم وغيره من أمور الدين ، والرسول في فيه معلم ومرشد ، وكان الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم جميعاً كذلك، ثم الأمويون بعد ذلك ثم العباسيون (١٠)، ثم الدول الإسلامية المتعاقمة بعد ذلك.

<sup>(</sup>۱) ابن منظور ، لسان العرب ، ۱۲٦/۷ . وأنظر أيضاً القرطبي : محمد بن أحمد ، (ت ٢٧١هـ) ، الجامع لأحكام القرآن ، ٧٦/٢ ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، د.ط ، ١٩٨٥م .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة ، آية ١٨ .

<sup>(</sup>٣) مسلم ، صحيح مسلم ، حديث رقم ( ٥٣٣ ) ، ص ( ٨٤٠ ) . النووي : محي الدين أبي زكريا ، (ت ٢٧٦هـ) ، شرح صحيح مسلم ، ١٨٦/٢ ، تقديم وتقريظ وتعريف : وهبة الزحيلي ، المكتبة العصرية ، بيروت ، د.ط ، ١٤٢٥هـ

<sup>(</sup>٤) طالب الضمور ، التربية والتعليم ، ص ١٤ . عبد الجليل حسن ، الحركة الفكرية في ظل المسجد الأقصى في العصريين الأيوبي والمملوكي ، ص ٩١ ، مكتبة الأقصى ، الأردن ، ط ١٤٠٠ هـ

وقد ظل المسجد يقوم بدوره كماكان حتى وقتنا الحاضر. وقد كان الخلفاء والحكام يعثون قادتهم وأمراءهم على بناء المساجد في الأمصار والبلاد المفتوحة (١). ولم يكن بناء المسجد موكلاً بالدولة فقط ، بل كان يشاركهم المسلمون من ذوي اليسار والاستطاعة والأموال طلباً للمثوبة من الله سبحانه وتعالى (٢).

والحقيقة أن المسجد من أقدم المؤسسات التعليمية ، إنشاءً في العالم الإسلامي ، وقد انتشر بانتشار الإسلام نفسه ، فكان المسجد معهداً للتربية والتعليم الإسلامي الذي يتخرج منه العلماء والفقهاء والقادة والدعاه والمصلحون (٣) .

وقد اشتهرت الرقة بجوامع ومساجد منذ دخول الإسلام إليها ، ومن هذه المساجد :

### 1. مسجد سعيد بن عامر بن حذيم « جامع الرقة » في البزازين (٤) .

وهو من أقدم المساجد التي عرفت في مدينة الرقة فقد ذكر البلاذري: « أن عياض بن غنم هذه ، عندما توفي وولي الجزيرة سعيد بن عامر بن حذيم ، بني مسجد الرقة » (°) . ولا تزال منارته التي تعرف بمنارة « المنيطرة » (¹) . وهو أحد الجوامع التي قال فيها ابن حوقل « إن الرقة والرافقة مدينتان كالمتلاصقين ، وكل واحدة بائنة عن الأخرى بأذرع كثيرة وفي كل واحدة منها مسجد جامع »(۷) ، وهو الجامع أيضاً الذي

<sup>(</sup>١) طالب الضمور ، التربية والتعليم ، ص ٤١ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٤٢ .

<sup>(</sup>٣) سالك معلوم ، الفكر التربوي ، ص ٥٩-٠٠ .

<sup>(</sup>٤) على الرغم أن هناك من يفرق بين جامع الرقة وجامع البزازين إلا أني أعتقد والله أعلم أنه هو نفسه لأن المقدسي قال: وجامع الرقة في البزازين، (المقدسي، أحسن التقاسيم، ص ١٢٥). وهذا دليل على أن جامع الرقة يقع في حي البزازين أو في سوق البز والقماش.

<sup>(</sup>٥) البلاذري ، البلدان ، ص ١٧١ .

<sup>(</sup>٦) نادية محسن ، الدور الحضاري ، ص ١٠٢ ، دائرة المعارف الإسلامي ، ١٦٣/١٠ .

 <sup>(</sup>٧) ابن حوقل ، صورة الأرض ، ص ٢٢٥ .

وصفه المقدسي بقوله: « ولها جامع عجيب » (١) . ورغم اندثار هذا الجامع في الوقت الحاضر إلا أن الاكتشافات الأثرية أعطت صورة واضحة عما كان عليه هذا الجامع الذي وصفه المقدسي بالعجيب (7) .

وقد ذكر القشيري « أن وهب بن راشد الرقي (٢) يؤم في المسجد الجامع في مدينة الرقة » (١) ومن خطباء جامع الرقة . مالك بن شبيب (١) (١) . ومن أئمة المسجد الجامع بالرقة أيضاً ، أحمد بن الربيع الرقي ، (ت قبل ٥٠ هـ) (٧) . ثم حاء بعده ابن كهمس (٨) (٩) ، ثم آلت الإمامة في جامع الرقة إلى سعد بن يحيى بن يزيد بن عمر عبد الحميد الكاتب ، (ت ٢٩٢هـ) (١) ، ثم جاء بعده جعفر بن محمد بن عمر الميموني ، (ت ٣٠ ١ ، ٣ه ) (١) . ومن أئمة جامع الرقة محمد بن أسد أبو طاهر

<sup>(</sup>١) المقدسي ، أحسن التقاسيم ، ص ١٢٥ .

<sup>(</sup>٢) للمزيد عن عمارة حامع الرقة ، يراجع رائد رزق محمد الشرع ، مدينة الرقة تخطيطها وعمائرها في العصر العباسي ، رسالة دكتوراه ، كلية الآداب ، حامعة بغداد ، ١٩٩٧م .

<sup>(</sup>٣) وهب بن راشد الرقي ، ويقال : البصري ، حدث عن ثابت البناني ، وفرقد السبخي ، ومالك بن دينار ، وهشام الدسواني . وحدث عنه سليمان بن عمر ، وعلي بن معبد بن شداد الرقي ، وداود ابن رشيد ، وغيرهم . قال عنه ابن عدي : « ليس بالمستقيم » . وقال عنه الدارقطني : «متروك». ( القشيري ، تاريخ الرقة ، ص ١٣٩ ، المقدسي : عبد الغني بن عبد الواحد ، (ت ، ، ٦هـ) ، الكمال في معرفة الرجال ، حد ٤ - ص ٩٥ ، مخطوط في معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي ، حامعة أم القرى ، تحت رقم /١٥٥ ومنه نسخة مصورة في المكتبة الظاهرية تحت رقم /١٥٨ ، الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٤/٧٥ ) .

<sup>(</sup>٤) القشيري ، تاريخ الرقة ، ص ١٣٩.

<sup>(</sup>٥) لم أقف له على ترجمة .

<sup>(</sup>٦) القشيري ، تاريخ الرقة ، ص ١٣٠ .

<sup>(</sup>V) المصدر السابق ، ص ۱۷٦ .

<sup>(</sup>٨) لم أجد له ترجمة ٠

<sup>(</sup>٩) القشيري ، تاريخ الرقة ، ص ١٣٠ .

<sup>(</sup>١٠) المصدر السابق ، ص ١٨٤ .

<sup>(</sup>١١) المصدر السابق ، ص ١٨٤ .

الأشناني الرقي ، ( ت ٣٩٠ه ) قرأ بالروايات على النقاش (١) .

#### Y جامع الرافقة ( الصاغة ) (Y) .

وهو الجامع الآخر الذي ذكره ابن حوقل عندما عرف بمدينة الرقة  $(^{7})$ . وهذا الجامع لا يقل عن الجامع الآخر وهو جامع الرقة. وقد ذكر من أئمة هذا الجامع وخطبائه. محمد بن علي بن سلام الرقي ، ( $^{1}$  ) ( $^{1}$  ) وذكر الذهبي أيضاً  $(^{1}$  أن أحمد ابن عبد العزيز المقدسي الواعظ ، ( $^{1}$  ) كان إماماً لجامع الرافقة »  $^{(0)}$ .

#### ٣- مسجد بني وابصة .

وهذا المسجد والله أعلم مسجد جامع . وسمي بذلك لأن هذا المسجد يقوم على خدمته وأوقافه ، بنو وابصه وكان من خطباء الجمعة بالرقة سالم بن وابصه (<sup>(1)</sup> الخطيب والشاعر المعروف بالرقة (<sup>(۱)</sup>) .

#### ٤- مسجد الجنائر.

يقع هذا المسجد عند باب الحجرين إلى جانب المقبرة وكان يقوم على خدمته رجل يدعى أبو عبد الله من أهل خرسان (^).

<sup>(</sup>١) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٨٣٣/٨ .

<sup>(</sup>٢) اعتقد أن جامع الرافقة هو جامع الصاغة على الرغم من أن هناك من يذكره جامع بمفرده وذلك لأن المقدسي ذكره بعد ذكره بجامع الرافقة . ( المقدسي ، أحسن التقاسيم ، ص ١٢٥ ) ، كما أيي لا أعتقد أن يبنى جامعين في سوق واحد في وقت متقدم كان الناس فيه قليل .

<sup>(</sup>٣) ابن حوقل ، صورة الأرض ، ص ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٤) القشيري ، تاريخ الرقة ، ص ١٨٣ .

<sup>(</sup>٥) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ١١/ ٤٨٢ .

<sup>(</sup>٦) سالم بن وابصه بن سعيد ، كان شاعراً فارساً ، حليماً شريفاً ، ولى أمره الرقة ثلاثين سنة . مات في آخر خلافة هشام بن عبد الملك ، كان غلاماً شاباً في خلافة عثمان . ( القشيري ، تاريخ الرقة ص٩٣) .

<sup>(</sup>۷) القشيري ، تاريخ الرقة ، ص ٤٠ .

<sup>(</sup>٨) للصدر السابق ، ص ١٨٦ .

#### ٥ – مسجد قريش.

بناه رجل يسمى قريش ، فنسب إليه ، وهو عند دار الرّماح (١) .

#### ٦- مسجد ابن الصباح .

ذكر القشيري « أن هذا المسجد قريب من باب الحجرين ، وكانت طاقاته رومية هدمت » (7) .

#### ٧- مسجد بني أسد .

وكان يتولى هذا المسجد بني أسد بن حزيمه (٣).

#### $-\Lambda$ مسجد قرب جامع الرقة لم يذكر اسمه .

وهذا المسجد ذكره المقدسي بقوله: « وجامع الرقة في البزازين فيه شجرتا عناب وشجرة توت ، وبالقرب منه مسجد معلق على عمود » (<sup>3)</sup> فلا أعلم هل هذا المسجد من المساجد التي ذكرت من قبل ولكن المقدسي لم يسميه . أم هذا المسجد الذي ذكر الذهبي في ترجمته لأحمد بن محمد أبو الحسين النوري الزاهد (ت في حدود ٣٠٠ه) . عندما ذكر أنه كان في مسجد في الرقة بلا سقف (<sup>0</sup>) والله أعلم .

#### -9 مسجد بني هبار كان يقرئ فيه ابو شعيب السوسي -9

والحقيقة أن مسجد بني هبار ، يأتي على رأس هذه المساجد بعد جامع الرافقة وجامع الرقة ، وذلك لأن هذا المسجد كان مركزاً لعلماء الحديث خاصة وسائر العلوم الدينية وعلوم اللغة العربية عامة .

<sup>(</sup>۱) القشيري ، تاريخ الرقة ، ص ١٥٥ .

<sup>(</sup>٢) القشيري ، تاريخ الرقة ، ص ١٥٦ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ١٠٥ .

<sup>(</sup>٤) المقدسي ، أحسن التقاسيم ، ص ٢٥ .

<sup>(</sup>٥) الذهبي، تاريخ الإسلام، ٢/٦٨.

<sup>(</sup>٦) ابن الجزري : محمد بن محمد بن محمد ، (ت ٨٣٣ه) ، غاية النهاية في طبقات القراء ، ١٢٧٠/١، تحقيق: جمال الدين محمد ومجدي فتحي ، دار الصحابة للتراث ، طنطا ، ط١، ٢٢٩هـ

وكذلك بقية الجوامع والمساجد التي في مدينة الرقة كان لها الدور الرئيسي في إثراء الحركة العلمية في مدينة الرقة وغيرها من المدن الإسلامية. وكانت هي المحضن الرئيسي لطلبة العلم والعلماء منذ نشأتهم وحتى وفاتهم .حتى العامة من الناس متى ما أراد أن يستمع إلى محاضرة أو موعظة أو حتى دروس علمية في مختلف الفنون فإنه يتوجه على هذه المساجد التي هي أفضل البقاع والأماكن على الأرض .

وقد اشتهرت مدينة الرقة بعدد كبير من العلماء والقضاة وطلبة العلم والدعاة ، الذين لازموا المساجد للتدريس ، والوعظ ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وإرشاد الناس إلى إتباع الصراط المستقيم والمنهج الصحيح الذي كان عليه السلف الصالح . وكل ذلك كان يتم في المساجد . نذكر من هؤلاء العلماء : عبيد الله بن عمرو الأسدي الرقي، (ت ١٨٠ه) ، كتب عنه أهل الرقة أربع مئة حديث (۱) وقال أبو علي القشيري « إنما كتبنا عنه أقل من مائتي حديث » (۲) .

ومنهم أبو سليم عبيد بن يحيى الرقي ، (ت قبل ٢٠٠ه) ، كان يقرئ الناس بحرف عاصم في مسجد بني وابصه (٢) .

ومن علماء الحديث الذين كان لهم حلقات علم في مساجد الرقة ، أبو أيوب سليمان بن عمر بن خالد بن الأقطع الرقي ، (ت ٢٤٩هـ) ، كتب عنه أبو حاتم الرازي عندما نزل الرقة (٤) ، وروى عنه أبو عروبه ، ومنهم في طبقته (٥) .

ومن علماء القراءات الكبار في مدينة الرقة ، وكان يقرئ الناس ويعلمهم في مساحد الرقة . صالح بن زياد بن عبد الله السوسى المقرئ ، (ت ٢٦١ه) ، قال عنه الحافظ الذهبي : « أبو شعيب ، شيخ الرقة وعالمها ومقرئها » (٦) . قرأ

<sup>(</sup>۱) القشيري ، تاريخ الرقة ، ص ١٥٨ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ١٥٨ .

 <sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ١٦٩ .

<sup>(</sup>٤) الذهبي، تاريخ الإسلام، ٥/١١٤٨.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ١١٤٨/٥ .

<sup>(</sup>٦) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٢/٤٤٦ .

القرآن الكريم على يحيى اليزيدي صاحب أبي عمرو<sup>(۱)</sup>. قرأ عليه القرآن الكريم جماعة، منهم: أبو عمران موسى بن جرير وهو أتقن أصحابه ، وأبو الحسن علي بن الحسين وأبو عثمان النحوي الرقي ، وأبو الحارث محمد بن أحمد الرقي . وحمل عنه الحروف « جعفر بن سليمان الخرساني ، وغيره » (۱). وكان يأتيه طلبة العلم من خارج الرقة ومن داخلها حتى يحملون عنه الحرف . وهو راوي قراءة أبي عمرو البصري (۱) ، الرقة ومن داخلها حتى محمد بن سعيد القشيري ، (ت ٢٣٤هـ) ،صاحب « تاريخ الرقة» أ، وكذلك قرأ عليه المقرئ محمود بن محمد الأنطاكي في مسجد بني هبار غير مرة (۱) ، ولقرئ عبيد الله بن أحمد بن الحسن الرقي ، (ت في حدود ، ٤هه) ، روى عنه أبو علي الخمائي ، وعلى الحنائي (۱) .

وممن كان يعلم القرآن الكريم في مساجد مدينة الرقة المقرئ ، أحمد بن علي المنبحي الرقي ، (ت بعد ٢٠٤ه) ، قرأ القرأن على يد نظيف بن عبد الله الكسروي ، وغيره (٨) كان رحمه الله تعالى ثقة ضابطاً (٩) .

ومن الوعاظ الذين كانوا يعظون الناس في مسجد جامع الرافقة ، ولهم حلقات علم وهو خطيب وإمام الجامع الرافقة الفقيه ، أبو الطيب أحمد بن عبد العزيز المقدسي، (ت ٥٠٩ه ) ، سمع منه أبو القاسم ابن عساكر في الرافقة (الرقة الجديدة) (١٠٠ وله رحمه الله تعالى ديوان شعر جاء فيه :

<sup>(</sup>١) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٦/٤٤٣ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ٣٤٤/٦ .

<sup>(</sup>٣) الذهبي ، السير ، ١٢/ ٣٨٠.

 <sup>(</sup>٤) القشيري ، تاريخ الرقة ، ص ١٧٦ .

<sup>(</sup>٥) ابن الجزري ، غاية النهاية ، ١٢٧٠/٣ .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ، ص ١٧٧ .

<sup>(</sup>V) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ١٩/٨ .

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق ، ٣١٧/٩.

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق ، ٣١٧/٩ .

<sup>(</sup>١٠) المصدر السابق ، ٢٨٢/١١ .

يا واقــفاً بين الفرات ودجله عطشان يطلب شربة من ماء إن البــلاد كثــيرة أنهارهـا و سحابها فكثيرة الأنــواء أرض بأرض والذي خلق الورى قد قسم الأرزاق في الأحياء (۱) وله غير هذه الأبيات ذكر الذهبي بعضاً منها (۲).

أما نظم التعليم ومناهجه في مساجد الرقة فمثلها مثل بقية مساجد البلاد الإسلامية . وحلقات العلم في مساجد الرقة تمثل أبرز مظاهر النشاط العلمي في الرقة فقد أدت تلك الحلقات دوراً بارزاً ومؤثراً في إثراء الحركة العلمية ليس في الرقة فحسب بل في بقية أنحاء الجزيرة الفراتية وبعض الحواضر الإسلامية .

ولقد كان لتلك الحلقات دور كبير في جذب أعداد كبيرة من العلماء وطلاب العلم سواءً من داخل الرقة أو من خارجها ، والتي كانت تعقد يومياً ، وقد تتعدد تلك الحلقات في المسجد الواحد (٦) ، وربما للدرس الواحد له عدة حلقات .

<sup>(</sup>١) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ١١/٢٨١ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ٤٨٢/١١ .

<sup>(</sup>٣) الحلقة: في اللغة " كل شيء استدار كحلقة الحديد ، والفضة ، والذهب ، وكذلك هو في الناس ، والجمع حِلاق وحِلق وحَلق . وتحلق القوم : حلسوا حلقة حلقة . وكما قال الشاعر ، يا أيها الجالس وسط حلقة ... أفي زنا قطعت أم في سرقة . ( ابن منظور ، لسان العرب ، ١٩٩/٤ ) .

<sup>(</sup>٤) الخطيب ، الفقيه والمتفقه ، ص ٢٨٣ . محمد علي فهيم ، دور مصر في الحياة العلمية في الحجاز أبان العصر العثماني ، ص ٥٣٥-٥٣٥ ، دار القاهرة ، القاهرة ، ط١ ، ٢٠٠٦م .

<sup>(</sup>٥) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ١٠/٥٥٠ .

<sup>(</sup>٦) عبد الجليل حسن ، الحركة الفكرية ، ص ٩٦ .

ومن نظام الحلقات ومناهجها في مساجد الرقة ، أن الشيخ هو الذي يقرر الموضوعات التي يرغب في تدريسها ، والطريقة الملائمة للتعليم في هذه الحلقات ، كما أن الطالب يختار الشيخ الذي يريده ، أو الموضوع الذي يناسب ميولة وموهبته (۱) . وقد ذكر حاجي خليفة ذلك بقوله : « ومن شرائط التحصيل أن لا يدع فناً من فنون العلم إلا وينظر فيه نظراً يطلع به على غايته ومقصده وطريقته وبعد المطالعة في الجميع أو أكثر إجمالاً إن مال طبعه إلى فن عليه أن يقصده ، ولا يتكلف غيره فليس كل الناس يصلحون للتعليم ولا كل من يصلح لتعلم علم يصلح لسائر العلوم ، بل كل ميسر لما خلق له » (۲) . وقد يوجه المعلم أو الشيخ الطالب إلى ما يناسبه . فقد روى أن يونس بن حبيب كان يختلف إلى الخليل بن أحمد يتعلم منه العروض ، فصعب عليه تعلمه ، فقال له الخليل يوماً : من أي بحر قول الشاعر :

إذا لم تستطع شيئاً فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع ففطن يونس على ما عناه الخليل ، فترك العروض وأخذ يتعلم النحو وقواعد اللغة حتى برع فيها (٣) .

وكذلك من الأنظمة والمناهج المتبعة في التعليم داخل المساجد . أن الشيخ يجلس ثم يتحلق حوله طلبته ، وعادةً ما يكون الشيخ وطلبته جالسين على حصير حول عمود من أعمدة المسجد ليستمع الطلبة إلى شيخهم بكل إنصات وهدوء . وبعد أن ينتهي الشيخ من الحديث يبدأ النقاش بينه وبين طلبته (٤) . وقد يستخدم بعض العلماء والمدرسين أساليب ومناهج وطرق عدة أثناء إلقاء الدرس منها :

<sup>(</sup>۱) عبد الرحمن المدريس ، المدينة المنورة في العصر المملوكي ، ص ٢٤٧ ، طبع مركز الملك فيصل للبحوث ، والدراسات الإسلامية ، الرياض ، ط١ ، ١٤٢٢ه .

<sup>(</sup>٢) كشف الظنون ٧/١٥.

<sup>(</sup>٣) طالب الضمور ، التربية والتعليم ، ص ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٤) المديرس ، المدنية المنورة في العصر المملوكي ، ص ٢٤٧ . عبد الجليل حسن ، الحركة الفكرية ، ص ٩٦ .

Y- طريقة السماع والحفظ: - وهذه الطريقة إحدى أساليب ومناهج التعليم في المساجد أو المدارس ويقوم الشيخ أو العالم بإلقاء الدرس على الطلاب ويحفظون دون كتابة. وقد كان الحافظ يفتخر بذلك ودائماً ما يرد « العلم ما حوته الصدور لا ما حوته السطور ».

ليس بعلم ما حوى القمطر ما العلم إلا ما حواه الصدر (٣) وقد ذكر الشيرازي «أن أبو محمد عبد الله بن نافع الصائغ ، كان أصم أمياً لا يكتب» قال: «صحبت مالكاً أربعين سنة ما كتبت عنه شيئاً وإنما كان حفظاً أتحفظه » (٤).

٣- طريقة المناظرة : المناظرة واحدة من طرق وأساليب التعليم وهي في المراحل العليا والمناظرة تشحذ الذهن ، وتقوي الحجة ، وتربي العقل على التفكير السليم ، والتوصل إلى الحقائق بأسلوب سليم ، فتعطى إثراء وتنوع وتنشط الحركة العلمية بقدر كبير وتنمي القدرات (٥) . وحتى تتم المناظرة بشكل يفيد على جميع الأصعدة فلا بد أن يكون المتناظران عالمين بارعين متسامحين ، غير حقوديين ، كما أن يكون القصد من المناظرة بحث العلم وإحياء الحق (٢) .

<sup>(</sup>١) طالب الضمور ، التربية والتعليم ، ص ١٨٢ .

<sup>(</sup>٢) سعيد إسماعيل ، معاهد التربية الإسلامية ، ص ٢٢٥ . طالب الضمور ، التربية والتعليم ، ص ٢٨٢

<sup>(</sup>٣) طالب الضمور ، التربية والتعليم ، ص ١٨٦ .

<sup>(</sup>٤) الشيرازي ، طبقات الفقهاء ، ص ٣٨ .

<sup>(</sup>٥) طالب الضمور ، التربية والتعليم ، ص ١٨٩ .

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق ، ص ١٨٩ .

2- طريقة السؤال: - قال تعالى: ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا مِن قَبُلِكَ إِلَّا رِجَالًا رِجَالًا وَحِىٓ إِلَيْهِمُ فَسُعَلُوٓا أَهۡلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُم لَا تَعْلَمُونَ ﴾ ((). وقال ﷺ « العلم خزانة مفتاحها المسألة » (() . وطريقة السؤال أن يسأل الطالب ويجيبه شيخه (() . شفاء العمى طول السؤال وإنما على الجهل (())

والحقيقة أن الدروس العلمية التي تعقد في حلقات المساجد ، متعددة ، منها الحديث الشريف وهو أكثر العلوم طلباً وأكثرها رحله وذلك لأن طلبة العلم يحرصون على السند العالي . وأهل الإسناد في الرقة كثير منهم مسند الرقة في وقته ، حفص بن عمر بن الصباح الرقي ، ( $\mathbf{v}$  ،  $\mathbf{v}$  ) . قال عنه الحافظ الذهبي : « الإمام المحدث الصادق ، شيخ الرقة ، أبو عمر ، يلقب بسنجه ألف ( $\mathbf{v}$ ) سمع أبا نعيم ، وقبيصة بن عقبة ، وطبقتهم . وحدث عنه أبو عوانة الأسفراييني ، ويحيى بن صاعد ، والعباس بن محمد الرافقي ، وأبو القاسم الطبراني ، وآخرون ، أكثر عنه الطبراني ( $\mathbf{v}$ ) . ذكره ابن حبان في الثقات وقال عنه « يروي عن البصريين ربما أخطأ » ( $\mathbf{v}$ ) .

ومنهم ، الحسين بن عبد الله بن يزيد الرقي ، (ت ٢٠٠٥هـ) ، قال عنه الذهبي : « الحافظ المسند الثقة أبو على القطان الجصاص رحال مصنف (٩) سمع

<sup>(</sup>١) سورة النحل ، آية ٤٣ .

<sup>(</sup>٢) ابن عبد البر: يوسف بن عبد الله بن محمد ، (ت ٢٦٣هـ) صحيح جامع بيان العلم وفضله ، ص ٢٥ ، أعده : أبو الأشبال الزهري ، مكتبة ابن تيمية ، القاهرة ، ط٣ ، ١٤٣٠ه .

<sup>(</sup>٣) طالب الضمور ، التربية والتعليم ، ص ١٩١ .

<sup>(</sup>٤) ابن عبد البر ، جامع بيان العلم ، ص ٩٥ .

<sup>(</sup>٥) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٦/٠٥٥ .

<sup>(</sup>٦) سنجه: بفتح السين ونون ساكنه وجيم مفتوحة. كذلك ضبطها ابن ماكولا في الإكمال في رفع الارتياب في المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب ، ٣٨٥/٤ ، دار إحياء التراث العربي بيروت ، د.ط ، د.ت .

<sup>(</sup>V) الذهبي ، السير ، ١٣ / ٤٠٥ .

<sup>(</sup>A) ابن حبان، الثقات ، ص ۷۲۰ .

<sup>(</sup>٩) ذكره كحالة في معجم المؤلفين ٢٢١/١ . ولكن لم يذكر مؤلفاته ولم أجد له في المصادر الأحرى

من هشام بن عمار ، وإبراهيم بن هشام الغساني وطبقتهم . وحدث عنه جعفر الخلدي، وأبو حاتم البستى وغيرهم . وثقه الدراقطني » (١) . وغيرهم من علماء الرقة كثير الذين يرحلون إليهم طلبة لأخذ عنهم حتى يحصلون على الإسناد العالي. وسوف نتطرق إليهم بتوسع إن شاء الله تعالى عندما نتحدث عنهم في مباحث قادمة .

وكذلك من العلوم التي تدرس في حلقات المساجد في مدينة الرقة ، علم القراءات وقد اشتهرت الرقة بعلماء للقراءات منهم ما ذكرناه من قبل ومنهم من سنذكره في حينه إن شاء الله تعالى . وكذلك الفقه والأدب وعلوم العربية والتصوف والفرائض والحساب والحبر والمقابلة والمنطق (٢) .

على هذا نستطيع أن نقول أن المساجد لها الدور الرئيسي في تعليم الناس وتخريج العلماء وطلبة العلم . ولقد مدت المساجد العالم الإسلامي عبر العصور الإسلامية بالعلماء وطلبة العلم والدعاة والخطباء والمؤدبين والمعلمين وكثير من أهل العلوم المختلفة ، وغيرهم من أهل الحل والعقد والصلاح . ودورها في إثراء الحركة العلمية هو الدور الأبرز والأكبر . والمساجد على عكس الكتاتيب لأن دور المسجد في التعليم أكثر منه في التأديب ، لأن معظم من يأتي إلى حلقات العلم في المساجد يكون قد تخرج من الكتاب وأصبح ناضحاً وعاقلاً وعلى قدر من المسئولية تأهله إلى طلب العلم بعد حفظه لكتاب الله تعالى ، وبعض المعارف الخفيفة والتي عادةً م يكون قد تعلمها في الكتاتيب التي هي المرحلة الأولى من التعليم ، كما أن معظم من يأتي إلى المسجد ليس مجبوراً كثيراً من أهله المرحلة الأولى من التعليم ، كما أن معظم من يأتي إلى المسجد ليس مجبوراً كثيراً من أهله كما في الكتاتيب ، لذلك يكون ذهابه إلى المسجد بدافع الرغبة في العلم فيكون ذلك أحدى وأفضل في التحصيل ، ناهيك عن البركة التي عادةً ما تكون في المسجد ، كيف أحب الأماكن إلى الله سبحانه وتعالى .

<sup>(</sup>١) الذهبي ، السير ، ٢٦٨/١٤ . والذهبي ، تاريخ الإسلام ، ١٨٠/٧ .

<sup>(</sup>٢) المديرس ، المدينة المنورة في العصر المملوكي ، ص ٢٤٧-٢٤٨ . عبد الجليل حسن ، الحركة الفكرية، ص ٩٣ – ٩٤ .

## المبحث الثالث المدارس

مفردها « مدرسة » وهي من الألفاظ المشتقة عند العرب (١) ، قال الله تعالى ﴿ وَدَرَسُواْ مَا فِيهِ وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ (١) ، وقوله تعالى ﴿ وَكَلَا لَكُ فِيهِ وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُولَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ (١) ، وقوله تعالى ﴿ وَكَلَا لَكِ نُصَرِفُ ٱلْآكِ بَ قِلْ لَكُ فَلَا تَعْقِلُونَ وَلِيَقُولُ وَا دَرَسُتَ وَلِينُبَيِنَهُ ولِقَومِ يَعْلَمُونَ ﴾ (١) . وهي مشتقة من الفعل «درس» (١) .

وقد عرف الأستاذ سعيد إسماعيل المدارس بقوله: « هي مكان لتدريس عدد معين من الطلاب على أيدي أساتذة مخصوصين لمواد دراسية معينة ، ذات مستوى معين » (٥). وهذا التعريف تعريف شامل ووافي للمدرسة .

هذه المدارس كان يقوم على بناءها الخلفاء والأمراء وأهل العلم وأهل المال واليسار والمقدرة ، وكانت هذه المدارس تقوم على وقف يوقف لها حتى تستمر في القيام بدورها المهم في إثراء الحركة العلمية وتنشيطها . كما أنه يختار لها علماء وطلبة علم من ذوي الكفاءة العالية ، والمقدرة ، حتى يدرسون ويعلمون في هذه المدارس .

والحقيقة أنه اختلف في بداية المدارس وحتى متى كانت نشأتها ، فمنهم من ذكر أنها بدأت في عهد النبي وجعل نواه المدرسة المسجد و بعض الباحثين أرجع بدايتها إلى عهد الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم جميعاً ، والبعض الآخر جعل بدايتها بعد منتصف القرن الرابع الهجري (٦) ، والأقوال في هذا كثيرة جداً . وحتى الاختلاف في أي مدرسة بدأت ومتى أنشأت؟ ، ولكن الذي يهمنا هنا في هذا المبحث

<sup>(</sup>١) سعيد إسماعيل ، معاهد التربية الإسلامية ، ص٣٠٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ، آية ١٦٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام ، آية ١٠٥ .

<sup>(</sup>٤) سعيد إسماعيل ، معاهد التربية الإسلامية ، ص ٣٠٤ .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ، ص ٣٠٤ .

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق ، ص ٣١٣.

تلك المدارس النظامية ، والتي اتفق عليها معظم الباحثين أن أول من أنشأ المدارس النظامية هو نظام الملك ، الحسن بن علي بن إسحاق ، (ت ٤٨٥هـ) ، الوزير السلحوقي . وكان ذلك سنة ٤٥٩ ه ببغداد والتي سميت بالمدرسة النظامية ببغداد . وقد قال بذلك ابن حلكان عندما ترجم لنظام الملك (۱) والذهبي (۲) تم تبعهم بعد ذلك أكثر المؤرخين .

ولعل من أبرز أسباب ظهور المدارس النظامية أن نظام الملك أوجدها حتى تمنع نشر المذهب الشيعي الذي انتشر أثناء حكم البويهيون الشيعة ، ( ٣٣٤هـ -٤٤٧هـ) ، على العراق وبلاد المشرق الإسلامي . ونشر المذهب السني (٢) وتعليم الناس الدين الإسلامي الصحيح الذي عليه السلف الصالح وسنة النبي الله .

وكذلك من الأسباب ، إقامة مؤسسة تربوية جديدة يمكن فيها عمل تجارب ، ومناظرات ويكون بها الجو مناسب لجميع فئات الطلاب والتخصصات (٤) .

ومن الأسباب أيضاً ابتغاء الأجر والمثوبة من الله تعالى (°) وتحقيق حديث النبي الله « من سن في الإسلام سنة حسنة ، كان له أجرها وأجر من عمل بما من بعده ، من غير أن ينقص من أجورهم شيء .... الحديث » (۱) .

ومدارس الرقة كبقية مدارس العالم الإسلامي لها نظم ومناهج تقوم عليها . ونظراً لتأخر تأسيس المدارس النظامية في العالم الإسلامي عامة والرقة خاصة ، فهذه المدارس تتعدد بتعدد المذاهب الإسلامية ، ففي الرقة مثلاً كان مذهب أبي حنيفة والشافعي هما السائدان، لذلك بنيت في الرقة مدرستان إحداهما تدرس المذهب الشافعي

<sup>(</sup>١) ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، ١٠٩/٢ .

<sup>(</sup>٢) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ١٠/٣٥٥ .

 <sup>(</sup>٣) سعيد إسماعيل ، معاهد التربية والتعليم ، ص ٣٠٦ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، ص ٣٠٨ .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ، ص ٣٠٩ .

<sup>(</sup>٦) الإمام أحمد ، المسند ، حديث رقم ( ١٩٣٦٩ ) ، ص ( ١٣٨٥ ) .

والأحرى تدرس المذهب الحنفي وأخذت هاتان المدرستان نفس النظم والمناهج في مدارس العالم الإسلامي الأخرى التي بنيت في عهد الدولة الزنكية أو الأيوبية وحتى دولة المماليك فيما بعد .

وقد بنى مدرستا الرقة نور الدين محمود رحمه الله تعالى ، الذي كان له دور كبير في إنشاء المدارس النظامية في الشام والجزيرة . وكان يريد بذلك ما أراده نظام الملك من قبل كي يحارب المذهب الشيعي ويمكن للمذهب السني (١) .

وعلى الرغم من شمولية التعليم في هذه المدارس إلا أن هذه المدارس تتخصص في تدريس مذهب معين، فهذا للشافعية، وذاك للمالكية ، والآخر للحنابلة أو للأحناف (٢)، إلا أنه كما ذكرنا من قبل أن مدارس الرقة للشافعية والأخرى للأحناف . وهذا في مادة الفقه وإلا المواد الشرعية الأخرى فإنها عادةً ما تكون متشابحة بين هذه المدارس (٣) ومن هذه المواد القرآن الكريم والحديث الشريف ، واللغة العربية ، والحساب وغيرها من المواد التي تدرس في هذه المدارس . وقد يقوم مدرس واحد بتدريس جميع المواضيع المقررة في المدرسة (١٠) .

وقد يشترط واقف المدرسة شروطاً للمناهج التي تدرس ، أو كيفية اختيار المعلم . وقد ذكر محمد أمين أن جمال الدين الأستادار عندما أوقف على مدرسة الشافعية اشترط أن يكون المعلم « من أهل العلم والصلاح ، شافعي المذهب ، عالماً بمذهب الإمام الشافعي .... أهلاً للتدريس والفتوى » (٥) .

وكان التنظيم من مستلزمات مدارس الرقة ، كما في غيرها من مدارس العالم الإسلامي ، لكونها أصبحت مركزاً لإلقاء الدروس ، وسكن للطلاب والأساتذة

<sup>(</sup>١) سعيد إسماعيل ، معاهد التربية والتعليم ، ص ٣٣٦ .

 <sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ٣٣٧ .

<sup>(</sup>٣) كانت المدارس النظامية في الرقة متأثرة بالمناهج والنظام في المدارس النظامية التي أنشأها نظام الملك.

<sup>(</sup>٤) عبد القادر المعاضدي ، واسط في العصر العباسي ، ص ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٥) محمد محمد أمين ، الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر ، ص ٢٤٣ ، دار النهضة العربية ، القاهرة د.ط ، ١٩٨٠م . محمد علي فهيم ، دور مصر في الحياة العلمية في الحجاز أبان العصر العثماني ، ص ٥٣٠-٥٣١ .

ومعيشتهم .لذا فقد أضيف للمدرسة مطابخ ، وحمامات ، ومخازن ومكتبات توضع فيها الكتب (١) وقد كان لهذه المدارس طراز معماري خاص من حيث التخطيط والتخصيص (٢) وقد تدرس في السنة الأولى مناهج الفقه التي أنشأت من أجله (٣) (\*).

والحقيقة أن للأسرة الزنكية الدور البارز في إنشاء هذه المدارس في إقليم الجزيرة والشام عامة وفي مدينة الرقة خاصة . وقد كانوا يحرصون على بناء هذه المدارس حتى تخلد ذكراه وقد يدفن فيها بعد موته (ئ) وقد بنيت مدرستا الرقة الشافعية والحنفية ، وكذلك الخانقاواه التي بينت في الرقة إضافة إلى البيمارستان الذي بنى في الرقة كان بناءها في عهد الدولة الزنكية وخصوصاً في عهد نور الدين محمود ، وكان لهذه المؤسسات التعليمية دور كبير فعال في إثراء وتطور الحركة العلمية في مدينة الرقة والبروز بحا في شتى الجالات الفكرية والعلمية .

وممن درس من أهل الرقة في مدارس مدينة سامراء (سر من راى) ، النحوي والأديب الحسن بن دواد الرقي ، (ت بعد ٢٣٨هـ) ، وقد كان يدرس كتابة في النحور « الحلي » وكان ذلك سنة ٢٣٨هـ ، وكان قد جاوز الثمانين من عمره (٥).

وقد برز من المدرسين في مدينة الرقة الفقيه: أحمد بن محمد بن هبة الله بن عثمان الواسطي الموصل الحنفي ، (ت ، ٥٠ه) ، وكان رحمه الله يدرس الفقه الحنفي في مدرسة الأحناف بالرقة وقد برع في ذلك . روى عن عبد الله بن أبي المحد ، وابن طبرزد ، وقد روي عنه الدمياطي وغيره (٦) ، وقد ذكره الحافظ الذهبي فقال :

« وكان مدرساً متميزاً . ترسل عن صاحب الموصل إلى العراق والشام غير مرة ،

<sup>(</sup>١) غندور ، جزيرة ابن عمر ، ص ٢٩٩ .

 <sup>(</sup>۲) عبد الله الحارثي ، الأوضاع الحضارية ، ص ٤٠٢ .

<sup>(</sup>٣) عبد القادر المعاضدي ، واسط في العصر العباسي ، ص ٢٤٢ .

<sup>(</sup>巻) مثل المدرسة الشافعية تدرس المذهب الشافعي في الفقه والمدرسة الحنفية تدرس المذهب الحنفي في الفقه .

<sup>(</sup>٤) عبد الله الحارثي ، الأوضاع الحضارية ، ص ٤٠٣.

<sup>(</sup>٥) الحموي ، معجم الأدباء ، ١٠٩-١٠٩.

<sup>(</sup>٦) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ١٤/ ١٣٣ .

 $^{(1)}$  ونزل الرقة ودرس بما  $^{(1)}$  .

ومن المدرسين وهو من فقهاء الشافعية ، إسماعيل بن هبة الله الشافعي ، (ت٥٥٥ه) ، كان ينزل الرقة وربما درس فيها في المدرسة الشافعية ، لأنه بعد ذلك درس في المدرسة النورية بحلب (٢) .

والحقيقة أن تأخر نشأة المدارس في مدينة الرقة ، جعل المصادر التي تتكلم عن مدارس الرقة وعن الحياة العلمية فيها تكون شحيحة ، ولم أجد في المصادر المتوفرة لدي إلا الشيء القليل والنزر القليل والتي تعطي معلومات عن هذه المدارس وخصوصاً في الفترة التي داخل نطاق بحثي وهي فترة الدولة العباسية (١٣٦ه-٥٦٦ه) ، ونحن نعلم أن مدارس الرقة أنشأت في عهد نور الدين محمود زنكي (٤١٥ه-٥٦٩ه) وهذا يكون في منتصف القرن السادس الهجري ، ولم تظل الدولة العباسية بعد ذلك إلا أقل من قرن وذلك أنما سقطت بعد منتصف القرن السابع الهجري .

لذلك كانت المصادر التي تكلمت عن مدارس الرقة شحيحة ، ولم تسعفنا بكثير من المعلومات عن هذه المدارس وكيفية عمارتها ، وكذلك المعلمين وعددهم في هذه المدارس . وكذلك مما ساعد على قلة المصادر والوثائق التاريخية التي تتكلم عن مدارس الرقة ، التتار عندما جاءوا إلى العالم الإسلامي وخربوا بغداد وبعض الحواضر والمدن الإسلامية وأحرقوا الكتب والمدارس والمساجد وعاثوا في الأرض فساداً ، لحق الرقة وأصابحا ما أصاب هذه الحواضر من تخريب وحرق وتدمير للكتب والمكتبات وقتل للعلماء . وهذا ما جعل ابن شداد يعبر عن ذلك بقوله : « واستولى التتر على البلاد ، فخربوا الرقة ، ولم يسكن بها أحد بعد ذلك إلى عصرنا الذي وضعنا فيه هذا الكتاب » . فهى كما قيل :

كان لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر (٣).

<sup>(</sup>١) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٦٣٣/١٤ .

<sup>(</sup>٢) الذهبي، السير، ٢٦/٢٣.

 <sup>(</sup>٣) ابن شداد ، الأعلاق الحضيرة ، ص ٣ – ق ١ – ص ٨٢ .

## المبحث الرابع مجالس العلماء

يقصد بمجالس العلماء تلك الجالس التي كانت تعقد في قصور الخلفاء ، والأمراء، أوالوزراء ، أو في المساجد ، والأربطة ، والمدارس ، أو حتى منازل العلماء أو غيرهم . وسوف نقتصر في هذا المبحث على تلك الجالس التي تعقد في القصور أو المنازل ، وذلك أن المساجد والأربطة والمدارس قد تحدثنا عنها في هذا الفصل من خلال المباحث السابقة .

#### ١ – قصور الخلفاء والأمراء والوزراء .

لقد كان لهذه القصور دور كبير وهام في إثراء الحركة العلمية في مدينة الرقة. وقد عرف الكثير من المحالس العلمية والأدبية ، التي كانت تعقد في قصور الخلفاء والأمراء فقد فتح الخلفاء والأمراء قصورهم للعلم والعلماء ، وكان التنافس بينهم في رعايتهم والإنفاق عليهم بسخاء (۱) فكانت مجالسهم حافلة بالأدباء والمفكرين والشعراء وأصحاب العلم والعلماء وغيرهم من أهل المذاهب والكلام . مما جعل مجالسهم منتديات أدبية وعلمية ، تشع منها الثقافة والمعرفة ، ويكتسب الحاضرون منها معرفة وعلماً (۲) .

وقد اشتهرت الرقة بقصور الخلفاء فيها ، ففي عهد الدولة الأموية كان لهشام ابن عبد الملك قصران فيها (<sup>۳)</sup> ، ولما جاء العصر العباسي أقام فيها الرشيد « القصر الأبيض » وهو ما يسمى بقصر الملك ، وكان هذا القصر على شاكله قصر الخلد في بغداد ، وكان الرشيد يقيم فيه طوال إقامته في الرقة ، ويعتبر من أفخم وأكبر القصور

<sup>(</sup>١) طالب الضمور ، التربية والتعليم ، ص ١٣٩ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ١٣٩-١٤٠ .

<sup>(</sup>٣) الحموي ، معجم البلدان ، ٣٠/٣ ، الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٤/٤٧٥ .

في ذلك العهد . وقد تغنى به الشعراء ومنهم الشاعر أشجع السلمي ، (ت١٩٥هـ) والذي قال فيه قصيدته المشهورة والتي جاء فيها هذا البيت :

قصر عليه تحية وسلام في نشرت عليه جمالها الأيام (١).

وربما هذا القصر هو نفسه القصر المسمى بقصر السلام<sup>(۲)</sup> ، وذلك لأن الشاعر أشجع السلمى ذكر كلمة سلام في أبياته السابقة وقد يكون غير ذلك والله أعلم .

ولم يكن هذا القصر للخليفة هارون الرشيد فقط بل كان له أكثر من ذلك . وقد عبر عن ذلك البلاذري بقوله : «ثم إن الرشيد بني قصوره بين الرقة والرافقة » (ت) وهذه القصور وبعض المباني الأخرى هي التي دمجت الرقة مع الرافقة وسميت بعد ذلك كلها الرقة . وقد كان المأمون يتخذ هذه القصور أثناء نزوله الرقة بعد وفاة أبيه وتوليه الخلافة . وهناك قصور أخرى لبعض خلفاء بني العباس مثل قصر المعتصم الذي بناه على شكل مستطيل (ئ) .

وقد كانت هذه القصور يخصص فيها أماكن وجمالس لتستقبل أهل العلم، والأدب، وللمناظرات، والمناقشات، وغيرها من الأمور سواءً السياسية أو العلمية أو الاجتماعية. وقد حرص الخلفاء والأمراء على تأثيث مجالسهم أثاثاً رائعاً وتوفير كل أسباب الراحة فيها فقد « زخرف الرشيد مجالسه وبالغ فيها وفي بنائها، ووضع فيها الطعام الكثير» (٥). وكذلك كان يفعل ابنه المأمون إذا حضر الفقهاء مجلسه (١). وكان يقول: « إذا صلح الملك مجلسه، واختار من يجالسه صلح ملكه كله» (٧).

وقد كان لجالس الخلفاء والأمراء نظم وآداب حاصة ، وكذلك بعض التقاليد

<sup>(</sup>١) البلاذري ، البلدان ، ص ١٧٢ . ونادية محسن ، الدور الحضاري ، ص ١٠٤ .

<sup>(</sup>٢) محمد راغب ، أعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء ١٢٥/١ .

<sup>(</sup>٣) البلاذري ، البلدان ، ص ۱۷۲ .

<sup>(</sup>٤) ابن العديم ، زبده الحلب ، ص ٣٨ . نادية محسن ، الدور الحضاري ، ص ١٠٥ .

<sup>(</sup>٥) طالب الضمور ، التربية والتعليم ، ص ١٤٠ . سعيد إسماعيل ، معاهد التربية والتعليم ، ص ١٤٥ .

<sup>(</sup>T) Ihmsecz , age Ilian , 2/17.

<sup>(</sup>V) طالب الضمور ، التربية والتعليم ، ص ١٤٠ .

المعينة ، التي يجب مراعاتها ، فهذه المحالس يجب أن يراعي فيها ، حسن الأدب ، ونظافة الملبس ، وأن يكون مرتاد هذه المحالس وقوراً ، طيب الرائحة ، أن يتجنب ما يعلم أن السلطان يكره ، وأن يسلم إذا دخل على الخليفة ، ويجلس في المكان المناسب له ، ولا يضحك ويتجنب المخاط والبصاق (۱) ، وأن يقلل من الالتفات إلى جانبه وورائه والتحريك بيده أو شيء من أعضائه (۲)

ويبدو أن مجالس الخلفاء والأمراء لم تكن تستقبل كل الراغبين بالدخول إليهم ، إنما كان يسمح لطبقة معينة من الناس بالدخول (٣) ، ولم يكن الحضور في أي وقت بل له موعد محدد يحضرون فيه ، وكذلك الانصراف فقد يكون بموعد محدد أو إشارة من الخليفة أو الأمير والإذن منه بالانصراف (١) . وقد يجلس الخليفة في مكان مرتفع أو على منبر كما فعل المأمون في مجلسه مع العلماء (٥) .

وقد كان يُعقد في هذه المجالس مناهج علمية ودروس قد يشترك فيها الخليفة ، وقد يتحاور فيها العلماء ويناظرون ، ويغلب على هذه المجالس الموعظة والدعوة ، ويكون فيها مجالس للقرآن الكريم ، ومجالس للحديث النبوي الشريف ، ومجالس الفقه ، ومجالس المناظرة ، بين المذاهب والفرق المختلفة وأهل الكلام ، ومجالس الشعر والأدب والسمر والترويح (1) .

ولقد يشترك فيها الخليفة فقد ذكر المسعودي: «أن المأمون كان يجلس للمناظرة في الفقه يوم الثلاثاء »(٧). وكذلك فعل والده الرشيد من قبل فقد كان

<sup>(</sup>۱) الصابي ، رسوم الخلافة ، ص ٣٤-٣٥ . سعيد إسماعيل ، معاهد التربية الإسلامية ، ص ٤٩٥ . وأنظر أيضاً ، طالب الضمور ، التربية والتعليم ، ص ١٤١ .

<sup>(</sup>٢) الصابي ، رسوم الخلافة ، ص ٣٤ . طالب الضمور ، التربية والتعليم ، ص ١٤١ .

<sup>(</sup>٣) طالب الضمور ، التربية والتعليم ، ص ١٤٢ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، ص ١٤٢ . سعيد إسماعيل ، معاهد التربية الإسلامية ، ص ٤٩٥ .

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ، ص ١٤٥ .

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق ، ص ١٤٢ .

<sup>(</sup>٧) المسعودي ، مروح الذهب ، ٢٢/٤ . زينب خلف ، موقف فقهاء العراق من السلطة العباسية ، ص ١٦٨ ، رسالة ماجستير ، كلية الآداب والعلوم ، جامعة آل البيت .

يجلس في الرافقة للقضاء بين الناس وفي المظالم (١) . فقد كان هؤلاء الخلفاء علماء أيضاً في كثير من العلوم .

وقد كانت قصور الخلفاء في مدينة الرقة تعج بالعلماء والأدباء وأهل الكلام وغيرهم سواءً من خارج الرقة أو من داخلها ، وقد ذكرت طرفاً من ذلك في مبحث اهتمام الخلفاء والأمراء بالحركة العلمية في الرقة .

وفي مثل مجالس العلماء لا يكون المتكلم شخصاً واحداً ، كما هو في حلقات الدروس سواءً في المساجد أو في المدارس أو الكتاتيب أو في الأربطة والخانات ، فعادةً ما يكون المتكلم هو الشيخ أو المدرس الذي يقوم على هذه الحلقات . ولكن في هذه المجالس يختلف الأمر ، فقد تطرح الفكرة أو المسألة فيدلي كل بدلوه وقد يحتدم النقاش في هذه المجالس (٢) ، ولكن يخرج من حضر هذه المجالس وما تم فيها من مساجلة أو مناقشة بفائدة علمية وإثراء كبير للحركة العلمية والفكرية ، وهذه الطريقة يكون فائدتما عظيمة ، وهذا من النظم العلمية والفكرية التي تميزت به مجالس العلماء (٣) . لهذا كانت هذه المجالس وسيطاً تربوياً وعليماً رائعاً قدم للتربية الإسلامية الشيء الكثير وأكسب العلم والمعرفة حدمات جليلة لا يقل شأن عن تلك الخدمات العلمية والفكرية التي قدمتها المؤسسات التعليمية الأخرى .

والحقيقة أن هذه الجالس تميزت ، بعمق وقوة المناقشة ، ولذلك اشترط العلماء لمن أراد المشاركة في هذه الجالس مجموعة من الصفات التي ينبغي للمشارك فيها أن يتصف بها حتى لا يوقع نفسه في مأزق وإحراج من أحد العلماء أو الحاضرين رغبة منهم في معرفة مدى أهليته للدحول في هذه الجالس ، والتي لا يدخلها إلا العلماء أو طلبة العلم الكبار (٤). لذلك ألف ابن قتيبه الدينوري ، (ت ٢٧٦ه) ،

<sup>(</sup>١) الأصفهاني ، الأغاني ، ٢٦٩/١٤

<sup>(</sup>٢) سعيد إسماعيل ، معاهد التربية الإسلامية ، ص ٤٩٤ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ٤٩٤ .

<sup>(</sup>٤) زيني الحازمي ، الحياة العلمية ، ١٤٨/١ .

كتابه « المعارف » ليكون ذخيرة لمن أراد حضور هذه المحالس ، ويكون على المستوى المطلوب أمام الحاضرين (١) .

وقد ذُكر أن عبد الملك بن صالح والي الرقة جلس في قصر الإمارة في الرقة ، فقال يوماً لمؤدب ولده بعد أن اختاره جليساً مقرباً : « يا عبد الله كن على التماس الحظ منك بالسكوت ، أحرص على التماسه بالكلام ، فأنهم قالوا : إذا أعجبك الكلام فأصمت ، وإذا أعجبك الصمت فتكلم ، وأعلم أن أصعب الملوك معاملة الجبار الفطن المتفقد » (٢) .

ومن الوزراء الدين قدموا الرقة مع هارون الرشيد سنة ١٨٠ه. يحيى بن خالد البرمكي ، (ت ١٩٠ه) ، وقد كان يدني منه العلماء ويقربهم منه في مجلسه الذي كان يخصصه له هارون الرشيد ، وقد عرف بالسخاء والجود ، وخصوصاً لأهل العلم والأدب والشعر (٦) . وقد ذكر ابن كثير ، أن يحيى بن خالد البرمكي ، كان يجري على سفيان بن عيينة كل شهر ألف درهم ، وكان سفيان يدعو له في سجوده يقول: « اللهم إنه كفاني المؤنة وفرغني للعبادة ، فاكفه آخرته » (٤) .

### ٢ - منازل العلماء .

لقد كان لمنازل العلماء دور في إثراء الحركة العلمية وأسهمت بنشر العلم والثقافة. فقد اتخذ كثير من العلماء داره الخاصة مجلساً ومكاناً للتعليم (٥) ، وقد خصص الإمام أحمد بن حنبل في دهليز داره مكاناً يستقبل فيه من قصده للسؤال (٢) ، وكان يجتمع في منزل عبد الله بن المبارك ، (ت ١٨١هـ) ، الكثير من العلماء وأصحاب العبادات يتدارسون العلم (٧) .

<sup>(</sup>۱) زيني الحازمي ، الحياة العلمية ، ١٤٨/١ .

<sup>(</sup>٢) طالب الضمور ، التربية والتعليم ، ١٤٢/١ .

<sup>(</sup>٣) الذهبي ، السير ، ٩/٨٩ ، نادية محسن ، الدور الحضاري ، ص١٦٤ .

<sup>(</sup>٤) ابن كثير ، البداية والنهاية ، ٢٢١/١٠ . ابن الجوزي ، المنتظم ، ٩ / ١٨٨٠ .

<sup>(</sup>٥) عبد القادر المعاضدي: واسط في العصر العباسي ، ص ٢٤٨.

<sup>(</sup>٦) زيني الحازمي ، الحياة العلمية ص ١/١ ٣٠ .

 <sup>(</sup>۷) ابن الجوزي ، صفة الصفوة ، ص ۲۲۳/۲ .

ولم تقتصر مجالس العلم وحلقاته في منازل العلماء على العلوم الدينية وعلوم اللغة والأدب فحسب ، بل تعدتها لتشمل الطب والهندسة والفلسفة وعلم الكلام ، فقد كان بعض كبار الأطباء يعقدون المجالس العامة لتدريس الطب في منازلهم (۱) . وربماكان يفعل ذلك حكيم الرقة المشهور وطبيبها بدر الدين ابن قاضي بعلبك على الرغم أنه كان يدرس الطب في بيمارستان الرقة (۲) .

<sup>(</sup>١) طالب الضمور: التربية والتعليم، ص ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي أصيبعه: أحمد بن القاسم ، (ت ٢٦٨هـ) ، عيون الأنباء في طبقات الأطباء ، ص٢٠٧ ، ضبط وتصحيح: محمد باسل ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٤١٩هـ ، وأنظر سواي عبد محمد ، الأحوال الاحتماعية والاقتصادية ، ص ١٣٥ .

## الفصل الرابع مظاهر النشاط العلمي في الرقة

المبحث الأول: الوراقة والوراقون.

المبحث الثاني: خزائن الكتب.

المبحث الثالث: الأجازات العلمية.

المبحث الرابع: المناظرات العلمية.

# المبحث الأول الوراقة والوراقون

1- الوراقة: يقصد بحسا الأماكن الخاصة ببيع الكتب والورق وأدوات الكتابة (1) ، وقد بدأت هذه الدكاكين أو المكاتبات بالانتشار في مطلع الدولة العباسية، وذلك نتيجة التطور العلمي والحضاري والفكري الذي مر به المجتمع الإسلامي (٢) ، وقد ساعد على ذلك أيضاً ظهور صناعة الورق من قبل الصينيين ، وانتشار صناعته واستعماله في الديار الإسلامية (٣) .

وقد كانت هذه الحوانيت مكاناً لاجتماع العلماء والأدباء والمثقفين ، وعقدت فيها المناقشات والمناظرات وقد يشترك فيها الوراقون أنفسهم لأنه ليس همهم الربح بل كانوا أنفسهم أهل علم وثقافة وكان بعضهم علماء . لذلك أصبحت هذه الحوانيت مصدراً من مصادر الإشعاع الحضاري والفكري ، واتساع نطاق العلم والتعليم في الدولة الإسلامية (٤) .

وقد ذكر ابن النديم: « أن أبا الفضل العباس بن الفرج الرياشي ، (ت٢٥٧ه) ، كان يقعد في الوراقين في البصرة » (٥٠٠ .

وقد وصف ابن الجوزي سوق الوراقيين ببغداد ، فقال : « إنها سوق كبيرة وهي مجالس العلماء والشعراء » (٦).

<sup>(</sup>١) طالب الضمور ، التربية والتعليم ، ص ١٦٠ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ١٦١ .

 <sup>(</sup>٣) زيني الحازمي ، الحياة العلمية ، ٢٠٧/١ ، محمد الفاجالو ، الحياة العلمية في نيسابور ، ص ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٤) طالب الضمور ، التربية والتعليم ، ص١٦١ ، محمد الفاح الو ، الحياة العلمية في نيسابور ، ص٢٣٢.

<sup>(</sup>٥) ابن الندم ، الفهرست ، ص ۸۲ .

<sup>(</sup>٦) طالب الضمور ، التربية والتعليم ، ص ١٦١ .

وقد كان للخليل بن مرة الضبعي البصري (١) ( ت ١٦٠هـ) نزيل الرقة ، حانوتاً في الرقة (٢) . وقد ذكر القشيري أن علي بن العوام الرقي ، قال : كنت عند الخليل بن مرة في حانوته ، " فجاء رجل فدخل عليه ، فقال : من أنت ؟ قال : حماد بن أبي حنيفة فقام وتركه " (٣) .

▼ الوراقون: جاءت من كلمة ورق والواحده ورقة (ئ) ، وقد ذكر ابن خلدون أن الوراقين: « المعانين للإستنساخ والتصحيح والتجليد وسائر الأمور الكتبية والدواوين واختصت بالأمصار العظيمة العمران » (°). فعلى هذا التعريف يكون الوراقون طائفة أو فئة من الناس اشتغلت وعملت بالكتب والكتابة والأوراق.

وقد ذكر ابن خلدون أيضا أن الخط والكتابة من عداد الصنائع الإنسانية فقال: « وهو صناعة شريفة إذ الكتابة من خواص الإنسان التي يميز بها عن الحيوان . وأيضاً فهي تطلع على ما في الضمائر وتتأدى بها الأغراض إلى البلاد البعيدة فتقضي الحاجات، وقد دفعت مؤنة المباشر لها . ويطلع بها على العلوم والمعارف وصحف الأوليين وماكتبوه من علومهم وأخبارهم . فهي شريفة بهذه الوجوه والمنافع » (٢) .

وقد انتشرت صفة الوراقة والوراقين انتشاراً كبيراً حتى أصبحت هناك أسواقٌ خاصة بما وحتى أحياء عرفت باسم هذه الصفة مثل "درب القراطيس" بالكرخ ، وقد كانت بغداد والكوفة وواسط من أشهر المدن الإسلامية في هذه الصفة في العصر العباسي(٧).

<sup>(</sup>۱) نزل الرقة حدث عن أبن أبي صالح السمان ، وعكرمة ، ومعاوية بن قره ، وابن أبي مليكة ، وخلق وحدث عنه الليث ، وبقيه ، وابن وهب ، ووكيع ، وأحمد ، ويعقوب بن إسحاق الحضرمي ، وطائفة . وكان أحد الصلحاء . قال البخاري : هو منكر الحديث . وقال عنه أبو زرعة : " شيخ صالح " توفى سنة ١٦٠ه . ( الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٤٦/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) القشيري ، تاريخ الرقة ، ص ١٣٨ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ١٣٧ - ١٣٨ .

<sup>(</sup>٤) ابن منظور ، لسان العرب ، ١٩٥/١٥ .

<sup>(</sup>٥) ابن خلدون ، المقدمة ، ص ٣٩٠ ، زيني الحازمي ، الحياة العلمية ، ٢٠٧/١ .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ، ص ٣٨٦ .

<sup>(</sup>V) زيني الحازمي ، الحياة العلمية ، ٢٠٩-٢٠٨/١ .

وقد عرف علماء وفقهاء وطلبة علم في طائفة الوراقين وخصوصاً أهل الحديث (١).

وقد امتاز العصر العباسي الأول خاصة بكثرة علماء الحديث والعلوم المساعدة له كعلم الجرح والتعديل وأهل التراجم والطبقات . وقد راجت وانتشرت هذه المهنة وكثر الوارقون وكثرت حوانيتهم حتى راجت بجارتم وعظم أمرهم . حتى أن هناك من الوارقين من عرف بالوراق نسبة إلى الورق أو القراطيسي نسبة إلى القراطيس والأوراق ، ومنهم أيضاً من عرف بالكاتب نسبة إلى الكتابة وسواءً هذا الكاتب من كتاب الحلفاء أو الوزراء أو من كتاب كتب العلم ونسخها . وقد عرفت أسماء كثيرة من أهل العلم وأرباب الصفة من خلال كتب الطبقات والتراجم والأنساب ، وكتب الجرح والتعديل وغيرها من الكتب التي تترجم لهم .

والحقيقة أن الوراقة والوراقين في مدينة الرقة خاصة وباقي بلدان العالم الإسلامي عامة كان لها دور كبير في إثراء وازدهار الحركة العلمية والفكرية ومظهر من مظاهر النشاط والرقي العلمي والحضاري في أنحاء العالم الإسلامي بل وحتى خارج العالم الإسلامي . فقد أخذ الغرب والشرق من هذا الإرث العظيم من العلم الذي خلفه علماء المسلمين وأهل الإسلام قاطبه ، واستطاعوا أن يستفيدوا منه وأن يوظفوا هذا العلم الذي خلقه هؤلاء العلماء في خدمتهم حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه اليوم من تطور وتقدم علمي وحضاري وفكري في شتى الجالات .

وقد نالت مدينة الرقة نصيبها الوافر من أرباب صنعه الوراقة ، منهم من عرف من خلال المصادر التي تحدثت عنهم ، ومنهم من لم يعرف ، إلا أنه له دور وإسهام في عمل أو كتابة أو تجليد أو نسخ ، أو غيرها من الأمور التي تتطلبها هذه المهنة. وقد عرفت مدينة الرقة العديد من هؤلاء الوراقين وأكثرهم من العلماء ومنهم : عبد الحميد بن يحيى بن سعد الكاتب الشهير ، (ت١٣٦ه) ، نزل الرقة وسكنها وأحد من يضرب به المثل في الكتابة والبلاغة ، وهدو من أرباب صنعه الكتابة ،

<sup>(</sup>۱) يوسف بن علي العريني ، الحياة العلمية في الأندلس في عصر الموحدين ، ص ١٣٢ ، نشر مكتبة الملك عبد العزيز العامة ، الرياض ، ط١ ، ١٤١٦ه .

وقد كتب الإنشاءللخليفة الأموي مروان بن محمد (ت ١٣٢هـ) (١) آخر حكام الدولة الأموية ، عندما كان في الجزيرة والرقة . وقد ذكر الذهبي كلام الأدباء فيه « فتحت الرسائل بعبد الحميد وختمت بابن العميد» (١) . وكان مجموع رسائله نحو من مائة كراس (٣) .

ومن النساخ في مدينة الرقة ، عمرو بن ميمون بن مهران ، ( ت ١٤٥٥ ) ، وقد كتب رحمه الله تعالى مصحفاً كاملاً (٤) وقد ذكر الميموني : « أن عند والده مصحفاً من نسخ وكتابة عمرو بن ميمون » (٥) . وقد ذكر القشيري ، أن الميموني قال : « أن عمرو بن ميمون كتب القرآن الكريم ، وما برى إلا قلمين ، فما غيرهما حتى فرغ منه » (١) .

وممن امتهن الوراقة في الرقة نزيل الرقة ، سيعد بن نصير البغدادي الورّاق ، (ت٠٥٠هـ) ، له من الكتب والمصنفات (٢) الكثير ، ربما أنها من كتابته ونسخه .

ومن أصحاب الحديث الذين نزلوا الرقة واشتهروا بالكتابة ، محمد بن إدريس ابن المنذر الرازي أبو حاتم ، (ت٢٧٧هـ) ، وقد قال عن نفسه : كتبت الحديث سنة ٩٠٧هـ وأنا ابن أربع عشرة سنة (^) . وقد كتب عن ابن نفيل : «نحو أربعة عشر ألفاً » (٩) .

ومن الكتاب وهو من أهل بغداد ولكن أكثر مقامه بالرقة ، علي بن وصيف الملقب بخشكنانجه الكاتب ، (توفي في حدود ٣٧٠ه) ، ألف عدة كتب منها :

<sup>(</sup>١) الذهبي، تاريخ الإسلام، ١٨٤/٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ١٨٥/٣ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ١٨٥/٣ .

<sup>(</sup>٤) القشيري ، تاريخ الرقة ، ص ٧٧ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ٧٧ .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ، ٧٧ .

<sup>(</sup>V) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ١١/٦ .

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق ، ١/٩٥٥

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق ، ٩٧/٦ .

« الأفصاح والتثقيف في الخراج ورسومه » و « صناعة البلاغة » و « النثر الموصول بالنظم » و « الفوائد » و « ديوان شعر » (١) ، ذكره الذهبي باسم أحمد بن علي بن وصيف ، أبو الحسين بن حشكنانكه ، والكاتب الشاعر النديم ، وأورد شيئاً من شعره جاء فيه :

سلمت بالجفوف سلمي فسلمت إليها قلباً سليماً سقيماً بالقوم القويم يهتز لدنا وقيل وكلام به تداوي الكلوما (٢)

ومن أصحاب مهنة الوراقة في الرقة ، علي بن عبد الرحيم بن الحسن الرقي، (ت ومن أصحاب مهنة الوراقة في الرقة ، علي بن عبد الرحيم بن الحسن الرقي، (ت الخط ، قال عنه الحافظ الذهبي : «كتب الكثير ، وأكثر المطالعة كان مليح الخط ، أنيق الوراقة والضبط ، ثقة ، ثبتاً »(٣).

ومن أصحاب الحديث والذي كان له عناية بالكتابة والنسخ ، أحمد بن يوسف ابن أيوب بن شاذن ، (ت ٢٣٤ه)  $^{(3)}$  ، قال عنه الذهبي : «كان مليح الكتابة ، حيد النقل ، متواضعاً متزهداً ، حسن الأخلاق ، مفضلاً على أصحاب الحديث وعلى الشيوخ »  $^{(\circ)}$  .

<sup>(</sup>١) الحموي ، معجم الأدباء ، ١٠٢/١٥ .

<sup>(</sup>٢) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ١/٥٨٨ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ١٢/٨٥ .

<sup>(</sup>٤) أحمد بن يوسف بن أيوب بن شاذن ، ولد سنة ٧٧ه ه ، سمع بدمشق على أبي عبد الله بن صدقه الحرائي ، وحنبل ، وابن طبرزد ، وبمصر من أبي القاسم البوصيري ، وغير واحد . كان رحمه الله تعالى كثير التحري في القراءة ، ذهب إلى مكة وسمع فيها من أبي الفتوح ابن الحصري ثم ذهب إلى بغداد وسمع فيها من عبد السلام الداهري ، روى عنه القاضي شمس الدين أبو نصر ابن الشيرازي ، وهو أكبر عمراً منه وكذلك سمع من القاضي مجد الدين العديمي ، وسنقر القضائي . سئل عنه الحافظ الضياء ، فقال : سمع وحصل الكثير وانتفع الخلف بإفادته ، وطلب الحديث على وجهه، توفى بحلب سنة ٤٣٨هـ وحمل إلى الرقة ودفن بحا بقرب قبر عمار بن ياسر رضي الله عنه (الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ص ١٤/١٩٥٤) .

<sup>(</sup>٥) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ص ١٢٩/١٤ .



قبل أن نتكلم عن خزائن الكتب " المكتبات " يجدر بنا أن نعطي إلماحة بسيطة عن أهمية الكتاب عند العلماء وطلبة العلم وقيمته ، وكذلك الآداب التي يجب أن يتعامل بها الكتاب ، وأن تعظيم الكتاب من تعظيم العلم .

والحقيقة أن الاهتمام بالكتاب ظهر واضحاً في العصر العباسي وخصوصاً في العصر العباسي الأول . فقد كان الكتاب محل اهتمام الخلفاء فزاد بذلك اهتمام العلماء وطلبة العلم والوزراء والولاة بل وحتى عامة الناس ، فقد كان بعضهم وخصوصاً أهل الثراء يزين بيته بمكتبة يقتني فيها الكثير من الكتب والنادر منها وكان يتفاخر بذلك . وقد شمل الكتاب بالرعاية والتقدير والاهتمام ، حتى أن بعض العلماء وطلبة العلم لا يأخذ الكتاب إلا وهو على طهارة . فقد ذكر أن الإمام شمس الأئمة الحلواني أنه قال : « إنما نلت هذا العلم بالتعظيم ، فإني ما أخذت الكاغد (۱) إلا بطهارة » (۲) .

وقد تكلم الجاحظ عن الكتاب بكلام جميل ، قال فيه : « والكتاب صامت ما أسكته ، وبليغ ما استنطقته ، ومن لك بمسامر لا يبتديك في حال شغلك ، ويدعوك في أوقات نشاطك ، ولا يحوجك إلى التجمل له والتذمم منه ، ومن لك بزائر أن شئت جعل زيارته غباً ووروده همساً ، وإن شئت لزمك لزوم ظلك ، وكان منك مكان بعضك .... » (٣) .

<sup>(</sup>١) الكاغد: نوع من أنواع الورق . ( حامد الضمور ، التربية والتعليم ، ص ٢٧٨ ) .

<sup>(</sup>٢) محمد الفاجالو ، الحياة العلمية في نيسابور ، ص ٢٤١ .

<sup>(</sup>٣) للمزيد راجع الجاحظ: عمرو بن بحر ، (ت ٢٥٥هـ) ، الحيوان ، ١٠/٥ ، تحقيق: عبد السلام هارون ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ط٣ ، ١٩٦٩م .

وقد كان عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر ، (ت ١٨٤ه) ، « لا يخلو من كتاب يكون معه ينظر فيه ، فقيل له في ذلك ، فقال : إنه ليس شيء أوعظ من قبر ، ولا أسلم من وحده ، ولا آنس من كتاب » (١) . وقد ذكر ابن حلكان أنه كان لأبي داود السحستاني المحدث ، (ت ٢٧٥ه) ، كم واسع ، وكم ضيق ، فقيل له : يرحمك الله ما هذا ؟ فقال : «الواسع للكتب والآخر لا نحتاج إليه» (٢) ، وقد ذكر ابن حلكان أيضا أن سبب وفاة أبو العباس أحمد بن يحيي الشيباني النحوي المعروف بثعلب ، (ت ٢٩١ه) ، « أنه خرج من الجامع يوم الجمعة بعد العصر ، وكان قد لحقه صمم لا يسمع إلا بعد تعب ، وكان في يده كتاب ينظر فيه في الطريق فصدمته فرس فألقته في هوه ، فأخرج منها وحمل إلى منزله ومات ثاني يوم» (١) ، فهذا شيء يسير من اهتمام العلماء وطلبة لعلم بالكتاب وحبهم له حتى أن بعضهم بالغ في شأنه ووصفه .

وهناك آداب سطرها أهل العلم في كتبهم تجاه الكتب والمكتبات والحفاظ عليها . من هذه الآداب :-

ا- عدم رمي وإلقاء بعض صفحات الكتب ، والتي تحتوي على آيات القرآن الكريم ، وكذلك التي تحتوي على الأحاديث النبوية الشريفة . فعن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه قال : « إذا محت صبيه الكتاب قول الله تعالى : ﴿ تَنزِيلُ مِّن الله عنه وأرضاه أنه قال : « إذا محت صبيه الكتاب قول الله تعالى : ﴿ تَنزِيلُ مِّن رَّتِ ٱلْعَلْمِينَ ﴾ (3) من ألواحهم بأرجلهم ، نبذ المعلم إسلامه خلف ظهره ، ثم لم يبال حين يلقى الله تعالى على ما يلقاه عليه ، قيل لأنس : كيف كان المؤدبون على عهد الأئمة أبي بكر وعمر وعثمان وعلى رضى الله عنهم ؟ قال أنس: كان المؤدب

<sup>(</sup>١) الجاحظ، الحيوان، ١/٠٥.

<sup>(</sup>٢) ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، ٣٣٨/٢ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ١٢٠/١ .

<sup>(</sup>٤) سورة الواقعة ، آية ٠ ٨ .

له أجانه (1) ، وكل صبي يأتي كل يوم بنوبته ماء طاهر فيصبونه به على ألواحهم ، ثم يحفرون في الأرض فيصبون ذلك الماء فينشف (1) .

٧- صيانة الكتب من العبث والتمزيق وإذا نسخ منه بإذن صاحبه أو ناظره ولا يكتب منه ، ولا يضع المحبرة عليه ، ولا يمر بالقلم الممدود فوق كتابته ، ولا يكتب منه والقرطاس في بطنه ، وأن يصلحه إذا كان أهلاً لذلك (٣) .

٣- أن يوضع الكتاب في موضعه عند المطالعة ، فلا يضعه على الأرض مفروشاً منشوراً حتى لا يندى ولا يبلى ، وأن يجعله بين كتابين ، أو بين شيئين ، وأن يراعي الترتيب باعتبار علومها واعتبار شرفها ، كأن يضع القرآن الكريم والتفسير أعلى الكل ، ثم كتب الحديث الشريف (٤) ثم الأولى فالأولى .

3- أن يستعمل الكتاب على ما خصص به ، فلا يجعله مروحة أو مخدة ، أو مسنداً ومتكأ ولا خزانة ، ولا مقتلة للبق وغيره  $(\circ)$  .

٥- تجويد نسخ الكتاب بخط جميل مليح مقروء وواضح ، والتقليل من الحاشية إلا عند الضرورة ، ويفضل تقطيع الكتاب إلى أجزاء حتى تسهل مطالعتة ووضعه ورفعه (١).

وقد صدق ابن الأعرابي ، ( ٢٣١ه ) حين قال :

لنا جلساء ما نمل حديثهم أمينون مأمونون غيباً ومشهداً إذا ما خلونا كان حديثهم مؤيداً

<sup>(</sup>۱) الأجانة: المركن، وهو شبه القن تغسل فيه الثياب، الجمع أجانين والأنجاية عافيه. (الخوارزمي: ناصر بن عبد السيد، (ت ٢١٦هـ)، المغرب في ترتيب المعرب، ص ٢١، دار الكتاب العربي، بيروت، د.ط، د.ت).

<sup>(</sup>٢) يحيي مراد ، آداب العالم والمتعلم ، ص ٩٠-٥٩١ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ٥٩٠ .

 <sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، ص ٥٩٠-١٥٥ .

<sup>(</sup>٥) محمد الفاجالو ، الحياة العلمية في نيسابور ، ص ٢٤١ .

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق ، ص ٢٤١ .

وعقلاً وتأديباً ورأيا وسودداً ولا تتقي منهم لساناً ولا يداً وإن قلت أحياء فلست مفندا (١) يفيدوننا من علمهم علم ماضي فلا ريبه تخشى ولا سوء عشره وإن قلت أموات فلست بكاذب

أما بالنسبة لخزائن (٢) الكتب فيمكن تقسيمها إلى عدة أنواع منها:

### أ- خزان الكتب العامة: -

وتشمل خزائن الكتب العامة (المكتبات العامة) وكذلك الخزائن الموقوفة وخزائن المساجد والأربطة والمدارس والبيمارستانات. وقد اشتهرت مدينة الرقة بمدرستين واحدة تدرس الفقه على المذهب الحنفي وهذه المدارس كبقية مدارس العالم الإسلامي الأخرى والتي بنيت على نمط واحد حيث إن كل مدرسة فيها خزانة للكتب وكذلك الحال في الخانقاوات يوجد فيها أماكن تخزن فيها الكتب. وكذلك الحال أيضاً في المساجد وخصوصاً المساجد التي تقام فيها صلاة المحمعة. وقد أوقف نور الدين محمود كتباً طبية على خزائن بيمارستانات المدن الزنكية (٢) ومنها الرقة. وكذلك فعل محمود ابن قسيم الدولة أوقف كتباً كثيرة على أهل العلم للمدن التي كانت تابعة له (٤) ومنها الرقة.

### ب - خزائن الكتب الخاصة ومنها:-

### ١ - خزائن الخلفاء والأمراء:

الحقيقة أن المصادر التاريخية لم تسعفنا بشيء من هذه الخزائن في مدينة الرقة سواءً للخلفاء أو الأمراء إلا أنَّ هناك خلفاء عباسيين كان لهم في مدينة الرقة قصور ومجالس علم ، ومن هؤلاء الخلفاء أبو جعفر المنصور وهارون الرشيد وولده المأمون .

<sup>(</sup>١) ابن عبد البر ، جامع بيان العلم وفضله ، ص ٥٠٥ .

<sup>(</sup>۲) الخزانة: اسم المكان والموضع الذي يخزن فيه الشيء (الأزدي: محمد بن الحسن، (ت ٣٢١هـ)، جمهرة اللغة، ٢١٨/٢، دار صادر، بيروت، د.ط، د.ت).

<sup>(</sup>٣) الصلابي ، الدولة الزنكية ، ص ٣٣٦ .

 <sup>(</sup>٤) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ١٢/٢٥٤ .

وهؤلاء الخلفاء قد عرفوا بحبهم وشغفهم للعلم والعلماء ومن المؤكد أنهم يصطحبون شيئاً من خزائن كتبهم إلى الرقة وخصوصاً أنهم يمكثون الأوقات الطويلة فيها . حتى أنني لا أعرف مدينة بعد عاصمة الخلفاء العباسين بغداد يطول مكوثهم فيها أكثر من الرقة .

وقد ذكر السيوطي «أن المنصور أول خليفة قرب المنجمين وعمل بأحكام النجوم»، وأول خليفة ترجمت له الكتب السريانية والأعجمية بالعربية، ككتاب «كليلة ودمنه، وإقليدس» (١). وقد ذكر الخطيب البغدادي أن المنصور طلب من محمد بن إسحاق (ت ١٥١ه) تأليف كتاب في السيرة وقد وضعه في خزانته (٢).

وذكر سعيد إسماعيل أن نواه بيت الحكمة ببغداد كان في عهد الخليفة المنصور ، وذلك أنه ترجمت له كتب في الطب والنجوم والهندسة والأدب ، وألف له في الحديث والتاريخ والأدب . وكان أبو جعفر المنصور قد أوصى بهذه الخزانة إلى ابنه المهدي ، إلا أنه أهمل شأنها حتى جاء هارون الرشيد فأضاف إليها الكثير (٣) .

وكما هو معروف أن بيت الحكمة أنشأها هارون الرشيد في بغداد ، وهي في الأصل خزانة كتب هارون الرشيد . فقد ذكر القفطي عندما ترجم للفضل بن نوبخت ( $^{(3)}$ ) .

<sup>(</sup>۱) السيوطي ، تاريخ الخلفاء ، ص ٢٦١ ، تحقيق : سعيد محمود ، دار الجيل ، بيروت ، ط١ ،

<sup>(</sup>٢) الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد ، ٢٢١/١ .

<sup>(</sup>T) سعيد إسماعيل ، معاهد التربية الإسلامية ، ص ٤٢٣ .

<sup>(</sup>٤) الفضل بن نوبخت: أبو سهل الفارسي الأصل ، من أئمة المتكلمين . كان ينقل من الفارسية إلى العربية . له من المصنفات « كتاب البهطمان في المواليد » ، « الفأل النجومي » ، « المواليد » ، « المواليد » ، « المتحمل من أقاويل المنجمين في الأخبار والمسائل والمواليد » . ( القفطي : علي بن يوسف ، (ت٤٦٦هـ ) ، أخبار العلماء بأخبار الحكماء ، ص ١٩٤ ، تعليق: إبراهيم شمس الدين ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٤٢٦هـ

<sup>(</sup>٥) القفطي ، أخبار العلماء ، ص ١٩٤ .

وهذه الخزانة فيها كتب مترجمة ترجمت في عهد هارون الرشيد ، وخاصة لهارون الرشيد . وهذه الخزانة فيها كتب مترجمة ترجمت في عهد هارون الرشيد ، وخاصة من تلك الكتب التي ترجمها يوحنا بن ماسويه الطبيب (۱) لهارون الرشيد . فقد ذكر ابن أبي أصبعة «أن يوحنا بن ماسويه ترجم الكتب القديمة التي جاءت لهارون الرشيد من أنقره وعموريه وسائر بلاد الروم ، حين سباها المسلمون ، ووضع هارون الرشيد يوحنا بن ماسوية أميناً على الترجمة » (۲) .

ومن المؤكد أن هارون الرشيد جلب كثيراً من كتب خزانته إلى الرقة عندما كان يذهب إليها ويقيم فيها سواءً أثناء إقامته للراحة والاستجمام أو إقامته فيها أثناء ذهابه لحرب الروم أو رجوعه إليها بعد غزواته ودليلنا في ذلك أنه كان يأمر من يصطحب معه من علماء وأدباء والشعراء بأخذ كتبهم معهم إذا ذهبوا معه إلى الرقة . فقد ذكر الحافظ الذهبي في ترجمته لإسحاق بن إبراهيم بن ميمون الموصلي النديم ، (ت٥٣٥ه) ، أنه قال : « لما خرجنا مع الرشيد إلى الرقة قال لي الأصمعي : كم حملت معك من كتبك؟ قلت : ستة عشر صندوقاً ، فقال له إسحاق فكم حملت أنت ؟ قال : معي صندوق واحد » (") . فهؤلاء ندماء الخليفة يجلبون معهم هذا العدد الكبير من صناديق الكتب فكيف بالخليفة ؟.

ثم بعد هارون الرشيد جاء ابنه المأمون والذي كان عهده ذروة الازدهار العلمي والحضاري في عهد الدولة العباسية . وقد عرف المامون بحبه للعمل والعلماء .

<sup>(</sup>۱) يوحنا بن ماسويه أبو زكريا: كان فاضلاً طبيباً مقدماً عند الملوك ، وكان عالماً مصنفاً ، كان له من الكتب « الكمال والتمام » ، « الكامل» ، « الحمام » ، « دفع ضرر الأغذية » ، «الإسهال» « علاج الصداع » ، « السدر والدوار » ، « امتناع الأطباء من علاج الحوامل في بعض شهور ملهن » ، « المرة السوداء » ، « علاج النساء اللاتي لا يحبلن » ، « السواك والسندنات » « إصلاح الأدوية المسهلة » ، « الحميات » ، « كتاب القولنج » . ( ابن النديم ، الفهرست ، ص٧٥٧)

<sup>(</sup>٢) ابن أبي أصبيعه ، عيون الأبناء ، ص ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٣) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٥/٧٩٠ .

وقد ذكر سعيد إسماعيل: «أن المأمون أرسل إلى مختلف الأقطار في طلب كتبها ، واحتمع لديه عدد كبير منها واختار لها المترجمين في مختلف اللغات » (۱). والذي يهمنا أن الكتب التي تأتي من نواحي الروم وتمر بالرقة في طريقها إلى بغداد ، ويرجح أن جزء منها يكون في خزانة قصر المأمون في الرقة أو حتى كلها ثم يذهب بها إلى خزانته في بغداد . وقد ذكر « أن المأمون كان بينه وبين ملك الروم مراسلات ، وقد استظهر عليه المأمون ، فكتب إلى ملك الروم يسأله الإذن في إنقاذ ما يختار من العلوم القديمة المخزونة المدخرة ببلد الروم . فأجاب إلى ذلك بعد امتناع فأخرج المأمون لذلك جماعة وحملوا ما أمرهم بنقله فنقل » (۲).

ويغلب الظن أن كتب الرشيد لها خزانة خاصة والمأمون له خزانة خاصة ، لذلك بحد استعمال خزانة الرشيد مرة وخزانة المأمون مرة أخرى (٢) .

وهذه الخزائن ضمت كتب الطب والهندسة والفلك والتنجيم وكتب الحديث والتفسير والتوحيد واللغة والأدب والشعر والسير والتواريخ والجغرافيا وغيرها من الكتب المترجمة بلغات اليونان والسريان والفرس والهند والأقباط والآراميين ، وغيرها من الكتب العربية أو غير العربية ، كما أن هذه الخزائن وخصوصاً خزائن الخلفاء كانت تضم أقساماً للنسخ والترجمة والمطالعة ، وحلقات الدراسة والتجليد وصيانة الكتب ولها ترتيب خاص داخل هذه الخزائن (٤) .

ومن الأمراء الذين كانت لهم حزائن كتب خاصة وكان يذهب إلى الرقة كثيراً أحمد بن يوسف بن أيوب بن شاذن بن السلطان صلح الدين (٥) ، (ت ١٣٤ه)

<sup>(</sup>١) سعيد إسماعيل ، معاهد التربية الإسلامية ، ص ٤٢٣ .

<sup>(</sup>٢) طالب الضمور ، التربية والتعليم ، ص ٣٠١ – ٣٠٢ .

<sup>(</sup>٣) سعيد إسماعيل ، معاهد التربية الإسلامية ، ص ٤٢٤ . طالب الضمور ، التربية والتعليم ، ص ٣٠٤

<sup>(</sup>٤) طالب الضمور ، التربية والتعليم ، ص ٣٠٥ .

<sup>(</sup>٥) كان يحب الرقة كثيراً ويذهب إليها حتى أنه توفى في حلب في الرابع والعشرين من محرم سنة ٢٣٤هـ وأوصى أن يحمل إلى الرقة ويدفن فيها . ودفن بحا قرب قبر عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه .

وقد ذكر الحافظ الذهبي في ترجمته ، فقال : « مفضلاً على أصحاب الحديث وعلى الشيوخ حصل الكتب النفيسة والأصول المليحة ، ووجد المحدثون به راحة عظيمة وجاهاً ووجاهة » (١) .

#### ٢- خزان العلماء:

كان هناك خزائن خاصة يملكها بعض العلماء والأدباء في بيوتهم أو في صناديق خاصة تسمى القمطر (٢) ، وهي من أموالهم الخاصة بغية أن ينهلوا منها مختلف العلوم والمعارف . وقد يتعدى نفعها إياهم إلى غيرهم ممن أراد أن يقرأ أو يتعلم .

والحقيقة أن هذه الخزائن كان لها دور مهم في إثراء الحركة العلمية والفكرية في مدينة الرقة . وقد كان هناك علماء سواء من أهل الرقة أو من خارج الرقة لهم خزائن لكتبهم . وقد كانوا يستفيدون من هذه الخزائن لأنفسهم وكذلك يستفيد منها الآخرون من طلاب العلم أو غيرهم ومن أصحاب هذه المكتبات أو الخزائن . ومن هذه الخزائن

- خزانة محمد بن عمر بن واقد الأسلمي ، (  $\sigma$  ۲۰۷هـ) قدم إلى الرقة ، ومكث فيها مدة من الزمن . وقد كانت له خزانة تضم كتباً كثيرة . وقد ذكر ابن الجوزي عن يعقوب بن شيبه أنه قال : « انتقل الواقدي فحمل كتبه على عشرين ومائة وقر ( $\sigma$ ) » ( $\sigma$ ) . وكذلك ذكر « أنه كان للواقدي ستمائة قمطر كتب ، وكان يقول : حفظي أكثر من كتبي » ( $\sigma$ ) . ومن أشهر كتابه محمد بن سعد صاحب كتاب الطبقات الكبرى حتى أنه اشتهر باسم كاتب الواقدي .

<sup>(</sup>١) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ١٢٩/١٤ .

<sup>(</sup>٢) القمطر: الجمع قماطر، وهو ما تصان فيه الكتب. (الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ص٩٠٠)

 <sup>(</sup>٣) الوقر: بكسر الواو الثقل يحمل على ظهر أو على الرأس. وقيل الحمل الثقيل.

<sup>(</sup>٤) ابن الجوزي ، المنتظم ، ١٧٤/١٠ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ١٧٤/١٠ .

- خزانة عبد الملك بن قريب الأصمعي (١) ، (ت٢١٦هـ) ، كان يخرج مع هارون الرشيد إلى الرقة وكان يحمل معه إلى الرقة صناديق خزانته وفيها كتبه (٢) وقد اشتهر بحبه لجمع الكتب واقتنائها حتى أنه لا يكاد ينفك عنها في سفره .

- خزانة إسحاق بن إبراهيم الموصلي (٣) ، (ت ٢٣٥هـ) ، وقد كان كثيراً ما يذهب مع هارون الرشيد إلى الرقة وكان يحمل معه بعض كتبه . وقد كان شديد الولع

(٢) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٥/٠٧٠ .

(٣)

إسحاق بن إبراهيم الموصلي يعرف بابن النديم الأديب كان يعرف في كل فن اشتهر بالغناء . وله من المصنفات الكثير منها : «أخبار عزة الميلاء» ، «أغاني معبد» ، «أخبار حماد عجرد» ، «أخبار سعيد حنين الخيري » ، « أخبار اذي الرمة » ، «أخبار طويس » ، « أخبار المكسن » ، « أخبار الدلال » ، « أخبار الدلال » ، « أخبار عمد بن عائشة » ، « أخبار الأبحر » ، «أخبار ابن صاحب الضوء » ، « الاختيار من الأغاني للواثق » ، «الحظ والأشارات» ، « الشراب » ، «مواريث الحكماء» « جواهر الكلام » ، « الرقص والزفن » ، « الندماء » ، « المنادمات » ، « النغم والإيقاع وعدد مهاله » « الهذليين » « قيان الحجاز » ، « النوادر المتخيرة » ، «الاختيار من النوادر » ، « أخبار معبد وابن سريج وأغانيهما » ، « أخبار الغريض » ، « تفضيل الشعر والرد على من يحرمه وينقضه » ، « الأغاني الكبير » . ( ابن النديم ، الفهرست ، ص ١٧٣ – ١٧٤ ) .

<sup>(</sup>۱) عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي المعروف بالأصمعي ، كان عالماً باللغة والنحو والطب والنوادر ، له من الكتب «خلق الإنسان» ، «كتاب الأجناس» ، «الأنواء » ، « الهمز» « المقصور » ، « الممدود » ، « الفرق » ، « الصفات » ، « الأثواب » ، « الميسر والقداح » ، « خلق الفرس » ، « الخيل » ، « الإبل » ، « الساه » ، « الأخبيه والبيوت » ، « الوحوش » ، « الأوقاف » ، « فعل وأفعل » ، « الأمثال » ، « الأضداد » ، « الألفاظ » ، « السلاح » ، « اللغات » ، « الاشتقاق » ، « النوادر » ، « أصول الكلام » ، « القلب والأبدال » ، «جزيرة العرب » ، « الدلو » ، « الرحل » ، « معاني الشعر » ، « المصادر » ، « القصائد الست » ، « الأراجيز » ، « النحلة » ، « النبات والشجر » ، « الخراج » ، «ما اتفق لفظه واختلف معناه» « غريب الحديث » ، « نحو مائتين ورقة رأيته بخط السكري » ، « كتاب السرج واللجام والشوي والنعال » ، « غريب الحديث والكلام والحشي » ، « نواد الأعراب » ، « مياه العرب» «النسب»، «الأصوات» ، «كتاب المذكر والمؤنث» . (ابن الندم ، الفهرست ، ص٧٨-٧٩ ) .

بالكتب وجمعها ، فقد ذكر ابن كثير « أن لديه كتب كثيرة في كل فن »  $^{(1)}$  . كما أنه لما خرج مع الرشيد إلى الرقة حمل معه من كتبه ستة عشر صندوقاً  $^{(7)}$  .

- خزانة محمد بن عمر بن محمد بن سلم ، أبو بكر ابن الجعابي التميمي قاضي الموصل ، (ت ٥٥٥ه) (٣) . ذكر الحافظ الذهبي عن محمد بن الحسين بن الفضل قال: سمعت ابن الجعابي يقول : « دخلت الرقة ، وكان لي قمطرين كتب فأنفذت غلامي إلى الذي عنده كتبي فرجع مغموماً ، وقال ضاعت الكتب ، فقلت : يا بني لا تغتم ، فإن فيها مائتي ألف حديث لا يشكل على حديث منها لا إسناداً ولا متناً »(١).

والحقيقة أن هذا الإرث العظيم الذي خلفه هؤلاء العلماء الكبار قد ضاع جزء كبير منه ، أما سبب إحراق هذه الكتب أو دفنها ، كما فعل ابن الجعابي بكتبه فقد ذكر الذهبي أن محمد بن عبيد الله المسبحي ، قال : « كان ابن الجعابي المحدث قد صحب قوماً من المتكلمين فسقط عند كثير من أهل الحديث ، وأمر قبل موته أن تحرق دفاتره بالنار ، فأنكر عليه واستقبح ذلك منه » (٥) .

<sup>(</sup>۱) ابن كثير ، البداية والنهاية ، ١٠/ ٣٤٠

<sup>(</sup>٢) الذهبي، تاريخ الإسلام، ٥/٧٩٠.

<sup>(</sup>٣) أبو بكر محمد بن عمر بن الجعابي ، سمع من عبد الله بن محمد البلخي ، ويحيى بن محمد الحنائي ، ومحمد بن الحسن بن سماعه الحضرمي ، ومحمد بن يحيى المروزي ، يوسف القاضي ، وحلقاً كثيراً . كان حافظ زمانه ، صحب أبا العباس بن عقده ، وصنف في الأبواب والشيوخ والتاريخ ، وتشيعه مشهور روى عنه الدارقطني ، وأبو حفص بن شاهين ، وابن زرقوية ، وآخرون . وكان مجلسه يمتلئ وكذلك السكة والطريق بأهل العلم . له من الكتب « كتاب ذكر من كان يتدين بمحبه ، أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه من أهل العلم والفضل والدلالة على ذلك » ، « أحبار علي » ( الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٨٤/٨ ) . ( ابن النديم ، الفهرست ، ص ٢٤٤ ) .

<sup>(</sup>٤) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٨٥/٨ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ٨٦/٨ .

والسبب الثاني أن الرقة حدث لها ما حدث لبغداد وكثير من بلدان المسلمين عندما دخلها المغول وعاثوا فيها فساداً فأحرقوها وخربوها وكانت أثراً بعد عين والله المستعان (١).

<sup>(</sup>١) ابن شداد ، الأعلاق الخطيرة ، ص ٨٢

### المبحث الثالث الإجازات العلمية

ظهرت الإجازة العلمية في العالم الإسلامي عندما انتشرت الكتابة والكتب وأدوات النسخ . والإجازة هي الإذن والتسويغ (١) ، وذكر الخطيب البغدادي : « أن الإجازة مأخوذ من جواز الماء الذي يسقاه المال من الماشية والحرث ، ويقال : استجزت فلاناً إذا أسقاك ماء لأرضك ولماشيتك » (٢) ، وهذا معناها في اللغة .

أما الإجازة في الاصطلاح فهي «إباحة الجيز للمجاز له بأن يروي عنه ما يصح عنده أنه من حديثه أو كتابه ، من غير أن يسمعه منه ، أو يقرأ عليه مع معرفة كل منهما موضوع الإجازة »(٢). وذكر ابن الصلاح في المقدمة «أن الإجازة في اصطلاح المحدثين : أن يأذن ثقة من الثقات لغيره رواية حديث أو كتاب سواء كان ذلك الكتاب من تصنيفه أم كان يرويه عن شيوخه بالإسناد»(٤). والتعريف الأول أشمل لأن الإجازة تشمل أهل الحديث والرواية أو القرآن الكريم أو أي سماع كان من بقية علماء أهل العلوم الأحرى . ولكن الإجازة لأهل القرآن والحديث تكون في الأغلب وخصوصاً أهل الحديث لأضم أول من عمل بالإجازة واشتهرت على أيديهم(٥).

والإجازة يذكر فيها اسم الطالب ، وشيخه ، ومذهبه (٦) ، وتاريخ الإجازة .

<sup>(</sup>١) الفيروز آبادي ، القاموس المحيط ، ص ٢٥٤ . طالب الضمور : التربية والتعليم ، ص ٢١٣.

<sup>(</sup>٢) الخطيب البغدادي: الكفاية في علم الرواية ، ص ٣١٢.

 <sup>(</sup>٣) الخطيب البغدادي: الكفاية في علم الرواية ، ص ٣٢٥. سالك معلوم: الفكر التربوي ،
 ص ٢٤٢.

<sup>(</sup>٤) ابن الصلاح ، مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث ، ص ٧٢ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، د.ط ، ١٩٧٨ه.

<sup>(</sup>٥) عبد الله الحارثي ، الأوضاع الحضارية ، ص ٤٣٣

<sup>(</sup>٦) أي على إحدى المذاهب الإسلامية الأربعة المعروفة ، المذهب المالكي ، والحنبلي ، والشافعي ، والحنفي .

وكانت قيمة الإحازة تتوقف على مكانة الشيخ العلمية الذي صدرت عنه هذه الإجازة (١) .

لذا فإن الطالب الذي يرغب في الحصول على الإحازة يجب عليه أن يشت حدارته أمام شيخه وأنه أهلاً بأن يقوم مكان شيخه إذا طلب منه ذلك . وغالباً ما يكون الجاز له حلقه خاصة به . إلا إذا أحس إنه لايزال بحاجة إلى شيخه فإنه يعود ، كما فعل أبو حنيفة عندما استقل بحلقه عن شيخه حماد بن سلمة ، فعندما سئل عن مسئلة لم يستطع الإجابة على السؤال الذي طرح عليه ، ففض حلقته وعاد إلى شيخه (٢) .

والطالب لا يجوز أن يحدث عن شيخه إلا ومعه إجازة من شيخه ، فقد ذكر ابن عبد البر الإجازة بقوله : « الإجازة لا تجوز إلا لماهر بالصناعة ، حاذق بها ، يعرف كيف يتناولها ، ويكون في شيء معين معروف لا يشكل إسناده » (٣) .

وقد أورد حسين أمين نموذهاً من نماذج الإجازة وقد نقلها من أمالي بن الشجري<sup>(3)</sup> ، حاء فيها: « العزة لله وحده: أذنت للشيخ الجليس المقرئ الأديب أبي القاسم نصر بن سعيد بن سمعي الموصلي أن يروي عني – على سبيل الإجازة – فأصبح عنده ما يصح من مقرواتي ومسموعاتي التي أخذت روايتها عن المشايخ والثقات ، ومن الكتب الأدبية وكتب التفاسير والإعراب والمغازي، وما أميلته وصنفته من المسائل النحوية واللغوية وغير ذلك من فنون العربية ، فليروي ذلك عني عن طريق الإجازة ، وإني برئ من السهو والتحريف والغلط والتصحيف » ، وكتبه هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة الحسيني في جمادى الآخرة من سنة أربعين وخمسمائة (٥٠).

<sup>(</sup>١) عبد الله الحارثي ، الأوضاع الحضارية ، ص ٤٣٢ .

<sup>(</sup>٢) طالب الضمور ، التربية والتعليم ، ص ٢١٢-٢١٢ .

<sup>(</sup>٣) ابن عبد البر ، جامع بين العلم وفضله ، ص ٤٧١ .

<sup>(</sup>٤) أمالي الشجري ، مازال مخطوطاً في مكتبة الأوقاف ببغداد تحت رقم ( ٥٦٦٧) ، (حسين أمين ، تاريخ العراق في العصر السلجوقي ، ص ٣٧٤)

<sup>(</sup>o) حسين أمين ، تاريخ العراق في العصر السلجوقي ، ص ٣٧٤ .

وهناك خلاف بين العلماء بين صحة بعض الإجازات كالإجازة دون تعلم وسماع من الشيخ ، وغيرها من بعض أنواع الإجازات التي اختلف فيها العلماء ، فبعضهم يقبلها وبعضهم يردها والبعض الآخر يقبلها بشروط . ولكن ليس هذا موضوع حديثنا وسوف نقتصر على بعض أنواع الإجازات والتي ذكرها الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية في علم الرواية ومنها :

\-\left\ - \left\ \text{lites} : وهذا النوع من أنواع الإجازات أرفعها وأعلاها ('). لأنه إذن ، ومشافهة في الرواية لمعين ('). وصفتها « أن يدفع المحدث إلى الطالب أصلاً من أصول كتبه أو فرعاً قد كتبه بيده ، ويقول له : هذا الكتاب سماعي من فلان وأنا أعلم عا فيه فحدث به عني »('). ومثاله أن عبيد الله بن عمر قال : « دفع إلى ابن شهاب الزهري صحيفة ، فقال : انسخ ما فيها وحدث به عني قلت أو يجوز ذلك ، قال نعم » (١).

◄ إجازة المكاتبة أو ( المطلقة ): تأتي في المرتبة الثانية في الأهمية والعلو بعد إجازة المناولة . والمكاتبة تأتي بمعنى المراسلة (°) ، ومثالها ما روي « أن محمد بن يحيى المدهلي ( ت ٢٥٨هـ) ، كتب بخط يديه إجازة للأصبهاني كتب فيها بعد بسم الله الرحمن الرحيم «أتاني سعيد بن عمرو بهذه الأحاديث .... أجزتها له والرواية عني » (٢) .

وهذا النوع من الإجازات يقسم إلى ثلاثة أقسام أو أنواع . النوع الأول إجازة من غير تمكن الجاز من أصل الجيز (٧) ، والنوع الثاني من أنواع إجازة المكاتبة ،

<sup>(</sup>١) الخطيب البغدادي ، الكفاية ، ص ٣٢٦ . سالك معلوم ، الفكر التربوي ، ص ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ٣٢٦ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ٣٢٦ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص ٣٢٦ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ص ٣٣٥ .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ، ص ٣٢٧ .

<sup>(</sup>V) المصدر السابق ، ص ٣٣٤ .

إجازة مكاتبة مقرونة بإذن الإجازة (١) ، والنوع الثالث من أنواع إجازة المكاتبة ، إجازة مكاتبة معردة من تحديد موضوع أو من تحديد محل الإجازة (٢).

"- إجازة الإعلام: وهو أن يحدث المرء عمن لم يجزه مع علمه بصحة ما نسب إليه ، وكما ذكرنا من قبل في اختلاف أهل العلم في بعض الإجازات وهذا النوع اختلف فيه ولكن بعض العلماء أجازوه (").

◄ إجازة الوصية: وهذا النوع من أنواع الإجازات من اضعف طرق التحمل ، ولا تجوز الرواية بحذا النوع من الإجازات إلا على سبيل الوجادة (٤) .

• إجازة الوجادة: ذكرها الخطيب البغدادي من أنواع الإجازات: وهي أن يروي شخص حديثاً أو كتاباً بخط شخص آخر على سبيل الحكاية والوجادة فيقول: وحدت بخط فلان ، أو قال فلان ، ولا يقول حدثنا أو أخبرنا فلان ، ونحو ذلك مما يدل على اتصال السند (٥).

ولم تكن الإجازة العلمية مقتصرة على العلوم الدينية وعلوم العربية فحسب ، بل تعداه إلى ما هو أكثر من ذلك فقد أخذت العلوم الطبية والتطبيقية والفلك نصيبها من هذه الإجازات ، وخصوصاً الطب والذي يعد من أخطر المهن لذا اشترط على من يرغب ممارسة مهنة الطب أن يأخذ على ذلك إجازة ، فلا بد أن يخضع لامتحان ، وأن يجتاز ذلك الامتحان ، وأن تحدد تلك الإجازة الأمراض التي يستطيع ذلك الطبيب أن يعاجلها(٢) ، وكذلك في عهد المأمون من أراد العمل في الفلك والمراصد فإنه يخضع يعاجلها(١)

<sup>(</sup>١) الخطيب البغدادي ، الكفاية ، ص ٤٣٦ .

<sup>(</sup>٢) سالك معلوم ، الفكر التربوي ، ص ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٤) الخطيب البغدادي ، الكفاية في علم الرواية ، ص ٣٥٢ . سالك معلوم ، الفكر التربوي ، ص ٢٤٣

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ص ٣٥٥ . المرجع السابق ، ص ٢٤٣ .

<sup>(</sup>٦) أحمد شلبي ، التربية والتعليم ، ص ٢٦٩-٢٧٠ .

 $^{(1)}$  إلى امتحان على يد سند بن علي المنجم

وقد ذكر ابن أبي أصبيعه أن زكريا بن الطيفوري عندما كان مع الأفشين في حربه مع بابك الخرمي قال له : « يا زكريا ، ضبط هؤلاء الصيادلة عندي أولى ما تقدم فيه ، فامتحنهم حتى نعرف منهم الناصح من غيره ، ومن له دين ومن لا دين له (7) وقد تكون الإجازة شفوية أو تحريرية (٤) . من المجيز على المجاز له من طلابه .

ومن العلماء الذين يمنحون إجازات علمية في مدينة الرقة لطلابهم وغيرهم من طلبة العلم داخل الرقة وخارجها ، صالح بن زياد السوسي ، (٢٦١هـ) ، وقد كان يعطني الإجازة العلمية على حرف أبي عمرو بن العلاء ، (ت ١٥٤هـ) (قد أخذ عنه الحرف ، أبو عبد الرحمن النسائي ، وجعفر بن سليمان الخرساني وعلي بن الحسين الوزان الرقى ، وغيرهم (٢) .

وكذلك كان يمنح الإجازات العلمية في مدينة الرقة موسى بن جرير الرقي المقرئ ، (ت ٣٠١هـ) ، وهو من أجل أصحاب السوسي وكانت له الرئاسة بعد السوسي في القراءات ، أخذ عنه أبو الحسن نظيف بن عبد الله ختمه بالرقة ، وأخرى بحلب (٧) .

<sup>(</sup>۱) سند بن على المنجم المأموني ، كان يهودياً وأسلم كان خبيراً بعلم آلات الأرصاد والأصطراب له تصانيف في النجوم والحساب . ( القفطى ، أخبار العلماء ، ص ١٥٩ ) .

<sup>(</sup>٢) القفطي ، أحبار العلماء ، ص ١٥٩ .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي أصبيعه ، عيون الأنباء ، ص ٢٠١-٢٠٢ .

<sup>(</sup>٤) طالب الضمور ، التربية والتعليم ، ص ٢١٤ .

<sup>(</sup>٥) قراءة أبي عمرو بن العلاء إحدى القراءات السبع والتي هي : عبد الله بن كثير الداري (ت ١٦٠هـ)، ونافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم (ت ١٦٩هـ) ، وعبد الله اليحصبي المشهور بابن عامر (ت ١١٨هـ)، وأبو عمرو بن العلاء (ت ١٥٥ه) ، ويعقوب بن إسحاق الحضرمي (ت ١٠٠٥هـ) ، وحمزة بن حبيب الزيات (ت ١٨٨هـ) ، وعاصم بن أبي النحود الأسدي (ت١٨٧هـ) ، (ابن فضل الله العمري ، التعريف بالمصطلح الشريف ، ص١٧٤ تحقيق : محمد حسين ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٤٠٨هـ) .

<sup>(</sup>٦) الذهبي ، السير ، ١٢/ ٣٨٠ ، الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٧/ ٣٩٠.

 <sup>(</sup>٧) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ١٦٧/٧ .

ومنهم محمود بن محمد بن الفضل الصباح الرافقي المقرئ الأديب ، (ت قبل ، ٣٦٥ ) ، قرأ على السوسي وأخذ عنه القراءة ثم أخذها عنه بسماعه منه أحمد بن إسحاق الباوردي وغيره (١) . ويظهر أنها من الإجازات الشفوية والله أعلم .

وكذلك ممن كان يمنح الإجازات العلمية ، مسند أصبهان وقد زار الرقة وربما أنه أعطى أحداً من طلبة العلم في مدينة الرقة سواءً إجازة شفوية أو تحريرية ، محمد بن إبراهيم بن علي المقرئ الحافظ . كان خازن كتب الصاحب إسماعيل بن عباد ، له معجم أربعين حديثاً عن أربعين شيخاً في أربعين مدينة (٢) . قال عنه الحافظ الذهبي : «حديثه في غاية العلو » (٣) . وهو من أصحاب الإسناد العالي .

ومن أهل القراءات الذين كانوا يعطون الإجازات العلمية في الرقة ، المقرئ المنصور محمد بن علي بن خلف بن ثوبه أبو بكر الرقي المقرئ ، (ت في حدود ، ٤٠٠) ، ذكره ابن الجزري في كتابه «غاية النهاية في طبقات القراء »(٤) ، وقال : ذكره الداني (٥) وقال : كتب إلينا بإجازة ما يصح من حديثه (٢) . وهذا يدل على

<sup>(</sup>١) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ص ١٩٨/٧ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ٥٢٦/٨ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ٢٦/٨ .

<sup>(</sup>٤) ابن الجزري : محمد بن محمد الدمشقي ، (ت ٨٣٣هـ) ، غاية النهاية في طبقات القراء ، ١١٦/٣ ، عقيق : جمال الدين محمد ، محدي ختمي ، دار الصحابة للتراث ، طنطا ، ط۱ ، ١٤٢٩ه .

<sup>(</sup>٥) الداني: هو عثمان بن سعيد بن عثمان القرطبي ، (ت ٤٤٤هـ) ، طلب العلم في المشرق الإسلامي في سنة ٣٩٧هـ ، أخذ القراءات عرضاً عن خلف بن إبراهيم بن فاقان ، وأبي الحسن طاهر بن عبد المنعم بن غلبون ، وغيرهم ، روى عنه بالإجازة أبو عبد الله أحمد بن محمد الخولاني وأحمد بن عبد الملك بن أبي حمزة المرسى ، وغيرهم ، كان أحد الأئمة في علم القرآن ورواياته وتفسيره ومعانيه وطرقه وإعرابه ، جمع في ذلك تواليف حساناً ، وله معرفة بالحديث وطرقه وأسماء رحاله ونقلته ، وكان حسن الخط ، حيد الضبط ، على المذهب المالكي . ( ابن الجزري ، غاية النهاية ، ٧٤٠-٧٤٠) .

<sup>(</sup>٦) ابن الجزري ، غاية النهاية ، ١١٦٠/٣ .

أن أصحاب القراءات إذا كانوا من أهل الحديث أنه يستطيع أن يعطي إجازة في الحديث إذا كان أهلاً لذلك وكذلك في سائر العلوم .

ومن علماء الرقة الذي كان يحدث بكتب الآجري كلها ، طلحة بن أسد بن عبد الله الرقي ، (ت ١٩٤٤) . وقد كان رحمه الله تعالى ثقة مأموناً (١) ، ولن يحدث بها إلا وقد أعطاه الآجري الإذن بالتحديث بها والإجازة بذلك .

وكذلك محمد بن محمود بن عون الرقي ذكره مجد الدين العديمي في مشيخته (٢) ، وقد ذكره مجد الدين في المشايخ الذي أخذ عنهم الإجازة .

وممن كان يمنح الإجازة العلمية ، أحمد بن يوسف بن أيوب ، (ت ٦٣٤هـ) ، الذي توفى في الرقة ، منح الإجازة لأبي النصر محمد بن محمد المزي (٣) .

ومنهم أيضاً ، أحمد بن محمد بن هبة الله ، (ت ٢٥٠ه) الفقيه الحنفي كان رحمه الله من مدرسي الفقه الحنفي في الرقة وكان يمنح الإجازة العلمية لطلبته المتميزين ومنهم البهاء ابن عساكر (٤) .

<sup>(</sup>١) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ص ٧٣٩/٨ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ٩٣٨/١٣ .

 <sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ١٣٠/١٤ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص ١٤/١٤.

## المبحث الرابع المناظرات العلمية

لقد ارتبطت المناظرات العلمية بالمحالس العلمية ارتباطاً وثيقاً ، فكثيراً ما تعقد هذه المناظرات العلمية في مجالس العلماء أو الحكام أو الأمراء أو الوزراء أو حتى في المحالس العامة أوالخاصة . وأثناء المحاضرات واللقاءات ، وقد تعقد هذه المناظرات في محالس السمر والأدب أو حتى على مأدبة الطعام .

ولقد أعطى علماء الإسلام وحكامه المناظرات أهمية كبرى ، فهي تقوي الحجة وتشحذ الذهن وتربي العقل على التفكير السليم والتوصل إلى الحقائق بأسلوب سليم وصادق (۱) . ولطالما كانت هذه المناظرات العلمية وسيطاً تربوياً رائعاً قدم للعلم والفكر خدمات جليلة ومواهب وقدرات متنوعة (۲) .

والمناظرة تكون بين عالمين متسامحين غير مرائين ولا حقوديين ولا غيورين ، وأن يكون هدفها ومرادها من المناظرة البحث عن الحق والعلم (٣) . وقد ذكر أن الشافعي قال : « ما ناظرت أحداً فأجببت أن يخطئ بل أحب أن يوفق ويسدد ، وما ناظرت أحداً إلا ولم أبال بين الله الحق على لساني أو لسانه » (٤) .

وقد حدث في مدينة الرقة بعض هذه المناظرات ، مثل مناظرة هارون الرشيد مع أنس بن أبي الشيخ انتهت هذه المناظرة على أن أنس من الزنادقة وأمر بقلته في مدينة الرقة (°) .

<sup>(</sup>١) طالب الضمور ، التربية والتعليم ، ص ١٨٩ .

<sup>(</sup>٢) سعيد إسماعيل ، معاهد التربية الإسلامية ، ص ٤٩٤

<sup>(</sup>٣) طالب الضمور ، التربية والتعليم ، ص ١٨٩ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ، ص ١٩٠ .

<sup>(</sup>٥) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٧٨٦/٤ .

وكذلك من المناظرات التي كانت بين هارون الرشيد في الرقة ورجل يدعى ، علي بن خليل وهو من أهل الكوفة وكان مولاً لمعن بن زائدة الشيباني اتهمه هارون الرشيد بالزندقة وناظره عليها في مدينة الرقة استطاع علي بن خليل أن يدافع عن نفسه وأن ينفى هذا الاتهام فعفا عنه الرشيد (١).

وقد اشتهر الخليفة المأمون بالمناظرات وحبه لها فقد ذكر المسعودي «أن المأمون كان يجلس للمناظرة في الفقه يوم الثلاثاء فإذا حضر الفقهاء ومن يناظرهم أدخلوا إلى حجرة مفروشة ، وقيل لهم : انزعوا أخفافكم ، ثم أحضرت الموائد وقيل لهم : أصيبوا من الطعام والشراب ، وحددوا الوضوء ، ومن خفه ضيف فلينزعه ، ومن ثقلت عليه قلنسوته فليضعها ، فإذا فرغوا أتوا بالمجامر فبخروا وطيبوا ، ثم خرجوا فأستدناهم حتى يدنوا منه ، ويناظرهم أحسن مناظرة ، وأنصفها ، وأبعدها من مناظرة المتجرين ، فلا يزالون كذلك إلى أن تزول الشمس (٢) .

وقد امتحن المأمون بخلق القرآن الكريم ، وناظرهم على ذلك في مدينة الرقة عدد من العلماء منهم محمد بن سعد كاتب الواقدي ، ويحيى بن معين ، وأبو خيثمة ، وأبو مسلم مستملي يزيد بن هارون ، وإسماعيل بن داود ، وإسماعيل بن أبي مسعود ، وأحمد بن إبراهيم الدورقي . فأجابوه جميعاً تقيه (٢) . ثم ردهم إلى بغداد وأرسل بعد ذلك إلى عدد من العلماء حتى يناظرهم في الرقة ويمتحنهم بخلق القرآن منهم ، أحمد ابن حنبل ، وسحاده ، ومحمد بن نوح ، والقواريري ، إلا أنهم عندما وصلوا إلى الرقة تلقتهم وفاة المأمون (٤) .

وممن امتحن بالرقة وناظرهم فيها المأمون ، أبي حسن عبد الأعلى بن مسهر الفقيه الغساني ، عالم الشام في زمانه (٥) .

<sup>(</sup>١) الأصفهاني ، الأغاني ، ٣٦٩/١٤ .

<sup>(</sup>٢) المسعودي ، مروح الذهب ، ٢٢/٤ .

<sup>(</sup>٣) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٥/٢٤٨ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ٢٥١/٥ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ٥/٥٣٠ .

من قضاة الرقة الذين كان لهم إسهام كبير في المناظرات قاضي الرقة ، محمد بن الحسن الشيباني الفقيه العلامة مفتي العراقيين وهو على مذهب الإمام أبي حنيفة (١) وقد ذكر الذهبي ، أن الشافعي قال : « كان محمد بن الحسن إذا قعد للمناظرة والفقه أقعد معه حكماً بينه وبين من يناظره ، فيقول لهذا : زدت ، ولهذا نقصت » (٢) . وقد ناظره الإمام الشافعي غير مرة ( $^{(7)}$ ).

<sup>(</sup>١) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٤/٤٥٩ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ٤/٤ ٥ ٩ .

<sup>(</sup>٣) الأصفهاني ، حليه الأولياء ، ٩٤/٩ .

## الفصل الخامس مجالات الإنتاج العلمي وتطوراتها الفكرية

المبحث الأول: علوم القرآن الكريم والعلوم الشرعية.

المبحث الثاني : علوم اللغة العربية وآدابها .

المبحث الثالث: العلوم الاجتماعية.

المبحث الرابع: العلوم العلمية والتطبيقية.

# المبحث الأول علوم القرآن الكريم و العلوم الشرعية

لقد كان لتوسط مدينة الرقة بين العراق والشام أثر كبير في تطور الحياة العلمية والفكرية في هذه المدينة ، التي خرج منها علماء كثير في شتى مجالات الإنتاج العلمي وشتى العلوم . وخصوصاً في العصر العباسي الأول . وقد جعل بعض خلفاء بني العباس مدينة الرقة عاصمة صيفية له ، مما جعل العلماء والأدباء والشعراء يكثرون فيها ، لذلك نشطت الحركة العملية والفكرية حتى وصلت إلى ذروتها في العصر العباسي الأول وخصوصاً في عهد هارون الرشيد وابنه المأمون .

هذا الحراك العلمي والفكري والذي كان للخلفاء العباسيين أو لحكام الدولة الزنكية والأيوبية خاصة ، دورٌ كبيرٌ فيه ، خصوصاً وكما عرف عنهم بدعمهم الغير محدود في تشجيع العلماء وطلبة العلم والإنفاق عليهم بسخاء في شتى الجالات أو بدعمهم الكبير في إقامة المشنآت الدينية أو العلمية والخيرية أو الاجتماعية ، جعل من مدينة الرقة تبرز في مصاف مدن الجزيرة الفراتية العلمية الكبرى .

كما يجدر بنا أن نذكر أن فتنة خلق القرآن والتي بدأت في عهد المأمون وكانت بعض المناظرات العلمية والمناقشات تعقد في الرقة ، فأسهمت هذه المناظرات والمناقشات إلى حد بعيد في تنشيط الحركة العلمية والتأليف ، وحتى تدعم كل فرقة موقفها . وقد خاض أهل السنة والجماعة صراعاً مريراً مع أصحاب العقائد الباطلة وتحملوا التعذيب والسجن في سبيل نصرة الحق والتي انتهت بحمد الله ومنه ، بانتصارهم في عهد المتوكل على الله ، الذي قضى على مذهب المعتزلة .

### علوم القرآن الكريم والقراءات:

لقد كان للقرآن الكريم وعلومه اهتماماً خاصاً عند المسلمين كيف لا ؟ وهو المصدر الأول من مصادر التشريع الإسلامي . ولقد كان القرآن الكريم أول شيء نزل على رسولنا محمد وأمر بقراءته . قال تعالى : ﴿ ٱقْرَأُ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ۞ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۞ ٱقْرَأُ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَمُ ۞ ٱلَّذِي عَلَم بِٱلْقَلَمِ ۞ عَلَمَ ٱلْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴾ (١).

ولقد حث ديننا الحنيف على قراءة القرآن الكريم وتدبره والعمل بما فيه ، وحفظ حروفه وحدوده . قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ أَفَ لَا يَتَ دَبَّرُونَ ٱلْقُ رُءَانَ أَمْ عَلَىٰ عَلَىٰ وَحَدُونِهِ وَحَدُوده . قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ أَفَ لَا يَتَ دَبَّرُونَ ٱلْقُ رُءَانَ أَمْ عَلَىٰ وَقُلُوبٍ أَقُفَالُهَا ﴾ (٢) . وفي مسند الإمام أحمد ، عن عثمان بن عفان علله عن النبي فلوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ (٢) . وفي من علم القرآن أو تعلمه » (٣) وفي رواية « حيركم من تعلم القرآن وعلمه » (١) .

وقد ظهر في مدينة الرقة خلال العصر العباسي عدد من القراء وأصحاب القراءات ، وأهل التفسير حتى أنه كان يؤتى إليهم في مدينة الرقة من أنحاء العالم الإسلامي حتى يأخذوا عنهم القراءات وخصوصاً قراءة أبي عمرو البصري .

وكان من أئمة القراءات في مدينة الرقة ، عمرو بن ميمون بن مهران ، (١٤٥ه)، وقد كان رحمه الله تعالى يؤدب ويعلم الصبيان القرآن الكريم (٥) ، وقد ذكر القشيري : « أن عمرو بن ميمون أخذ السند في قراءة القرآن الكريم عن أبيه ميمون بن مهران ، عن أبي عبد الرحمن السلمي ، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه » (٢) ،

 <sup>(</sup>۱) سورة العلق ، آية ۱ - ٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة محمد ، آية ٢٤

<sup>(</sup>٣) أحمد بن حنبل ، المسند ، حديث رقم ( ٤١٢ ) ، ص ( ٥٨ ) .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، حديث رقم (٥٠٠) ، ص (٦٦) .

<sup>(</sup>٥) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٢/٢٦٩ .

<sup>(</sup>٦) القشيري ، تاريخ الرقة ، ص ٧٣ .

وقد ذكر أيضاً الحافظ الخطيب البغدادي: «أن شيوخ الحصن (۱) ذكروا أنه روى القرآن عن أبيه عن أبي عبد الرحمن السلمي، وعن يحيى بن وثاب » (۲).

ومن كان يقرئ بحرف عاصم (٣) في مدينة الرقة في مسجد بني وابصه ، أبو سليم عبيد بن يحيى المقرئ الرقي ، (ت قبل ٢٠٠هه) ، وكان يتولى بني أسد . وممن قرأ عليه أحمد بن بزيع (٤) .

ومن علماء القراءات المشهورين في مدينة الرقة ، وقد انتفع به خلق كثير سواءً من داخل الرقة أو من خارجها ، وقد أخذ منه القراءات وخصوصاً حرف ابي عمرو البصري، إنه عالم الرقة وشيخها ومقرئها ، صالح بن زياد بن عبد الله السوسي ، (ت٢٦٦ه) ، أبو شعيب الرقي المقرئ ، أخذ القراءة عرضاً وسماعاً عن أبي محمد يحيى اليزيدي ، وأحكم عليه حرف أبي عمرو (٥) وتلا عليه طائفة من العلماء منهم ، أبو عمران موسى بن جرير الرقي ، وأبو عثمان النحوي ، وعبد الرحمن النسائي أخذ عنه الحرف ، وجعفر بن سليمان الخرساني (١) .

وممن كان يقرئ في مدينة الرقة ، الحسن بن غياث المقرئ الرقي ، (ت٢٨٨هـ) ، ذكره القشيري في تاريخه (٧) .

<sup>(</sup>۱) حصن مسلمة : بالجزيرة الفراتية بين راس العين والرقة ، بناه مسلمة بن عبد الملك بن مروان قرب الرقة بينه وبين البليخ ميل ونصف ، وهو على الطريق القاصد للرقة من حران . ( الحموي ، معجم البلدان، ٢٦٥/٢) .

<sup>(</sup>۲) الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد ، ۱۹۰/۱۲

<sup>(</sup>٣) عاصم بن بحدلة أبي النحود الأسدي الكوفي المقرئ : (ت ١٢٧هـ) ، أحد القراء السبعة انتهت إليه رئاسة الأقراء بالكوفة بعد شيخه أبي عبد الرحمن السلمي . ( ابن الجزري ، غاية النهاية ، ٢٧/٢ ).

<sup>(</sup>٤) القشيري ، تاريخ الرقة ، ص ١٦٩ .

<sup>(</sup>o) ابن الجزري ، غاية النهاية ، ١/٥٠٣ .

<sup>(</sup>٦) الذهبي ، السير ، ١٢/ ٣٨ ، الذهبي ، معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار ، ص ٢١٨ ، تحقيق : محمد عيد ، دار الصحابة للتراث ، طنطا ، ط۱ ، ١٤٢٨ ه .

<sup>(</sup>٧) القشيري ، تاريخ الرقة ، ص ١٨٦ .

ومنهم أيضاً ، أحمد بن النضر بن بحر أبو جعفر العسكري المقرئ ، (ت ٢٩٠هـ)، نزل الرقة وظل بها حتى توفي . قرأ على هشام بن عمار ، وغيره ، وقرأ عليه أبو بكر محمد بن الحسن النقاش ، وغيره من طلبة العلم (١) .

ومن مشاهير القراء في مدينة الرقة ، أبو العباس محمود بن محمد بن الفضل الرافقي الأنطاكي المقرئ الأديب ، (ت في حدود ٣١٠ه) ، أخذ القراءة عرضاً عن أبي شعيب السوسي ، وقد روى عنه الحروف ، أحمد بن إسحاق الباوردي ، وأحمد بن يعقوب النائب وقد أخذ القراءات عن السوسي في مسجد بني هبار مرارًا سنة سبع وسنة ثمان وخمسين ومائتين (٢) .

ومن كانت له الرياسة في القراءات بعد صالح بن زياد السوسي ، تلميذه وأجل أصحابه ، موسى بن جرير النحوي الرقي المقرئ الضرير ، (ت٣١٠هـ) ، أخذ القراءة والحرف من أبي شعيب السوسي ، وقد خالف شيخه في بعض القراءات ، وكان يعتمد على ما قرأ في العربية ، وقد بقي بعض طلابه على قراءة السوسي ، ومنهم من أخذ بقراءته (٣) . وقد ذكر ابن الجزري : « أن مما كان يختاره أبو عمران موسى بن جرير ، ترك الإشارة على حركة الحرف مع الإدغام ، وتفخيم فتحة الراء إذا كان بعدها ياء قد سقطت لساكن ، نحو قول الله تعالى : " القرى التي " (٤) ونحو قول الله تعالى " ذكرى الدار " » (٥) (٢) .

ومن أهل القراءات في مدينة الرقة ، وهو من أقران أبو عمران موسى بن جرير

<sup>(</sup>١) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٦٩٦/٦ . ابن الجزري ، غاية النهاية ، ٢٢٩/١ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ١٩٨/٧ . المصدر السابق ، ٣٠/١٢٧ .

<sup>(</sup>٣) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ١٦٧/٧ ، الذهبي ، معرفة القراء ، ص ٢٧٧ ، ابن الجزري ، غاية النهاية، ١٣٠٣/٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة سبأ ، آية ١٨ .

<sup>(</sup>٥) سورة ص ، آية ٤٦ .

<sup>(</sup>٦) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ١٦٧/٧ ، ابن الجزري ، غاية النهاية ، ١٣٠٣/١٣ .

أخذ القرآن عن السوسي إنه أبو عثمان النحوي المقرئ الرقي ، (ت بعد ٣١٠هـ) ، قرأ على السوسي ، وأخذ عنه القراءة ، عبد الله بن الحسين الرقي ، وأبو عثمان بكر بن محمد المازين ، وأبو عثمان القناد عمرو بن ميمون (١) .

ومن القراء الذين قرؤوا على أبي شعيب السوسي ، وهو من أجل أصحابه وأوثقهم ، أبو الحارث محمد بن أحمد الرقي ، (ت بعد ٣١٠هـ) نزيل طرسوس . قرأ عليه نظيف بن عبد الله الكسروي ، وأبو بكر النقاش (٢) .

ابن عقيل الرقي ، (ت بعد ٣١٠هـ)، قرأ على السوسي ، وقرأ عليه نظيف ، وأبو الوفاء علي الحنبلي ، والبهاء عبد الله بن عبد الرحمن (٢) ، فعلى هذا يكون من أقران الذي قبله أبو الحارث محمد بن أحمد الرقي ، ولم أحد له ترجمة عند غير ابن الجزري ولم يذكر في نسبه غير هذا .

علي بن الحسين الوزان الرقي المقرئ ، (ت، بضع عشرة وثلاثمائة) ، أخد القراءة عرضاً عن ، أبي شعيب السوسي ، وقنبل ، وعبد الرحمن بن عبدوس ، وأحمد بن علي الخراز ، وإسحاق الخزاعي ، وجعفر بن محمد الوزان ، وغيرهم ، وقد كان متصدراً مشهوراً بالضبط والاتقان . روى عنه القراءة ، عبد الله بن الحسين السامري ، وغيره ، ولم يذكره الخطيب في تاريخه (٤) لأن بعض المصادر تذكر في نسبه البغدادي كالذهبي .

إبراهيم بن داود القصار الرقي الزاهد ، (ت ٣٢٦ه) ، ذكره ابن الجزري فقال : « قرأ عليه عبيد الله بن عمر البغدادي » (°) .

ومن قرأ بالروايات في مدينة الرقة ، محمد بن أسد بن هلل الأشناني الرقي ،

<sup>(</sup>۱) ابن الجزري ، غاية النهاية ، ٢/٥٨٨-٨٨٨ .

<sup>(</sup>٢) الذهبي ، معرفة القراء ، ص ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٣) ابن الجزري ، غاية النهاية ، ٨٩٠/٢ .

<sup>(</sup>٤) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٣٩٠/٧ . الذهبي ، معرفة القراء ، ص ٢٧٧ . ابن الجزري : غاية النهاية ، ٢٨١/٢ .

<sup>(</sup>٥) ابن الجزري ، غاية النهاية ، ٣٤/١ .

(ت، ٣٩هه) ، أخذها عرضاً عن أبي بكر محمد بن الحسن النقاش ، وأبي طاهر عبد الواحد بن أبي هاشم . وروى عنه أبو سعد الماليني ، وأبو نصر السجري ، وقد كان محمد بن أسد إماماً لجامع الرقة (١) .

ومنهم ، الحسن بن محمد بن أيوب أبو علي الطرسوسي ، (ت بعد ٣٩٠هـ)، نزيل الرقة ، أخذ القراءة عن أبي بكر أحمد بن صالح البغدادي ، وأقرأ القرآن الكريم في الرقة إلى أن مات بها (٢) .

ومن قراء الرقة ، محمد بن أحمد بن محمد الرقي المقرئ ، ( ت ٣٩٩ه) ، يعرف بابن الفحام ، قال عنه ابن الجزري : « فاضل حاذق متشيع »  $^{(7)}$  نزل دمشق في زمن دولة الرافضة العبيدية  $^{(3)}$  . أخذ القراءة عرضاً عن زيد بن علي بن أبي بلال ، وعليه عمدته ، وروى عنه القراءة عرضاً أبو علي الأهوازي ، وقال : « كان يرمي بالتشيع»  $^{(0)}$  وقال عنه الذهبي : « أظن هذا هو صاحب كتاب " إنكار غسل الرجلين " »  $^{(7)}$  .

كما برز من المقرئين في الرقة ، عبيد الله بن أحمد بن الحسن الرقي المقرئ البزاز (ت في حدود ٤٠٠ه) ، روى عنه أبو علي الأهوازي ، وعلي الحنائي (\*) . ومن علماء القراءات في الرقة وخصوصاً حرف نافع (^) ، أحمد بن على المنبحى

<sup>(</sup>١) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٨٣٣/٨ . ابن الجزري ، غاية النهاية ، ٢٠٢٥/٢ .

<sup>(</sup>٢) ابن الجزري ، غاية النهاية ، ٢/٢٥ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ١٠٠٢/٢ .

<sup>(</sup>٤) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٨٠٦/٨ . الذهبي ، معرفة القراء ، ص ٢٩٥ .

<sup>(</sup>٥) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ١٠٠٢/٨ ابن الجزري ، غاية النهاية ، ١٠٠٢/٢ .

<sup>(</sup>٦) الذهبي ، معرفة القراء ، ص ٣٩٥ .

<sup>(</sup>V) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ۱۹/۸ .

<sup>(</sup>٨) نافع بن عبد الرحمن بن أي نعيم الليثي مولاهم ، وهو أحد القراء السبعة والأعلام ، ثقة صالح أصله من أصبهان أسود اللون ، أصبح الوجه ، حسن الخلق ، فيه دعابه . أخذ القراءة عرضاً عن جماعة من تابعي أهل المدينة توفي رحمه الله تعالى سنة ٦٩ ه. (ابن الجزري ، غاية النهاية ، ١٣١٩/٣)

الرقي ، (ت بعد ٢٠٤ه) ، وقد قرأ القرآن الكريم ، علي نظيف بن عبد الله الكسروي، وغيره . كما أخذ عنه حرف نافع ، القاضي أبو زكريا يحيى بن محمد البرقي (١) .

ومن علماء القراءات وألف فيه وأصله من أهل الرقة وانتقل إلى حلب ، هارون بن أحمد بن عبد الواحد بن هاشم الحلبي الأسدي (ت ٥٣٧هـ) ، كان حسن القراءة والعبادة والزهد ، صنف كتاب «اللحن الخفي» وكتاب « إفراد أبي عمرو ابن العلاء (٢) » ذكره عمر كحاله في معجم المؤلفين (٦) .

ومنهم ، علي بن عبد الرحيم بن الحسن الرقي اللغوي ، (ت ٥٧٦هـ) ، وقد ذكر الذهبي : أن الناس يترددون إليه للإقراء والإفادة في داره (٤) .

وقد ذكر ابن الجزري بعض القراء ، وأصحاب القراءات من أهل الرقة ولم يذكر تاريخ الوفاة أو وفي بعض الأحياء يورد الاسم والنسبة فقط ولم أحد لهم ترجمة في المصادر الأحرى . منهم :

أبو بكر أحمد بن الحسين الرقي ، النحوي يعرف بالكناني ، مقرئ متصدر كان بحلب قرأ على أبي عمران موسى بن جرير النحوي (ت ٣١٠هـ) ، صاحب السوسي<sup>(٥)</sup>، وهذا يعنى أن وفاته في النصف الأول من القرن الرابع الهجري تقريباً . وقرأ عليه عبد المنعم بن غلبون بحلب <sup>(٦)</sup> .

ومنهم أحمد بن محمد بن حماد بن داود بن ماهان التميمي الرقي. أبو الحسين وهو رحمه الله تعالى من أصحاب القراءات في مدينة الرقة ، والذي كان له دور

<sup>(</sup>١) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٣١٧/٩ . ابن الجزري ، غاية النهاية ، ١٥٥-١٥٥ .

<sup>(</sup>٢) الحموي ، معجم الأدباء ، ١٩/١٦٢ .

 <sup>(</sup>٣) كحالة ، معجم المؤلفين ، ٤٨/٤ .

<sup>(</sup>٤) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ١٢/٨٥ .

<sup>(</sup>٥) ابن الجزري ، غاية النهاية ، ٩٣/١ .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ، ٩٣/١ .

في نشر قراءة أبي عمر الدوري (١) . علي هذا قد تكون وفاته والعلم عند الله في أواخر القرن الثالث وبداية القرن الرابع . وروي القراءة عنه إبراهيم بن عبد الرزاق الأنطاكي (٢).

ومنهم ، أحمد بن محمد الوراق الرافقي أبو العباس ، قرأ على السوسي ، وروى عنه القراءة ، إبراهيم بن عبد الرزاق (٣) . وهو من طبقة ما قبله تقريباً .

أحمد بن محمد أبو بكر الرقي الشامي المعروف بالمرعشي . ويقال له أيضاً : الخوزي مقرئ خوزستان (ئ) ، قرأ على ، سلامة أبي نصر الموصلي ، وزيد بن علي ، وهبة الله بن جعفر ، وإبراهيم بن عبد الرزاق (٥) وهو يأتي في الطبقة التي بعد أحمد بن محمد الوراق لأن إبراهيم بن عبد الرزاق أخذ القراءة عن أحمد بن محمد الوراق ، وأبو بكر الرقي أخذ القراءة عن إبراهيم بن عبد الرزاق . وقد أخذ القراءة عنه أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد الرازي بإيذح من خوزستان ، وعبد الملك بن عبدويه (٦) .

إسحاق بن الزعفران الرقي ، أبو يعقوب الرقي متصدر معروف ، قرأ عليه عبيد الله بن عمر البغدادي (Y) .

إسماعيل بن أحمد الرقي ، أبو محمد الرقي ، قرأ على الدوري ، وروى القراءة

<sup>(</sup>۱) الدوري: حفص بن عمر بن عبد العزيز ، الإمام المقرئ أبو عمر الدوري الأزدي البغدادي الضرير ، (ت ٢٤٦هـ) ، نزيل سامراء ، قرأ القرآن على إسماعيل بن جعفر ، والكسائي ، ويحيى اليزيدي ، وأبي عمارة حمزة بن القاسم الأحول صاحب حمزة الزيات ، وسمع الحروف من أبي بكر بن عياش ، وقرأ عليه أحمد بن يزيد الحلواني ، وأبو الزعراء عبد الرحمن بن عبدوس ، وخلق سواهم . (الذهبي ، معرفة القراء ، ص ٢١٥) .

<sup>(</sup>٢) ابن الجزري ، غاية النهاية ، ١٨٢/١ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ٢١٣/١ .

<sup>(</sup>٤) خوزستان : بضم الخاء وسكون الواو ، ببلاد فارس . ( الحموي ، معجم البلدان ، ٢/٢ ، ٤) .

<sup>(</sup>٥) ابن الجزري ، غاية النهاية ، ٢١٤/١ .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ، ٢١٤/١ .

<sup>(</sup>V) المصدر السابق ، ٢٤٦/١ .

عنه ابن مجاهد (١).

جعفر بن محمد الرافقي ، أبو عبد الله ، قرأ على الدوري ، وخلف (٢) ، وقرأ عليه، إبراهيم بن عبيد الله ، وإبراهيم بن أحمد الحطاب (٢) .

ومن القراء من أهل الرقة ، الحسين بن مسلمة الرقي الكاتب ، روى القراءة عن منصور بن ودعان ، وروى القراءة عنه ، أبو القاسم الهذلي بالرقة (٤) .

ومنهم ، عبد الله بن سليمان بن محمد بن عثمان الرقي ، أبو محمد . روى القراءة عرضاً عن عمر بن شبه . وروى عنه القراءة عرضاً ، أبو الحسن ابن شنبوذ ، وعلي بن أحمد بن الحسين الرقي ، وأبو بكر النقاش ، وأبو العباس المطوعي (٥) .

ومن قراء الرقة ، محمد بن علي بن خلف بن توبه الرقي المقرئ ، أبو بكر ، روى عن محمد بن سعيد القشيري الحراني صاحب «تاريخ الرقة » ، وروى عنه عبد الله بن أحمد الهروي (٦) . قال ابن الجزري : « أن الداني قد ذكره فيمن أخذ عنه الإجازة (٧) . وقد ذكرنا فيما سبق أن الداني قد ذهب إلى المشرق سنة ٩٧ه فعلى هذا يكون محمد بن علي بن خلف الرقي ، وفاته بعد ٠٠٤ه فتكون وفاته تقريباً في بداية القرن الخامس الهجري والله أعلم » .

<sup>(</sup>۱) ابن الجزري ، غاية النهاية ، ۲۰۱/۱ .

<sup>(</sup>٢) خلف بن هشام بن ثعلب ابو محمد البغدادي البزاز المقرئ ، (ت ٢٢٩هـ) ، أحد الأعلام . قرأ على سليم ، عن حمزة ، وقرأ لعاصم على أبي يوسف الأعشي . أخذ حروف نافع عن أبي إسحاق المسيبي . وحروف عاصم عن يحيى بن آدم عن أبي بكر . ( الذهبي ، معرفة القراء ، ص ٢٣٥ ) .

<sup>(</sup>٣) ابن الجزري ، غاية النهاية ، ٣٠٣/١ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ٢٨٣/١ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ٢/٢٦-٢٢٧ .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ، ١١٦٠/٣ .

<sup>(</sup>V) المصدر السابق ، ١١٦٠/٣ .

## علم التفسير:

التفسير في اللغة ، الإيضاح والتبين (١) ، ومنه قول الله تعالى : ﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَكَ بِمَثَلًا ﴿ (٢) ، وكلمة تفسيراً في الآية الكريمة تأتي أيضاً بمعنى التفصيل والبيان (٣) .

أما معنى التفسير في الاصطلاح ، فقد عرّف بتعاريف كثيرة نأخذ منها تعريف الزركشي: بأنه «علم يفهم به كتاب الله عز وجل المنزل على نبيه محمد على ، وبيان معانيه ، واستخراج أحكامه وحكمه » (٤) .

والتعريف الثاني هو : « العلم الذي يبحث فيه أحوال القرآن الجيد ، من حيث دلالته على مراد الله تعالى ، بقدر الطاقة البشرية » (٥) .

وفضل التفسير عظيم ، وحاجة الناس إليه شديدة ، وأشهر أقسامه ، التفسير بالرواية (المأثور) وقد صنف في هذا النوع من التفاسير ابن جرير الطبري ، وكذلك «تفسير (ت ٣١٠ه) ، في تفسيره المعروف بتفسير ، «ابن جرير الطبري » ، وكذلك «تفسير القرآن العظيم » لابن كثير ، (ت ٤٧٧ه ) (أ) ، أما النوع الثاني من التفاسير فهو ، التفسير بالدراية (الرأي) وأشهر من صنف في هذا النوع ، الإمامان ، التفسير بالدراية (الرأي) وأشهر من صنف في هذا النوع ، الإمامان ، جلال الدين الحلي ، (ت ١٩٨٨) ، وجلال الدين السيوطي ، (ت ١٩٩١) ، في كتابهما المسمى «تفسير الجلالين »(٧) .

<sup>(</sup>١) محمد حسين الذهبي: التفسير والمفسرون ، ص١٣٥ ، دار إحياء التراث العربي ، ط٢ ، ١٣٩٦هـ

<sup>(</sup>۲) سورة الفرقان ، آية ۳۳ .

<sup>(</sup>٣) المحلى: جلال الدين محمد بن أحمد ، (ت٢٥هـ) السيوطي ، تفسير الجلالين ، ص ٤٧٤ ، دار المحديث ، القاهرة ، د.ط ، د.ت . محمد متولي الشعراوي ، زبده التفاسير ، ص ٤٨٠ ، المكتبة التوفيقية ، د.ط ، ب.ت ) .

٤) محمد حسين الذهبي: التفسير ، ص ١٥.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ، ص ١٥ .

<sup>(</sup>٦) ابن خلدون ، المقدمة ، ص ٤٠٧ . أبو زيد شلبي ، تاريخ الحضارة الإسلامية ، ص ٢٠٨ .

<sup>(</sup>V) أبو زيد شلبي ، تاريخ الحضارة الإسلامية ، ص ٢٠٨ .

وهناك طبقات للمفسرين أشهرها طبقة الصحابة رضوان الله عليهم جميعاً ، ثم طبقة التابعين (١) .

ومن علماء التفسير من أهل الرقة ، إبراهيم بن أحمد بن محمد بن معالي الرقي ، (ت٣٠٠ه) ، قال الحافظ ابن كثير : « مولده بالرقة ، كان معظماً عند الخاصة والعامة ، فصيح العبارة ، كثير التلاوة ، عارفاً بالتفسير والحديث والفقه ، والأصلين ، له مصنفات وخطب ، وله شعر حسن » (٢) . وقرأ ببغداد الروايات العشر على يوسف بن جامع القفطي ، عنى بالتفسير والفقه ، وتقدم في علم الطب ، وقد صنف تفسيراً للقرآن الكريم (٢) ، وقيل تفسيراً للفاتحة في مجلد (١) .

## علم الحديث:

الحديث في اللغة : الجديد والجمع أحاديث (٥) وفي الاصطلاح : ما أضيف إلى النبي الله من قول أو فعل أو تقرير أو صفة (٦) .

والحديث الشريف حظى بمنزلة رفيعة عند علماء الرقة ، لذلك نجد أغلب علماء الرقة من أهل الحديث وطلابه ، والحديث الشريف وكما هو معروف المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم الذي هو المصدر الأول .

وقد كانت الرقة نداً منافساً لبقية المدن والحواضر الإسلامية والتي اشتهرت بالعلم، وخصوصاً في علم الحديث، كما سبق وأن أشرنا إلى ذلك. ولقد كانت مدينة الرقة تعج بالعلماء الكبار، أصحاب القامات العالية والذين يشار إليهم بالبنان

<sup>(</sup>١) أبو زيد شلبي ، تاريخ الحضارة الإسلامية ، ص ٢١٠ .

<sup>(</sup>٢) ابن كثير ، البداية والنهاية ، ٣/١٤ ، الدوادي ، شمس الدين محمد بن علي ، (ت٩٤٥هـ ، طبقات المفسرين ١/١ ، راجع النسخة : لجنة من العلماء ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٤٠٣هـ

<sup>(</sup>٣) الدوادي ، طبقات المفسرين ١/٥-٦ . عمر كحاله ، معجم المؤلفين ، ١٢/١ .

<sup>(</sup>٤) الصفدي : خليل بن أيبك ، (ت ٧٦٤هـ) ، الوافي بالوفيات ، ٣١٣/٥ ، اعتناء : س . ديدرينغ ، د.ن ، ط٢، ٩١٣٥ه . ولم استطع التعرف على حال هذه التصانيف .

<sup>(</sup>٥) محمود الطحان ، تيسير مصطلح الحديث ، ص ١٥ ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ، الرياض ، ط٩ ، ١٤١٧هـ

 <sup>(</sup>٦) المرجع السابق ، ص ١٥ .

في علم الحديث . ومنهم :

حبيب بن أبي مرزوق الأسدي الرقي ، (ت ١٣٣ه) وقيل: (١٣٨ه) ، روى عن عن عطاء بن أبي رباح ، وعروة بن الزبير ، ونافع ، وابن حريج ، وروي عنه جعفر ابن برقان الرقي ، وابو مليح الرقي (1) . وقد ذكره الحافظ ابن حجر فقال: «ثقة فاضل » من السابعة ، مات سنة ثلاثة أو ثمان وثلاثين (1) . ذكر ابن أبي حاتم أن يحيى بن معين سئل عنه فقال: « مشهور » (1) ذكره البخاري في التاريخ الكبير (1) ، وابن حبان في الثقات (1) . أخرج له: الترمذي والنسائي (1) .

ومن أهل الحديث في مدينة الرقة ، زنكل بن علي العقيلي الرقي ، (ت في حدود ١٣٥ه)، حدث عن أم الدرداء ، وعمر بن عبد العزيز ، ومحمد بن المنكدر، وأيوب السختياني ، وحدث عنه ، جعفر بن برقان الرقي ، وأبو المليح الرقي  $(^{(V)})$ . قال عنه الذهبي :  $(^{(V)})$  فيضعف  $(^{(V)})$  .

ومن المحدثين من أهل الرقة ، زياد بن بيان الرقي ، (ت بعد ١٣٥ه) ، حدث عن ميمون بن مهران ، وسالم بن عبد الله ، وعلي بن نفيل . وحدث عنه أبو مليح الرقي ، وابن عليه (٩) ، وقد قال عنه الحافظ ابن حجر : «صدوق عابد ، من الطبقة السادسة » (١٠) ، وذكره محمد بن إسماعيل البخاري في تاريخه وقال :

<sup>(</sup>١) ابن أبي حاتم ، الجرح والتعديل ، ١٠٩/٣ . القشيري ، تاريخ الرقة ، ص ٦٨ .

<sup>(</sup>٢) ابن احجر ، تقریب التهذیب ، ١٥٣/١ .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم ، الجرح والتعديل ، ١٠٩/٣ .

<sup>.</sup>  $\pi 17/7$  , ltil (2) ltil (2)

<sup>(</sup>٥) ابن حبان ، الثقات ، ص ٢٦٢ .

<sup>(</sup>٦) البنداري وكسروي ، موسوعة الرحال ، ٢٩١/١ .

<sup>(</sup>٧) القشيري ، تاريخ الرقة ، ص ١٤٢ . ابن العليم ، بغية الطلب ، ٣٨٤٢/٨ . الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٣٥٤/٣ .

 <sup>(</sup>٨) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٣/٤٥٢ .

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق ، ٣/٥٥/٣ .

<sup>(</sup>۱۰) ابن حجر ، تقریب التهذیب ، ۲٦٠/۱

« في إسناده نظر » (۱) . ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (۲) ، والقشيري في تاريخ الرقة (۳) ، وذكره ابن حبان في الثقات وقال : « كان شيخاً صالحاً » (۱) . أحرج له : أبو داود وابن ماجة (۱) .

<sup>(</sup>١) البخاري ، التاريخ الكبير ، ٢٩٣/٢ .

<sup>(</sup>٢) ابن أبي حاتم ، الجرح والتعديل ، ٣/٥٢٥ .

 <sup>(</sup>٣) القشيري ، تاريخ الرقة ، ص ٩٤ .

<sup>(</sup>٤) ابن حبان ، الثقات ، ص ٧٧٣ .

<sup>(</sup>٥) البنداري وكسروي ، الموسوعة ، ١/١٥ .

<sup>(</sup>٦) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٩٤٥/٣ . الذهبي ، السير ، ٣٤٦/٦ . الذهبي ، العبر في خبر من غبر ، (٦) . خقيق : صلاح الدين المنجد ، التراث العربي ، الكويت ، د.ط ، ١٩٦٠م .

<sup>(</sup>V) المصدر السابق ، ٩٤٥/٣ .

<sup>(</sup>٨) ابن حجر ، تقريب التهذيب ، ١٨٥/٢ .

<sup>(</sup>٩) ابن سعد ، الطبقات ، ٣٣٢/٧ .

<sup>(</sup>۱۰) ابن حبان ، الثقات ، ۱۳۷/٤ .

<sup>(</sup>۱۱) ابن زبر: محمد بن عبد الله ، (ت ۳۷۹) ، تاريخ مولد العلماء ووفياتهم ، ۳٤٠/۱ ، دراسة وتحقق : عبد الله الحمد ، دار العاصمة ، الرياض ، ط۱ ، ۱٤۱۰ ه.

<sup>(</sup>۱۲) البنداري وكسروي ، موسوعة الرجال ، ۱۷۰/۳ .

(ت، ٥ ١ه) ، حدث عن القاسم بن محمد بن أبي بكر ، وميمون بن مهران . وروى عنه جعفر بن برقان ، ومحرز أبو رجاء الجزري ، وكثير بن هشام (١) ، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وقال : « سألت أبي عنه فقال : لا باس به محله الصدق صالح الحديث » (٢) ، وذكره أيضاً البخاري في تاريخه الكبير ، بفرات بن سليمان (١) . وسلمان أولى والله أعلم ، ثم قال : يُعد في أهل الجزيرة (١) . قال عنه القشيري « ثقه صدوق » (٥) ، أحرج له : الإمام أحمد في المسند (١) .

ومن أصحاب عمرو بن ميمون الثقات ، جعفر بن برقان الكلابي الرقي ، ومن أصحاب عمرو بن ميمون (ت٤٥ هـ على الراجح) ، أبو عبد الله الجزري الرقي ، ثقه ، ضابط لحديث ميمون وحديث يزيد بن الأصم ، وهو في حديث الزهري يضطرب ويختلف فيه  $(^{\vee})$  . ذكر الحافظ ابن حجر أنه «صدوق يهم في حديث الزهري ، من الطبقة السابعة» $(^{\wedge})$ . ذكره البخاري في التاريخ الكبير $(^{(P)})$  ، والأوسط $(^{(V)})$  ، ووثقه ابن سعد وقال عنه : «كان ثقه صدوقاً » $(^{(V)})$ . أخرج له البخاري في الأدب المفرد ، ومسلم وأصحاب السنن  $(^{(V)})$ .

ومنهم، زيد بن حبان الجرزي الرقي ، (ت ١٥٨هـ) ، روى عنه

<sup>(</sup>١) ابن أبي حاتم ، الحرح والتعديل ، ٨٠/٧ . القشيري : تاريخ الرقة ، ص ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>٢) ابن أبي حاتم ، الحرح والتعديل ، ٨٠/٧ .

<sup>(</sup>٣) البخاري ، التاريخ الكبير ، ٢٠/٧ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ۲۰/۷ .

<sup>(</sup>٥) القشيري ، تاريخ الرقة ، ص ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>٦) البنداري وكسروي ، موسوعة الرجال ، ٢٣٤/٣ .

<sup>(</sup>V) القشيري ، تاريخ الرقة ، ص ٨٨ .

<sup>(</sup>٨) ابن حجر ، تقريب التهذيب ، ١٣٣/١ .

<sup>(</sup>٩) البخاري ، التاريخ الكبير ، ١٦٩/٢ .

<sup>(</sup>١٠) البخاري ، التاريخ الأوسط ، ٣٠٥٣ ، دراسة وتحقيق : يحيى التمامي ، مكتبة الرشيد ، الرياض ، ط.١ ، ١٤٢٦هـ

<sup>(</sup>۱۱) ابن سعد ، الطبقات ، ۳۳٥/۷ .

<sup>(</sup>١٢) البخاري ، التاريخ الأوسط ، ٣/٥٤٠ . البنداري وكسروي ، موسوعة الرجال ، ٢٤١/١ .

الجزريون (۱) ، وروى عن الزهري ، وأبي بكر بن محمد عمرو بن حزم ، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، ومحمد بن المكندر ، وكذلك روى عنه ، موسى بن أعين ، ومعمر بن سليمان الرقي ، وأبو نعيم ، وغيرهم (۲) . ذكر ابن أبو حاتم ، أن إسحاق ابن منصور ، ذكر عن يحيى بن معين أنه قال : « زيد بن حبان  $\mathbb{X}$  شيء  $\mathbb{X}$  . قال ابن حجر «كوفي الأصل مولى ربيعه ، صدوق كثير الخطأ ، تغير بآخره ، من السابعة  $\mathbb{X}$  أخرج له : النسائي وابن ماجة (٥).

ومن أهل الحديث في الرقة ، الخليل بن مرة الضبعي البصري ، (ت ١٦٠ه) قال عنه ابن حجر : « نزل الرقة ضعيف » (٦) ، وقال البخاري : « روى عن سعيد ابن عمرو عن أنس رضي الله عنه مناكير » (٧) ، وقال ابن أبو حاتم « ليس بقوي في الحديث » (٨) .

ومن محدثي الرقة ، سالم بن عبد الله بن أبي المهاجر الرقي ، ( ت ١٦١هـ) ، حدث عن مكحول ، وميمون بن مهران ، وحدث عنه ، معتمر بن سليمان ، وحالد ابن حيان الرقي ، ومحمد بن سليمان بومه (٩) . ذكره القشيري في تاريخه (١٠). قال ابن حجر : « أبن أبي المهاجر ، ثقه ، من السابعة »(١١) . وقال أيضا :

<sup>(</sup>۱) ابن حبان ، الثقات ، ص ۶۹۰ .

<sup>(</sup>٢) ابن أبي حاتم ، الجرح والتعديل ، ٥٦١/٣ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ١١/٣٥ .

<sup>(</sup>٤) ابن حجر ، تقریب التهذیب ، ۲٦٧/١ .

<sup>(</sup>٥) البنداري وكسروي ، موسوعة الرحال ، ٥٤٧/١ .

<sup>(</sup>٦) ابن حجر ، تقريب التهذيب ، ٢٢٤/١ . الذهبي : تاريخ الإسلام ، ٤٦/٤ .

<sup>(</sup>V) البخاري ، التاريخ الأوسط ، ٥٧١/٣ .

<sup>(</sup>٨) ابن أبي حاتم ، الجرح والتعديل ، ٣٧٩/٣ .

<sup>(</sup>٩) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ١٦٩/٣ .

<sup>(</sup>۱۰) القشيري ، تاريخ الرقة ، ص ۹۷ .

<sup>(</sup>۱۱) ابن حجر ، تقریب التهذیب ، ۲۷۳/۱ .

« يروي عن ميمون بن مهران ، ومكحول ، وعطاء الخرساني . وحدث عنه ، جعفر ابن برقان الرقي ، وخالد بن حيان الرقي ، وعثمان بن عبد الرحمن الطرائقي ، وغيرهم» (۱) . ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال : « سالم بن عبيد الله وذكر أن وفاته سنة ١٥٨هـ » (٢) ، والأول أولى والله أعلم . وقال ابن أبي حاتم الرازي : « هو سالم أبو المهاجر الرقي، لا باس به » (٦) . أخرج له : ابن ماجه (3) .

ومنهم عالم أهل الجزيرة ومحدثها ، أبو وهب عبيد الله بن عمرو بن أبي الوليد الرقي ، (ت ١٨٠ه) ، روى عن زيد بن أبي أنيسه ، وأيوب السختياني ، وعبد الملك بن عمير ، وعبد الكريم الجزري ، وطائفة . حدث عنه ، عبد الله بن جعفر الرقي ، وعلي بن حجر ، وأبو توبه الحلبي ، وعبد الجبار بن عاصم النسائي ، والعلاء بن هلال ، وخلق كثير (٥) . ذكره الكلاباذي في كتابه « رجال صحيح البخاري » (٦) . حديثه في صحيح البخاري في تفسير حم ، وثقه ابن معين والنسائي (٧) . قال الحافظ ابن حجر : «أبو وهب الأسدي ثقه ، فقيه ، ربما وهم» (٨) . ذكره الحافظ حلال الدين السيوطي في « طبقات الحفاظ » (٩) . أخرج له : البخاري

<sup>(</sup>١) ابن حجر ، تقریب التهذیب ، ٣٤/٣ .

<sup>(</sup>۲) ابن حبان ، الثقات ، ص ٥٠٨ .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم ، الجرح والتعديل ، ١٨٥/٤ .

<sup>(</sup>٤) البنداري وكسروي ، موسوعة الرجال ، ٢/٥ .

<sup>(</sup>٥) القشيري ، تاريخ الرقة ، ص ١٢٢ . الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٢٨٧/٤ .

<sup>(</sup>٦) الكلاباذي ، أحمد بن محمد ، (ت ٣٩٨هـ) ، رجال صحيح البخاري المسمى " الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد الذين أخرج لهم البخاري في جامعه " ، ٢/٨/١ ، تحقيق : عبد الله الليثي ، دار المعرفة ، بيروت ، ط١ ، ١٤٠٧ه .

<sup>(</sup>۷) ابن معین ، التاریخ ، ص ۲۰۱ . الذهبی ، السیر ، ۱۰/۸ ۳۱۱-۳۱ .

 <sup>(</sup>٨) ابن حجر ، تقریب التهذیب ، ١/٩٩١ .

<sup>(</sup>٩) السيوطي ، طبقات الحفاظ ، ص ١٠٨ . راجع النسخة لجنة من العلماء ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٤٠٣هـ . وأنظر السيروان ، معجم طبقات الحفاظ والمفسرين ، ص ١٢٥ .

ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة (١).

ومنهم المحدث الإمام ، أبو المليح الحسن بن عمر بن يحيى الفزاري الرقي ، (-1/1/8) ، قال عنه الحافظ الذهبي : « الإمام المحدث أبو المليح الرقي ويقال : الحسن بن عمرو ، سمع ميميون بن مهران ، وابن شهاب الزهري ، وطائفة . وحدث عنه عبد الله بن جعفر الرقي ، وعمرو بن خالد الحراني ، وآخرون « وثقه الإمام أحمد وأبو زرعه » ( $^{7}$ ) . ذكره إبن حبان في الثقات وقال : « كنيته أبو عبد الله مولى فزاره ، ولقبه أبو المليح ، مولى لعمر بن هبيرة . روى عنه ابن المبارك وأهل بلده » $^{(7)}$ ، وذكره ابن سعد في الطبقات الكبرى ( $^{3}$ ) ، وقال ابن حجر : «الحسن بن عمر أو عمرو أبو المليح الرقي ، ثقه ، من الثامنة» $^{(9)}$  . قال القشيري : « أبو المليح الحسن بن عمر ، ويقال : عمرو ، مولى بني فزاره ، ولد سنة تسع وثمانين ، وثقه الإمام أحمد » $^{(7)}$  .

خالد بن حيان الخراز الرقي ، (ت ١٩١هـ) ، أبو يزيد الكندي مولاهم ، حدث عن ، سالم بن أبي المهاجر ، وعلي بن عروة الدمشقي ، وجعفر بن برقان . وحدث عنه ، الإمام أحمد بن حنبل ، ويحيى بن معين ، وأبو كريب ، وابن عرفه (^) . وقد ذكر الذهبي أن الإمام أحمد قال : « لم يكن به باس ، كتبنا عنه غرائب » ،

<sup>(</sup>۱) البنداري وكسروي ، موسوعة الرجال ، ۲/٥٢٥ .

 <sup>(</sup>۲) الذهبي ، السير ، ۱۹٤/۸ . الذهبي ، العبر ، ۱/۹۷۲ .

<sup>(</sup>٣) ابن حبان ، الثقات ، ص ٤٥٨ .

<sup>(</sup>٤) ابن سعد ، الطبقات ، ٣٣٦/٧ .

<sup>(</sup>٥) ابن حجر ، تقریب التهذیب ، ١٧١/١ .

<sup>(</sup>٦) القشيري ، تاريخ الرقة ، ص ١١٢ . أحمد بن حنبل ، العلل ومعرفة الرحال " رواية المرذوي " ص ٢٠٠ ، تحقيق : وصي الله بن محمد عباس ، الدار السلفية ، بومباي ، ط١ ، ١٤٠٨ ه .

<sup>(</sup>V) البنداري وكسروي ، موسوعة الرجال ، ٣٣١/١ .

<sup>(</sup>٨) القشيري ، تاريخ الرقة ، ص ١٣٩ . ابن الجوزي ، المنتظم ، ١٩٥/٩ . الذهبي ، تاريخ الإسلام ١١٠٠/٤ .

ووثقه ابن معين ، وضعفه الفلاس ، وقال النسائي : « ليس به بأس » (۱) . ذكره ابن سعد وقال : « ثقة ثبتاً » (۲) . وقد ذكر الخطيب البغدادي في تاريخه أن ، علي بن ميمون الرقي سئل عن - خالد بن حيان - فقال : « كان منكراً ، وكان صاحب حديث » (۲) ، وذكره السمعاني في كتابه الأنساب ، فقال : « إنه من أهل الرقة وأن بعض الناس يوثقونه ، وبعضهم يضعفونه » (۱) ، لذلك قال ابن حجر عنه : «صدوق يخطئ » (۱) ، أخرج له : ابن ماجة (۱) .

ومن أهمل الحديث في مدينة الرقة ، معمر بن سليمان النخعي الرقي ، حدث (ت ١٩١ه) ، قال عنه الذهبي : « الإمام القدوة أبو عبد الله النخعي الرقي ، حدث عن خصيف ، وإسماعيل بن خالد ، وزيد بن حيان الرقي ، وطائفة ، وحدث عنه أبو عبيد ، وأحمد بن حنبل ، وأبو سعيد الأشج ، وآخرون ، وثقه يحيى بن معين ، وذكره الإمام أحمد وذكر من فضله وهيبته ، وقال أبو عبيد القاسم : كان من خير من رأيت » (٧) . ذكره ابن سعد في الطبقات (٨) ، والبخاري في التاريخ الكبير (٩) . والقشيري في تاريخه (١٠) . أخرج له : الترمذي ، والنسائي ، وابن ماجة . وهو ثقة فاضل أخطأ الأزدي في تليينه (١١) .

<sup>(</sup>١) الذهبي ، تاريخ الإسلام ١١٠٠/٤ . الخزرجي ، خلاصة تذهيب تقذيب الكمال ، ٢٧٥/١ .

<sup>(</sup>٢) ابن سعد ، الطبقات ، ٣٣٧/٧ .

<sup>(</sup>٣) الخطيب ، تاريخ بغداد ، ۲۹۸/۸ .

<sup>(</sup>٤) السمعاني ، الأنساب ، ٢٨٦/٢ .

<sup>(</sup>٥) ابن حجر ، تقريب التهذيب ، ٢١٠/١ .

<sup>(</sup>٦) البنداري وكسروي ، موسوعة الرجال ، ٢٠/١ .

<sup>(</sup>٧) الذهبي ، السير ، ٢١٠/٩ . الذهبي ، العبر ، ١/١٨

<sup>(</sup>٨) ابن سعد ، الطبقات ، ٣٣٧/٧ .

<sup>(</sup>٩) البخاري ، التاريخ الكبير ، ٣٥٥/٧ .

<sup>(</sup>١٠) القشيري ، تاريخ الرقة ، ص ١٢٦ .

<sup>(</sup>١١) البنداري وكسروي ، موسوعة الرجال ، ٢٠/٤ .

يحيى بن زياد بن أبي داود الرقي ، (ت بعد ١٠٠٠ه) () ، مولى بني الصداق ، كنيته أبو محمد ويعرف بفهير ، يروي عن عبيد الله بن عمرو ، وموسى بن أعين ، وطلحة بن زيد الرقي ، وغيرهم ، ويروى عنه علي بن ميمون العطار ، وأيوب بن محمد الوزان ، وداود بن رشيد ، ومحمد بن عبد الله بن سابور الرقي ، وأهل الجزيرة (٢) . قال ابن حجر : « أبو محمد الرقي ، لقبه فهير ، صدوق عابد ، من الطبقة الثامنة » (٣) . أخرج له : ابن ماجة (٤) .

ومن علماء الحديث في مدينة الرقة ، الحسين بن عياش بن حازم السلمي الجزري، ومن علماء الحديث في مدينة الرقة ، الحسين بن عياش بن معاوية ، وجعفر بن (ت ٤٠٢هـ) ، ذكره ابن أبو حاتم فقال : « روى عن زهير بن معاوية ، وبعفر بن برقان ، وروى عنه هلال بن العلاء الرقي » (ث) . ذكره القشيري في تاريخه (۱) ، وابن حبر « ثقة ، من العاشرة » (۱) . أخرج له : النسائي في سننه (۹) . وقد صنف كتاباً في غريب الحديث (۱۰) .

عبد الله بن سليم الجـزري الرقي ، ( ت٢١٣ه ) أبو عبد الرحمن من المحدثين في مدينة الرقة ، روى عن السري بن مخلد ، وعبد الله بن عمرو ، وأبي المليح ، ورشدين بن سعد ، وعيسى بن يونس ، وروى عنه ، عبد الرحمن بن خالد القطان ،

<sup>(</sup>١) لم أجد له تحديد وفاة بل أجمعت المصادر على أنه توفي بعد ٢٠٠ه أي بداية القرن الثالث الهجري .

<sup>(</sup>٢) ابن حبان ، الثقات ، ص ٨٨٢ . الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٢٢١/٥ .

<sup>(</sup>٣) ابن حجر ، تقريب التهذيب ، ٢٥٥/٢ .

<sup>(</sup>٤) البنداري وكسروي ، موسوعة الرجال ، ٢٠٨/٤ .

<sup>(</sup>٥) ابن أبي حاتم ، الجرح والتعديل ، ٦٢/٣ .

<sup>(</sup>٦) القشيري ، تاريخ الرقة ، ص ١٦١ .

<sup>(</sup>V) ابن حبان ، الثقات ، ص ۲۱٦ .

<sup>(</sup>٨) ابن حجر ، تقريب التهذيب ، ١٧٨/١ .

<sup>(</sup>٩) البنداري وكسروي ، موسوعة الرجال ، ١٠/١٠٠ .

<sup>(</sup>١٠) عمر كحاله ، معجم المؤلفين ، ١٣٠/١ .

وعبد الله بن محمد بن بيان ، وعمرو بن محمد الناقد ، وأيوب الوزان ، ومحمد بن علي بن ميمون ، ومحمد بن حبله الرافقي (1) . قال عنه ابن حجر : « عبد الله بن سليم الجزري، أبو عبد الرحمن الرقي ، مقبول ، من كبار العاشرة ، مات سنة ثلاث عشرة (1) أخرج له : النسائي حديثاً واحداً في ميراث الجدة (1).

ومن المحدثين في مدينة الرقة ، أبو يزيد فيض بن إسحاق الرقي ، (ت ٢١٦ه) ، صاحب الفضيل بن عياض وحادمه ، روى عن الفضيل بن عياض ، وزهير بن معاوية ، وروى عنه ، عبده بن سليمان المروزي ، وأحمد بن إبراهيم الدورقي . قال ابن أبي حاتم : سمعت أبي يقول « أدركته ولم يقض لي السماع منه ، وروى عن سفيان بن عيينه» (أ) . ذكره ابن سعد في طبقاته ، وقال : «كنى أبا يزيد ، من أهل الرقة ، كان صاحب حديث وخير وغزو ، مات بالرقة سنة ٢١٦هـ (0). قال القشيري : « ذكر بعض شيوخنا أنه ضبب (١) الحجر الأسود ، وشرط أن يأخذ نحاتته (٧) » . ذكره البخاري في تاريخه (٨) ، وابن حبان في الثقات وقال : « كان يروي عن ، محمد بن عبد الله بن عبد بن عبد الله بن عبد كان يروي عن ، وعمرو بن دينار . ويروي عنه أحمد بن هاشم الأنطاكي ، وأهل الجزيرة ،

ومن محدثي الرقة ، عمرو بن عثمان بن سيار الكلابي الرقي، (ت على الأرجع الارجع عدث عن زهير بن معاوية ، وعبيد الله بن عمرو ، وإسماعيل بن عياش ،

۱) ابن حجر ، تقذیب التهذیب ، ۲۱۰/۰ .

<sup>(</sup>۲) ابن حجر ، تقریب التهذیب ، ۳۹۸/۱ .

<sup>(</sup>٣) ابن حجر ، تهذيب التهذيب ، ٥/٥٠ . البنداري وكسروي ، موسوعة الرجال ، ٢٨٩/٢ .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي حاتم ، الجرح والتعديل ، ٨٨/٧ ، والقشيري ، تاريخ الرقة ، ص ١٦٢ .

<sup>(</sup>٥) ابن سعد ، الطبقات ، ٣٣٧/٧ .

<sup>(</sup>٦) ضبب: حديده عريضه يضب بها الباب أوا لخشب ونحوه وتلبس عليه لتقبض على الشيء بشدة . ( ابن منظور ، اللسان ، ٩/٩) .

 <sup>(</sup>۷) القشري ، تاريخ الرقة ، ص ۱٦٢ .

 <sup>(</sup>A) البخاري ، التاريخ الكبير ، ۳۰/۷ .

<sup>(</sup>۹) ابن حبان ، الثقات ، ص ۸۱۳ .

وموسى بن أعين ، وجماعة . وحدث عنه ، أحمد بن الأزهر ، وسلمة بن شبب ، وعبد الله بن حماد الآملي ، وخلق (۱) . قال ابن أبي حاتم : « يتكلمون فيه كان شيخاً أعمى بالرقة ، يحدث الناس من حفظه بأحاديث منكرة » (۲) ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال : « ربما أخطى » (۳) ، وضعفه ابن حجر (٤) . أخرج له : ابن ماجه (٥) .

ومن المحدثين ، عبد الله بن جعفر المعيطي الرقي ، (ت ٢٢٠هـ) ، روى عن عمر بن عبد العزيز ، وروى عنه ، قريش بن حيان  $^{(7)}$  ، وقال ابن حجر : « من السابعة مقبول »  $^{(7)}$  . لم يخرج له أحداً من أصحاب الكتب التسعة  $^{(8)}$  .

ومن المحدثين المشهورين في مدينة الرقة ، عبد الله بن جعفر بن غيلان الرقي ، (ت ، ٢٢هـ) ، «أبو عبد الله القرشي ، مولاهم ، ثقه لكنه تغير بآخره ، فلم يفحش اختلاطه »(1) . سمع عبيد الله بن عمرو ، وأبا المليح الحسن بن عمر ، وموسى بن أعين الرقيين ، وإسماعيل بن عياش ، وعبد العزيز الدراوردي ، و معتمر بن سليمان . وحدث عنه ، أحمد الدورقي ، وإسماعيل سمويه ، وسلمة بن شبيب ، وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ، وغيرهم (١٠) . ذكره ابن أبي حاتم ، وقال : « روى عنه ابي رحمه الله تعالى وهـو ثقه » (١١) . وقال ابن حبان : « مات بالرقة ، وكان قد اختلط سنة وهـو ثقه » (١١) . وقال ابن حبان ، ولم يكن اختلاطه اختلاطاً فاحشاً،

الذهبي، تاريخ الإسلام، ٥/١٤.

<sup>(</sup>٢) ابن ابي حاتم ، الجرح والتعديل ، ٢٤٩/٦ .

<sup>(</sup>٣) ابن حبان ، الثقات ، ص ٧٩٧ .

<sup>(</sup>٤) ابن حجر ، تقریب التهذیب ، ۲ ، ۸ .

<sup>(</sup>٥) البنداري وكسروي ، موسوعة الرجال ، ١٥٦/٣ .

<sup>(</sup>٦) ابن أبي حاتم ، الجرح والتعديل ، ٢٢/٥

<sup>(</sup>٧) ابن حجر ، تقریب التهذیب ، ۳۸٦/۱ .

<sup>(</sup>A) البنداري وكسروي ، موسوعة الرجال ، ٢٦١/٢ .

<sup>(</sup>٩) ابن حجر ، تقریب التهذیب ، ۲۸٦/۱ .

<sup>(</sup>١٠) ابن أبي حاتم ، الجرح والتعديل ، ٢٤/٥ . الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٥/٨٣٣ .

<sup>(</sup>١١) ابن أبي حاتم ، الجرح والتعديل ، ٢٤/٥ .

حتى كان لا يدري ما يخرج منه ، وكان قد عمي ، ربما خالف »(١) وثقه العجلي (٢). والترمذي ، وابن معين وغيره (٣) . أخرج له : البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي، وابن ماجة (٤) .

ومنهم بشر بن حاتم بن أبي حاتم الرقي ، (ت ٢٢١ه) ، سكن البصرة ، وروى عن عبيد الله بن عمرو الرقي  $(^{\circ})$  ، سكت عنه البخاري وقال : «سمع عبيد الله ابن عمرو »  $(^{7})$  . ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال : « روى عنه البصريون ، وذكر وفاته سنة ٢٢٤ه »  $(^{\circ})$  .

ومن المحدثين في مدينة الرقة ، أبو الحسن يوسف بن مروان النسائي الرقي ، (ت ٢٢٨هـ) ، قال الخطيب : « كان ثقه » ( $^{(\Lambda)}$  ، وقال ابن حجر : « أبو الحسن المؤذن ، نزيل بغداد ، ثقه ، من العاشرة » ( $^{(P)}$  .

ومنهم إسماعيل بن عبد الله بن زراره الرقي ، (ت ٢٦٩هـ) ، حدث عن حماد بن زيد ، وعبد العزيز القرشي ، وثابت البناني ، وأنس بن مالك روى عنه ، عبد الله بن أحمد بن حنبل ، ومحمد بن الفضل السقطي ، وأهل الجزيرة ، وغيرهم (١٠٠) . ذكره البخاري في تاريخه (١٠٠) ، وابن حبان في الثقات (١٢٠) ، وقد ذكره القشيري في

<sup>(</sup>۱) ابن حبان ، الثقات ، ص ۷٥٩ ، القشيري ، تاريخ الرقة ، ص ١٦٤ .

<sup>(</sup>٢) العجلي ، تاريخ الثقات ، ٢٥٢ .

<sup>(</sup>٣) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٥/٣٣٨ .

<sup>(</sup>٤) البنداري وكسروي ، موسوعة الرجال ، ٢٦١/٢ .

<sup>(</sup>٥) ابن أبي حاتم ، الجرح والتعديل ، ٢/٥٥٥ .

<sup>(</sup>٦) البخاري ، التاريخ الكبير ، ٢٠/٢ .

<sup>(</sup>V) ابن حبان ، الثقات ، ۷۰٤ .

<sup>(</sup>٨) الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد ، ٢٩٩/١٤ .

<sup>(</sup>٩) ابن حجر ، تقریب التهذیب ، ٣٩٢/٢ .

<sup>(</sup>١٠) الخطيب ، تاريخ بغداد ، ٢٦٢/٦ ، الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٥٠٣/٥ .

<sup>(</sup>١١) البخاري ، التاريخ الكبير ، ٣٢٢/١ .

<sup>(</sup>۱۲) ابن حبان : الثقات ، ۲۱/٥.

تاریخه (۱) . وقال ابن حجر : « أبو الحسن الرقي ، صدوق ، تكلم فيه الأزدي بلا حجة » (۲) . لم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة ( $^{(7)}$  .

ومنهم عمرو بن قسيط السلمي الرقي ، (ت ٢٣٣هـ) ، ويقال : ابن قسط . حدث عن أبي المليح ، وعبيد الله بن عمرو الرقي ، ويعلى بن الأشدق ، وغيرهم . وحدث عنه أبو داود ، وأحمد بن إسحاق بن يزيد الخشاب ، وأبو زرعة الرازي ، وعثمان بن خرزاذ ، وجماعة (ئ) . ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وقال : « سألت أبي عن عمرو بن قسيط قال : هو دون عمرو بن عثمان » (٥) ، وذكره القشيري في تاريخه (٢) .

ومنهم حكيم بن سيف بن حكيم الأسدي الرقي ، (ت ٢٣٨هـ)، أبو عمرو حدث عن أبي المليح الحسن بن عمرو ، وعبيد الله بن عمرو الرقي ، وأبي معاوية الضرير، وعيسى بن يونس . وحدث عنه ، أبو داود ، وبقي بن مخلد ، والحسن بن سفيان النسوي ، ومحمد بن وضاح الأندلسي ، والحسين بن عبد الله القطان ، وجماعة (٢) . ذكره ابن أبي حاتم وقال : «لا بأس به» شيخ صدوق ، يكتب حديثه ، ولا يحتج به ، وليس بالمتين (٨) . ذكره ابن حبان في الثقات (٩) . والقشيري في تاريخه ، وقال : «يتولى بني أسد ويكني أبا عمرو ، مات بالرقة سنة ٢٣٨ه» (١٠) .

<sup>(</sup>۱) القشيري ، تاريخ الرقة ، ص ١٦٥ .

<sup>(</sup>٢) ابن حجر ، تقریب التهذیب ، ۱/۸۸ .

<sup>(</sup>٣) البنداري وكسروي ، موسوعة الرجال ، ١٢٤/١ .

<sup>(</sup>٤) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٥/٨٩٨ .

<sup>(</sup>٥) ابن أبي حاتم ، الجرح والتعديل ، ٢٥٦/٦ .

<sup>(</sup>٦) القشيري ، تاريخ الرقة ، ص ١٦٤ .

<sup>(</sup>٧) ابن أبي حاتم ، الجرح والتعديل ، ٢٠٥/٣ ، الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٥/٥١٨ . المزي ، تعذيب الكمال ، ١٩٥/٥-١٩٦ .

<sup>(</sup>٨) ابن أبي حاتم ، الجرح والتعديل ، ٢٠٥/٣ . المزي ، تعذيب الكمال ، ١٩٦/٧ .

<sup>(</sup>٩) ابن حبان ، الثقات ، ص ٧٢٣ .

<sup>(</sup>۱۰) القشيري ، تاريخ الرقة ، ص ١٧٤

قال بن حجر: «أبو عمرو الرقي، صدوق»(١) . أخرج له: أبو داود والنسائي في اليوم والليلة (7) .

ومن أهل الحديث في الرقة ، سليمان بن عبيد الله الخطاب الأنصاري الرقي ، (ت قبل ٤٠ ه) ، أبو أيوب ، روى عن عبيد الله بن عمرو ، وأبي المليح . وروى عنه عمرو الناقد ( $^{(7)}$  . قال ابن أبي حاتم ، « ما رأينا إلا خيراً ، صدوق »  $^{(2)}$  . ذكره البخاري في تاريخه  $^{(9)}$  ، وابن حبان في ثقاته  $^{(7)}$  ، وابن سعد في طبقاته  $^{(8)}$  ، وابن حجر : « صدوق ، ليس بالقوي ، من العاشرة »  $^{(A)}$  . أخرج له : الترمذي ، وابن ماجه  $^{(P)}$  .

ومنهم محمد بن الحارث البزاز الرافقي ، (ت ٢٤٣هـ) ، حدث عن أبي يوسف القاضي ، وعتاب بن بشير ، ومعن بن عيسى . وحدث عنه النسائي في حديث مالك، وأبو عروبة الحراني ، وجماعة منهم المحاملي (١١) . ذكره ابن حجر ، فقال : « محمد بن الحارث أو ابن أبي الحارث ، الليثي البزازي الحراني ، صدوق ، من الحادية عشر » (١١) . أخرج له النسائي في مسند مالك (١٢) .

<sup>(</sup>۱) ابن حجر ، تقریب التهذیب ، ۱۹۳/۱ .

<sup>(</sup>٢) المزي ، تعذيب الكمال ، ١٩٧/٧ . البنداري وكسروي ، موسوعة الرجال ، ١٩٠/١ .

<sup>(</sup>٣) ابن حبان ، الثقات ، ٧٤١ ، ابن أبي حاتم ، الجرح والتعديل ، ١٢٧/٤ .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي حاتم ، الجرح والتعديل ، ١٢٧/٤ .

<sup>(</sup>٥) البخاري ، التاريخ الكبير ، £٤/٤ .

<sup>(</sup>٦) ابن حبان ، الثقات ، ص ٧٤١ .

<sup>(</sup>V) ابن سعد ، الطبقات ، ۳۳۳/۷ .

<sup>(</sup>٨) ابن حجر ، تقريب التهذيب ، ٣١٧/١ .

<sup>(</sup>٩) البنداري وكسروي ، موسوعة الرجال ، ٩٨/٢ .

<sup>(</sup>١٠) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٥/١٢٢٠ .

<sup>(</sup>۱۱) ابن حجر ، تقریب التهذیب ، ۱۶۱/۲ .

<sup>(</sup>۱۲) البنداري وكسروي ، موسوعة الرجال ، ٣٤١/٣ .

محمد بن أحمد بن محمد بن الحجاج الصيدلاني الرقي ، (ت ٢٤٦ه) ، يروي عن أبن عيينة ، وفياض بن محمد الرقي ، وخالد بن حيان الرقي ، ومطرف بن مازن قاضي صنعاء ، وعيسى بن يونس ، ومحمد بن سلمة . وروى عنه أبو عروبة وأبو حاتم الرازي بالرقة ، سنة ( ٤٤٢هـ ) وقال عنه ابن أبي حاتم : « صدوق  $^{(1)}$ . قال ابن حجر «أبو يوسف الصيدلاني الرقي ، ثقه حافظ  $^{(1)}$  . أخرج له : النسائي ، وابن ماجة  $^{(1)}$  .

ومنهم علي بن ميمون العطار الرقي ، ( ت ٢٤٦هـ) أبو الحسن ، حدث عن أبي معاوية الضرير ، وحفص بن غياث ، ومعن بن عيسى ، وسفيان بن عيينة ، وطبقتهم . وحدث عنه النسائي ، وابن ماجه ، وبقي بن مخلد ، وعبدان الأهوازي ، وأبو عروبه ، والحسن بن أحمد بن فيل البالسي ، وآخرون  $(^3)$  ، قال النسائي : « لا بأس به» $(^0)$  . ذكره القشيري في تاريخه وقال : مات سنة ٢٤٦هـ  $(^7)$  ، ومغلطاي في الإكمال وقال : « ذكره أبو عروبه في الطبقة السادسة من أهل حران »  $(^8)$  . أحرج له : النسائي وابن ماجه  $(^8)$  .

عبد الرحمن بن يونس بن محمد السراج الرقي ، (ت ٢٤٨هـ) ، أبو محمد ، حدث عن عتاب بن بشر ، وعبد العزيز بن أبي حازم ، وعبد العزيز الداوردي ، وأبي بكر بن عياش ، وسفيان بن عيينه ، وعيسى بن يونس ، وطائفة . وحدث عنه ،

<sup>(</sup>١) ابن أبي حاتم ، الجرح والتعديل ، ١٨٣/٧ . ابن حبان ، الثقات ، ص ٧٣٩ .

<sup>(</sup>٢) ابن حجر ، تقريب التهذيب ، ١٥٢/٢ .

<sup>(</sup>٣) البنداري وكسروي ، موسوعة الرجال ، ٣٢٠/٣ .

<sup>(</sup>٤) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٥/١١٨٨ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ٥/١١٨٨ .

<sup>(</sup>٦) القشيري ، تاريخ الرقة ، ص ١٧١-١٧٠ .

<sup>(</sup>٧) مغلطاي بن قلج بن عبد الله ، إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرحال ، ٣٨٠/٩ ، تحقيق : عادل عمد وأسامة إبراهيم ، مكتبة الفاروق الحديثة للطباعة والنشر ، شبراً ، ط١ ، ٢٢٢ ه .

<sup>.</sup>  $\Lambda \circ / \Upsilon$  , lhitch(2) وكسروي ، موسوعة الرجال ،  $\Lambda \circ / \Upsilon$  .

أبو بكر بن أبي الدنيا ، وعبد الله بن صالح البخاري ، وزكريا الساجي ، وحاجب بن أركين ، ومحمد بن هاورن الروياني ، وابن صاعد ، والمحاملي ، وآخرون (١). قال الذهبي : « قال الدارقطني : لا بأس به » (١) . ذكره ابن حبان في الثقات وقال : « من أهل الرقة ، روى عن ابن إدريس . ويروي عنه حاجب بن أركين الضرغاني ، ربما خالف وأخطأ » (١) ، ذكره القشيري في تاريخه (١) . قال ابن حجر : « أبو محمد السراج الرقي، لا بأس به من العاشرة » (٥) . لم يخرّج له أحدٌ من أصحاب الكتب التسعة (١) .

<sup>(</sup>١) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ١١٦٩/٥ . الذهبي ميزان الاعتدال في نقد الرحال ، ٢٠١/٢ ، تحقيق : على محمد البحاوي ، دار المعرفة ، بيروت ، د.ط ، د.ت .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ٥/١٧٠ . المصدر السابق ، ٦٠١/٢ .

<sup>(</sup>٣) ابن حبان ، الثقات ، ص ٧٦٨ .

<sup>(</sup>٤) القشيري ، تاريخ الرقة ، ص ١٧١ .

<sup>(</sup>٥) ابن حجر ، تقریب التهذیب ، ٤٦٧/١ .

<sup>(</sup>٦) البنداري وكسروي ، موسوعة الرجال ، ٣٥٧/٢ .

<sup>(</sup>٧) ابن حبان ، الثقات ، ص ٧٠٠ .

<sup>(</sup>٨) ابن أبي حاتم ، الجرح والتعديل ، ٢٥٨/٢

<sup>(</sup>٩) القشيري ، تاريخ الرقة ، ص ١٧١ .

<sup>(</sup>١٠) الجياني ، الألقاب ، مخطوط جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، الرياض ، تحت رقم ف/٢٩) . الجياني ، تقيد المهمل وتميز المشكل بين الأسماء والكنى ، مخطوط جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، الرياض ، تحت رقم ف / ٢٥٨٧ .

<sup>(</sup>۱۱) ابن حجر ، تقريب التهذيب ، ۱۰۰/۱ .

<sup>(</sup>۱۲) البنداري وكسروي ، موسوعة الرحال ، ۲٦/۱ .

ومنهم ، سليمان بن عمر بن خالد بن الأقطع الرقي ، (ت ٢٤٩ه) ، سمع ابن عليه ، ويحيى بن سعيد الأموي ، وعيسى بن يونس ، ومحمد بن يونس ، ومحمد بن سعيد الأموي عنه أبو عروبة وطبقته ، وأبو حاتم (١) .

ومن المحدثين المشهورين في مدينة الرقة ، وكان له دور كبير في إثراء الحركة العلمية فيها ، أبو بكر عبد الرحمن بن خالد بن يزيد الرقي القطان ، (ت ٢٥١هـ) ، سمع وكيعاً، ويزيد بن هارون ، وزيد بن الحباب ، وطائفة . وحدث عنه ، أبو داود ، والنسائي ، وأبو بكر ابن أبي عاصم ، وأبو عروبة ، وعبد الله بن أبي داود ، وآخرون (٢). قال النسائي : لا بأس به (7) . ذكره ابن حبان في الثقات (1) ، والقشيري في تاريخه (1) وقال عنه ابن حجر : « صدوق من الطبقة الحادية عشر (1) . أخرج له : أبو داود ، والنسائى (1) .

ومن المحدثين ، ميمون بن العباس بن عطاء الرافقي ، (ت٢٥٤ه) ، أبو منصور حدث عن ، عبيد الله بن موسى ، وسعيد بن أبي مريم ، وطبقتهما . وحدث عنه أبو حاتم الرازي مع تقدمه ، والنسائي ووثقه (^) ، وذكره ابن أبي حاتم فقال : « أبو منصور ، روى عن أحمد بن خالد الوهبي، وعلي بن عياش ، وابن أبي مريم، وعبيد الله بن موسى ، وقبيصه ، وابن أبي أسامة الرقي ، وسميع منه أبي بالرافقة قال أبو محمد ابن أبي حساتم ، أدركته ولم أكتب عنه وكان صدوقاً » (٩) . قال ابن حجر :

<sup>(</sup>۱) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٥/١١٤٨ .

<sup>(</sup>٢) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٦/٤/١ . ابن حجر ، تمذيب التهذيب ، ١٥١/٦ .

<sup>(</sup>٣) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ١١٤/٦ .

<sup>(</sup>٤) ابن حبان ، الثقات ، ص ٧٦٨ .

<sup>(</sup>٥) القشيري ، تاريخ الرقة ، ص ١٧٥ .

<sup>(</sup>٦) ابن حجر ، تقريب التهذيب ، ٤٤٦/١ .

<sup>(</sup>V) البنداري وكسروي ، موسوعة الرجال ، ۲،٥/٢ .

<sup>(</sup>٨) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ١/٦ ٢ .

<sup>(</sup>٩) ابن أبي حاتم ، الجرح والتعديل ، ١٤٠/٨ .

« ثقه » (١) . أخرج له : النسائي (٢) .

علي بن أحمد بن سريح الرقي ، (ت ٢٦١ه) ، حدث عن أبي مسهر الدمشقي، وآدم بن إياس، وأسد بن موسى . وروى عنه، محمد بن إسحاق النيسابوري، وغيرهم (٦) . ومن المحدثين من أهل الرقة ، ابو بكر أحمد بن إسحاق بن يوسف الرقي ، وحماعة . (ت٢٦٢ه) ، حدث عن ، الهيثم بن جميل ، وعبد الله بن جعفر الرقي ، وجماعة . وحدث عنه ، محمد بن مخلد ، وأحمد بن محمد السوطي ، وغيرهما (١) . قال الخطيب : « كان حسن الحديث » (٥) ، وقال الذهبي : « كان صدوق حسن الحديث » (١) .

ومنهم ، محمد بن جبله الخرساني الرافقي ، ( ت ٢٥٦ه ) ، حدث عن ، عبيد الله بن موسى ، وسعيد بن أبي مريم ، وطائفة . وحدث عنه ، النسائي ، وأبو عروبة ، ومحمود بن محمد الرافقي ، وجماعة آخرهم ، أحمد بن سليمان العباداني  $(^{(v)})$  . قال ابن أبي حاتم : « روى عن إسحاق بن إبراهيم الحنيني ، ومحمد بن موسى بن أعين ، وحجاج بن أبي منيع ، وعبد الرحيم بن مطرف ، وابن أبي أسامة الرقي  $(^{(h)})$ , وقال أبو محمد الرازي : « كتب إلى أبي وأبي زرعة وإلي بأحاديث من فوائده  $(^{(h)})$  . ذكره القشيري في تاريخه  $(^{(h)})$  .

<sup>(</sup>۱) ابن حجر ، تقریب التهذیب ، ۲۹٦/۲ .

<sup>(</sup>٢) البنداري وكسروي ، موسوعة الرحال ، ٧٧/٤ .

<sup>(</sup>٣) الخطيب ، تاريخ بغداد ، ١١/٥١١ ، الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٢/٠٧٠ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ٢٧/٤ . المصدر السابق ، ٢٥٩/٦ .

<sup>(</sup>٥) الخطيب ، تاريخ بغداد ، ٢٨/٤ .

 <sup>(</sup>٦) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٦/٩٥٦ .

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق ، ٢٩٨/٦ .

<sup>(</sup>A) ابن أبي حاتم ، الجرح والتعديل ، ٢٢٤/٧ .

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق ، ٢٢٤/٧ .

<sup>(</sup>۱۰) القشيري ، تاريخ الرقة ، ص ۱۷۸

ومنهم إمام أهـل الجزيرة في عصر ، محمد بن علي بن ميمون الرقي العطار ، (ت 778) ، أبو العباس حدث عن عبد الله بن جعفر الرقي ، ومحمد بن يوسف الفرياني ، والقعنبي ، وطبقاتهم . وحدث عنه ، النسائي ، وأبو عروبة ، ومحمد بن حرير الطبري ، وأبو العباس الأصم ، وجماعة (۱) . قال الحاكم : «ثقه مأمون» (۲) . ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ، وقال : «روى عن عبد الله بن جعفر الرقي ، وروى عنه أبي حاتم في الحرح والتعديل ، وذكر أنه ولد سنة 97 (۱) . قال ابن حجر: «ثقه من الحادية عشر » (۰) . أحرج له : النسائي (۱) .

ومن المحدثين من أهل الرقة ، عبد الله بن عبد الحميد القرشي الرقي ، (ت في حدود ٢٧٠هـ) ، سمع ابا معاوية الضرير ، وابن أبي فديك ، وغيرهما . روى عنه أبو عوانه الأسفراييني (٧) .

ومنهم ، أحمد بن إسحاق الخشاب الرقي ، (ت بعد ٢٧٠ه) ، روى عن عبيد بن جناد الحلبي ، روى عنه الطبراني (٨) (٩) .

ومـــن المحدثين من أهل الرقة، محمد بن عبد الرحمن بن يونس الرقي السراج، ( ت١٧٨ه ) ، حدث عـن أبيه ببغداد ، وعمرو بن خالد ، ومحمد بن إسماعيل

<sup>(</sup>١) المزي ، تعذيب الكمال ، ١٥٦/٢٦ . الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ١٨/٦ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ٢/٨/٤ .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم ، الجرح والتعديل ، ٢٢٤/٧ .

<sup>(</sup>٤) القشيري ، تاريخ الرقة ، ص ١٧٨ .

<sup>(</sup>٥) ابن حجر ، تقريب التهذيب ، ٢٠٢/٢ .

<sup>(</sup>٦) البنداري وكسروي ، موسوعة الرجال ، ٣٠/٣ .

<sup>(</sup>V) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٢/٢٥٣ .

<sup>(</sup>۸) روی له الطبراني في المعجم الکبير سبعة عشر حديثاً ، برقم ۱/۲۲ ، ۱۲۳۳/۲ ، ۱۲۵۵ ، ۲۰۰ ، ۲۰۵۲ ، ۱۳۲۹۲ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۱۳۲۹۲ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۸۱ ، ۲۸۱۷ ، ۲۸۱۷ ، ۲۸۱۷ ، ۲۸۱۷ ، ۲۸۱۷ ، ۲۸۱۷ ، ۲۸۱۷ ، ۲۸۱۷ ، ۲۸۱۷ ، ۲۸۱۷ ، ۲۸۱۷ ، ۲۸۱۷ ، ۱۸۲۷ ، المطبراني ، المعجم الکبير ) .

<sup>(</sup>٩) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ١/٦ ٤ .

ابن عياش . وحدث عنه ، ابن جوصا ، وخيثمة بدمشق (١) . قال عنه الخطيب : « ما علمت من حاله إلا خيراً » (7) . ذكره القشيري في تاريخه (7) .

ومن المحدثين من أهل الرقة ، جعفر بن الحجاج القطان الرقي ، (ت ٢٨٠هـ) حدث عن ، عبد الله بن جعفر ، ومحمد بن أبي أسامة الرقي ، وغيرهما . وحدث عنه أبو حاتم الرازي ، وأبو علي محمد بن سعيد الحراني (٤) . ذكره ابن أبي حاتم في الحرح والتعديل ، وقال : « روى عن محمد بن أبي أسامة ، وعبد الله بن جعفر ، وإسماعيل ابن عبد الله بن زرارة ، سمع منه أبي بالرقة وكتب إلى " (٥) .

ومنهم مسند الرقة ، حفص بن عمر بن الصباح الرقي ، (ت ٢٨٠هـ)، كان مسند الرقة في وقته ، سمع أبا نعيم ، وقبيصة بن رجاء ، وفيض بن الفضل البحلي ، وطبقتهم . وحدث عنه ، العباس بن محمد الرافقي ، وأبو القاسم الطبراني ، وقبلها ابن صاعد ، وأبو عروبه وجماعــة ، أكثر عنه الطبراني (١) (٧) . قال عنه الحافظ الذهبي : « الإمام المحدث ، الصادق ، شيخ الرقة ، أبو عمرو ، ويلقب بسنجه (^) » (٩) . ذكره ابن حبان ، وقال : « يروى عن البصريين ، ربما أخطأ » (١٠) . ذكره القشيري في تاريخه وقال : « توفى في شهر ربيع الأول سنة خمس وثمانين ومائتين » (١١) . وهو الأولى والله أعلم وذلك لأن القشيري من أهل الرقة ، وربما انه أخذ عنه .

<sup>(</sup>١) الذهبي، تاريخ الإسلام، ١٦/٦٦.

<sup>(</sup>۲) الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد ، ۲/۱ ۳۱ .

<sup>(</sup>٣) القشيري ، تاريخ الرقة ، ص ١٨٢ .

<sup>(</sup>٤) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٦/٢٣٥ .

<sup>(</sup>٥) ابن أبي حاتم ، الجرح والتعديل ، ٢ / ٤٨٨ .

<sup>(</sup>٦) روى له الطبراني قرابة ١٥٠ حديثاً في معجمه الكبير ( الطبراني ، المعجم الكبير ، ٢١/٢١) .

<sup>(</sup>٧) الذهبي ، السير ، ١٣/٥٠٤ ، الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٦/٠٤٥ .

<sup>(</sup>٨) سنجة : بفتح السين ونون ساكنه وجيم مفتوحة ، كذلك ضبطها ابن مأكولا في الاكمال ، ٥/٥٠٠ .

<sup>(</sup>٩) الذهبي ، السير ، ١٣/٥٠٤ .

<sup>(</sup>۱۰) ابن حبان ، الثقات ، ص ۷۲۰ .

<sup>(</sup>۱۱) القشيري ، تاريخ الرقة ، ص ۱۸۱ .

ومن المحدثين المشهورين في مدينة الرقة ، ويذكر في أهل اللغة والأدب ، هلال ابن العلاء بن هلال الباهلي الرقي ، (ت ، ٢٨ه) قال عنه الحافظ الذهبي : « الحافظ الإمام ، الصدوق ، عالم الرقة وشيخها ، أبو عمر ، مولى قتيبة بن مسلم الأمير ، الرقي الأديب» (١) . سمع أباه العلاء بن هلال بن عمر بن هلال ، مولى قتيبة بن مسلم أمير خرسان ، وحجاج بن محمد الأعور ، ومحمد بن مصعب القرقسائي ، وحسين ابن عياش، وعبد الله بن جعفر الرقي ، وأبا جعفر النفيلي ، وطائفة. وحدث عنه ، النسائي، وأبو بكر النجاد ، وخيثمه بن سليمان ، والعباس بن محمد الرافقي ، ومحمد ابن أيوب بن الصموت ، وخلق سواهم (٢) . قال الذهبي : قال النسائي : « ليس به بأس ». روى أحاديث منكرة عن أبيه ، ولا أدري الريب منه أو من أبيه (٢) . ذكره ابن حبان في الثقات (٤) . وابن أبي حاتم ، وقال فيه : « سمع منه أبي بالرقة ، وكتب إلي ببعض فوائده، سمعت أبي يقول : « هو صدوق » (٥) ، وذكره القشيري في تاريخه (١) . قال ابن حجر : النسائي (٨) .

ومنهم ، أحمد بن زياد الحذاء الرقي ، (ت بعد ٢٨٠هـ) ، روى عن حجاج الأعور وهو من كبار شيوخ الطبراني (٩) (١٠) .

<sup>(</sup>١) الذهبي ، السير ، ٣٠٩/٣ ، الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٢٦٦٦٦ .

<sup>(</sup>٢) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٦٣٦/٦ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ٦٣٦/٦ .

<sup>(</sup>٤) ابن حبان ، الثقات ، ص ۸۸ .

<sup>(</sup>٥) ابن أبي حاتم ، الجرح والتعديل ، ٧٩/٩ .

<sup>(</sup>٦) القشيري ، تاريخ الرقة ، ص ١٨٠ .

<sup>(</sup>٧) ابن حجر ، تقريب التهذيب ، ص ٢ /٣٢٩ .

<sup>(</sup>٨) البنداري وكسروي ، موسوعة الرجال ، ١٥٤/٤ .

<sup>(</sup>٩) ذكر له الطبراني حديث واحد في معجمه الكبير برقم ٢٤/٧٧٤ .

<sup>(</sup>١٠) الذهبي، تاريخ الإسلام، ٦/٤٧٦.

ومن المحدثين من أهل الرقة ، محمد بن سهل بن المهاجر الرقي ، (ت بعد ، ٨٨ه) ، حدث عن ، مؤمل بن إسماعيل ، ومحمد بن مصعب القرقسائي . وحدث عنه الطبراني (١) (١) .

ومن أهل الحديث من أهل الرقة ، محمد بن إسماعيل بن عامر الرقي (ت بعد ومن أهل الحديث من أهل الرقة ، محمد بن إسماعيل بن سنان الواسطي ، وأجمد بن سنان الواسطي ، وأحمد بن خالد الكرماني ، والسري السقطي ، والربيع بن سليمان المرادي ، وغيرهم . روى عنه ، أبو عمرو السماك (٣) .

ومنهم ، الحسين بن علي بن سعيد الرقي ، (ت ٢٩٧ه) ، قال ابن يونس : (x) ومنهم ، الحسين بن علي بن سعيد الرقي ، توفي بمصر ، لم يكن في الحديث بذاك ، تعرف وتنكر (x) وقال الخطيب : (x) أبو علي الرقي ، قدم بغداد ، وحدث بما عن أبيه ، وعن عامر ابن سيار الحلبي ، وعبد الملك بن سليمان القرقسائي ، وغيرهم . روى عنه الحديث ، محمد ابن العباس بن نجيح، و أبو سهل زياد القطان . قال الدارقطني : (x) هو ضعيف (x) .

ومن المحدثين ، محمد بن أحمد بن أبان أبو العباس السلمي الرقي الضراب ، (ت في حدود ٣٠٥هـ) سمع محمد بن سليمان لوينا ، وجماعة . وحدث عنه محمد بن المظفر، وأبو بكر ابن المقرئ ، وأبو الفتح محمد الحسين الأزدي ، وآخرون (٦) .

<sup>(</sup>۱) روى عنه الطبراني حديث واحد برقم ( ٩٧٤) في معجمه الصغير ، تحقيق : محمد شكور ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ودار عمار ، عمان ، د.ط ، ١٩٨٥ م .

<sup>(</sup>٢) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٦/٥٠٨ .

<sup>(</sup>٣) الخطيب ، تاريخ بغداد ، ٢/٥٤ ، الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ١٠١٧/٦ .

<sup>(</sup>٤) ابن يونس: عبد الرحمن بن أحمد المصري، (ت ٣٤٧هـ)، تاريخ ابن يونس المصري، ٦١/٢، جمع وتحقيق ودراسة وفهرسة: عبد الفتاح فتحي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤٢١ه.

<sup>(</sup>٥) الخطيب ، تاريخ بغداد ، ٣٧٤-٣٧٧ .

<sup>(</sup>٦) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ١٩١/٧ .

ومن محدثي الرقة ، وقار بن حسين بن عقبة الكلابي الرقي ، (ت في حدود ٥ ، ٣٠٥) ، روى عن أيوب الوزان ، وإبراهيم بن سعيد الجوهري ، ومؤمل بن يهاب . حدث عنه ، محمد بن عبد الله بن عبدون الماصري ، وأحمد بن محمد بن أبرزون الأنباري، وأبو بكر الشافعي ، وعبد الله بن عدي الحافظ (١) .

ومن المحدثين من أهل الرقة ، إسماعيل بن إسحاق بن الحصين الرقي ، (ت٣٠٦ه) ، أبو محمد الرقي ، رحل إلى بغداد وسكنها وحدث بها عن عبيد الله ابن معاوية الجمحي ، وحكيم بن سيف ، ومحمد بن محمد الواقدي ، وأحمد بن حنبل ، وأبيه إسحاق بن الحصين . وروى عنه ، محمد بن العباس بن نجيح الحافظ ، وأبو جعفر بن المتيم ، وعمر بن أحمد الوكيل ، وغيرهم (٢) .

ومن المحدثين الحفاظ في الرقة ، الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان الرقي ، (٣١٠ه) ، قال عنه الحافظ الذهبي : « الحافظ المسند الثقه ، أبو علي ، محدث رحال مصنف (٣) ، سمع هشام بن عمار ، وإبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني ، والوليد بن عتبه ، وإسحاق بن موسى الخطمي الأنصاري ، ومخلد بن مالك ، وطبقتهم . وحدث عنه ، جعفر الخلدي ، و الحافظ أبو علي النيسابوري ، وأبو بكر ابن السني ، وأبو حاتم بن حبان البستي ، وأبو أحمد بن عدي ، وابو الفتح محمد بن الحسين الأزدي ، وأبو بكر بن المقرئ ، وخلق (٤) . وثقه الدارقطني » (٥) .

ومن المحدثين من أهل الرقة الذي نزل حران ، محمد بن أحمد بن سلم ، أبو العباس الرقي ، (ت بعد ١٣٥٠ه ، سمع محمد بن سليمان لوينا ، وسليمان بن عمر الأقطع ، وإسحاق بن موسى الأنصاري ، وجماعة . وحدث عنه ابن المقرئ

<sup>(</sup>١) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٧/٢٠٠ .

<sup>(</sup>٢) الخطيب ، تاريخ بغداد ، ٢٩٥/٦ ، الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٨٧/٧ .

<sup>(</sup>٣) ذكره عمر كحالة في معجم المؤلفين ولكنه لم يذكر له مؤلف ، ٦٢١/١ .

<sup>(</sup>٤) الذهبي ، السير ، ١٨٠/٢٨٦-٢٨٧ . الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ١٨٠/٧ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ٢٨٧/١٤ . المصدر السابق ، ١٨٠/٧ .

وأبو أحمد الحاكم (١).

ومنهم ، محمد بن علي بن الحسن بن حرب الرقي ، (ت ٢١٤هـ) ، قال الخطيب : « أبو الفضل القاضي من أهل الرقة ، قدم بغداد ، وحدث بحا عن سليمان ابن عمر بن خالد الأقطع ، وأبي أمية عمرو بن همام الحراني ، وجفعر بن الفضل الرسفي، وعلي بن جميل الرقي ، وغيرهم - ثم قال - حدثني علي بن محمد بن نصر قال : سمعت حمزة بن يوسف ، يقول : سألت الدارقطني : عن محمد بن علي بن الحسن الرقي ، فقال : « ثقة » (٢) .

ومن المحدثين من أهل الرقة ، علي بن محمد بن أبي سليمان أبوب بن حجر الرقي، (ت بعد ٣٢٠هه) ، أبو الطيب ، سمع أباه ، ومؤمل بن إهاب ، ويونس بن عبد الأعلى ، والربيع المؤذن ، ومحمد بن عوف الطائي ، وطبقتهم . وحدث عنه ، محمد بن أبوب أحمد الملطي ، وأحمد بن محمد بن هارون البردعي ، وعبد الله بن محمد بن أبوب القطان، وأحمد بن محمد بن مزاحم الصوري ، وأبو حفص بن شاهين ، وأبو الحسين بن جميع ، وجماعة (٣) . قال الذهبي : «وثقه ابن عساكر» (١) .

ومن المحدثين من أهل الرقة الذي كان يسكن الثغور في مدينة بغراص (٥) ، محمود ابن محمد أبو العباس الرافقي ، (ت بعد ٣٢٠ه) ، سمع أحمد بن عبد الرحمن الكزبراني ، وعبد الله بن الهيثم العبدي (٦) .

<sup>(</sup>١) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٣٩٣/٧ .

<sup>(</sup>٢) الخطيب ، تاريخ بغداد ، ٧٢/٣ .

<sup>(</sup>٣) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٢٠٨/٧ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ٢٠٨/٧ .

<sup>(</sup>٥) بغراص: ويقال لها بغراس بالسين المهملة ، مدينة بينها وبين أنطاكية أربعة فراسخ علي يمين القاصد إلى أنطاكية من حلب ، وهي في البلاد المطلة على نواحي طرسوس ، والنسبة إليها البغراسي ، ( ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ٢/٧١ ) .

<sup>(</sup>٦) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ١١٨/٧ .

ومن المحدثين المشهورين في الرقة ، محمد بن سعيد بن عبد الرحمن القشيري الحراني، (ت ٣٤٤هـ) ، أبو علي ، سمع سليمان بن سيف الحراني ، وعلي بن عثمان النفيلي ، وأبو الحسن عبد الملك بن عبد الحميد الميموني ، ومحمد بن علي بن ميمون العطار ، وهلال بن العلاء ، وعبد الحميد بن محمد بن المستام ، وجماعة . وحدث عنه، أبو أحمد محمد بن عبد الله بن جامع الدهان ، ومحمد بن جعفر البغدادي غندر ، وأبو الحسين بن جميع ، وأبو مسلم محمد بن احمد الكاتب (١) . قال عنه الحافظ الذهبي : « محدث الرقة مؤرخها» (١) . وقال عنه السمعاني « كان إماماً فاضلاً مكثراً من الحديث» (٢) ، وذكر أيضاً «أن أحمد بن جامع الدهان إذا روى عنه قال : حدثنا أبو على الرقي بالرقة الحافظ الشيخ الجليل الفاضل الثقه الأمين» (١) .

ومنهم ، محمد بن الحسن بن يزيد بن أبي خبزه الرقي ، (ت بعد ٣٥٥هـ) حدث عن هلال بن العلاء ، وحفص بن عمر ، وإبراهيم بن إسماعيل بن زرارة الرقيين ، وحدث أيضاً عن أبي شبيل عبيد الله بن عبد الرحمن الختلي ، والحسن بن عتاب المقرئ. روى عنه الحديث ، أبو الحسن الدارقطني ، وأبو أحمد محمد بن عبد الله بن جامع الدهان (٥) ، قال عنه الخطيب البغدادي : « ما علمت من حاله إلا خيراً » (١) .

ومن المحدثين من أهل الرقة ، العباس بن محمد بن نصر الرافقي، (ت ٣٥٦هـ) قال الحافظ الذهبي : « المحدث أبو الفضل ، نزل مصر ، سمع هلال بن العلاء ، وحفص بن عمر سنجه ، ومحمد بن محمد الخدوعي ، وجماعة . وحدث عنه ،

<sup>(</sup>١) السمعاني ، الأنساب ، ٩٢/٣ ، الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٦٨٣/٧ .

<sup>(</sup>٢) الذهبي ، السير ، ١٥/٥٥ ، الذهبي ، تذكرة الحفاظ ، ٤٤/٣ .

<sup>(</sup>٣) القشيري ، تاريخ الرقة ، المقدمة ص ٧ ، السمعاني ، الأنساب ، ٩٢/٣ ،

<sup>.</sup> 97/T , ilante land (5)

<sup>(</sup>٥) الخطيب ، تاريخ بغداد ، ١٩٨/٢ ، الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٧٠٣/٧ .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ، ١٩٨/٢.

أبو محمد بن النحاس ، ومحمد ابن نظيف ، وأحمد بن محمد الحاج الأشبيل ، وآخرون »(١) . وذكر أيضاً الذهبي : أن يحيى بن علي القطان قال : «تكلموا فيه»(١) يعنى العباس بن محمد الرافقي .

ومن محدثي أهل الرقة ، محمد يوسف بن يعقوب الرقي ، (ت ٣٨٢ه) ، محدث واسع الرحلة ، سمع أبا سعيد الأعرابي بمكة ، وعبد الله بن عمر بن شوذب بواسط ، وإسماعيل الصفار ببغداد ، وخيثمة بن سليمان بالشام ، وعبد الله بن أحمد ابن فارس بأصبهان . وحدث عنه ، أبو الحسن الطيان ، وأبو العلاء الواسطي ، وعبد العزيز بن علي الآزجي ، وأبو الحسن بن عبد الرحمن بن أبي نصر (٣) . قال عنده الذهبي : « الحافظ المحدث الجوال أبو بكر الرقي » (١) . قال الخطيب : « كان غير ثقه » ورماه بالكذب (٥) .

ومن المحدثين من أهل الرقة الذين نزلوا دمشق ، وحدث بها ، طلحة بن أسد بن عبد الله بن المختار الرقي ، (ت ٤٩٩ه ) ، حدث عن أبي بكر الآجري ، وأبي علي الحسن بن منير التنوخي ، وجماعة . روى عنه ، أحمد بن الحسن الطيان ، ورشأ بن نظيف ، وأبو علي الأحوازي ، وغيرهم (١) . قال عنه الذهبي : « كان من الصالحين » (٧) ، وقال أيضاً ، قال الكتاني : « كان ثقه مأموناً ، يذكر عنه من الكرم والسخاء شيء عظيم رحمه الله تعالى » (٨) .

ومن المحدثين الوعاظ إمام جامع الرافقة ، أحمد بن عبد العزيز بن محمد بن

<sup>(</sup>١) الذهبي ، السير ، ١٦/٥٤ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ١٦/٥٦ .

<sup>(</sup>٣) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٩٨/٨ ؛ ، الذهبي ، السير ، ١٦/٧٧٤

<sup>(</sup>٤) الذهبي، السير ، ١٦/٢٧٤.

<sup>(</sup>٥) الخطيب ، تاريخ بغداد ، ٩/٣ . ٤ - ١٠ ، الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ١٩٩٨.

<sup>(</sup>٢) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ١٧٣٩/ .

<sup>(</sup>V) المصدر السابق ، ۷۳۹/۸ .

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق ، ٧٣٩/٨ .

حبيب المقدسي ، (ت ٢٩٥هـ) ، أبو الطيب ، سمع ، نصر المقدسي ، والحسين بن علي الطبري . حدث عنه أبو القاسم ابن عساكر بالرقة (١) في نفس السنة التي توفي فيها (٢) .

ومنهم ، محمد بن محمود بن عون بن فريح الرقي ، (ت ٢٥٠هـ) ، سمع ببغداد ، من منوجهر بن تركانشاه ، وعبيد الله بن شاتيل ، والكمال بن عبد الرحمن الأنباري النحوي ، ونصر الله القزاز ، وسمع بدمشق ، يحيى الثقفي . وحدث بحلب ودمشق . روى عنه ، العز أحمد ابن العماد ، وسنقر القضائي ، ومحد الدين العديمي ، وذكره في مشائخه (٣) .

ومن محدثي الرقة الشيخ الصالح ، محمد بن مُسلم (٤) بن سليمان بن هلال ، أبو عبد الله الرقي ، ( ت٥٥٥ه ) ، ولد سنة ، ٥٥ه في الرقة ، ورحل وسمع من هبة الله بن الحسن ابن السبط ، وسمع أيضاً من ابي حامد عبد الله بن مسلم بن جوالق ، وجماعة ، ومسع بدمشق من حنبل المكير ، وأبي محمد عبد الوهاب بن هبة الله الجلال ، وسمع بحمد نان من محمد بن محمد بن أبي بكر الكرابيسي ثم رجع إلى الرقة وحدث بما حتى توفي (٥) .

<sup>(</sup>١) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ١١/٢٨١ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ٤٨٢/١١ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ١٣٨/١٣٩

<sup>(</sup>٤) هكذا ضبطه الحسيني في صلة التكملة . ( الحسني : أحمد بن محمد ، ( ت ٢٩٥هـ ) ، صلة التكملة لوفيات النقلة ، ص ٢٧٦ ، ضبط النص وعلق عليه : أبو يحيى عبد الله الكندري ، دار ابن حزم ، بيروت ، ط١ ، ٢٧٦ ه .

<sup>(</sup>٥) الحسيني ، صلة التكملة ، ص ٢٧٦ ، الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ١٤/ ٩٠- ١٩١ .

## علم الفقه وأصوله:

إن علم الفقه الإسلامي يمثل الجانب التشريعي في الإسلام ، وتطبيق الأحكام الشرعية. فالفقه في اللغة : يعنى فهم غرض المتكلم من كلامه، وفقه الشيء وإدراكه (۱). وفي الاصطلاح : هو العلم الذي يبحث في الأحكام الشرعية الفرعية ، من حيث استنباطها من الأدلة التفصيلية ، بالوقوف على المعنى الخفي الذي يتعلق به الحكم . وهو علم مستنبط بالرأي والاجتهاد (۲) . أما بالنسبة لعلم أصول الفقه ، فتعريفه في الاصطلاح : هو « العلم الذي يبحث في القواعد التي يتوصل بها المجتهد على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية » (۱) .

وقد تطورت المدارس الفقهية في العالم الإسلامي منذ مطلع القرن الثاني الهجري ، نتيجة التطورات والخلافات والمناظرات في الفروع . والحقيقة أن مدينة الرقة لم تتأثر كغيرها من البلاد الإسلامية من ظهور هذه المذاهب والفرق التي نشأت إثر هذه الخلافات ، مثل المعتزلة ، والأشاعرة ، وغيرها من الفرقة الإسلامية ، والمذاهب الإسلامية الأخرى . إلا أن المذهب الظاهري (٤) تاثر به علماء قليل جداً في مدينة الرقة منهم ، أبو سعيد الرقي ، والذي كان على مذهب ، داود بن على

<sup>(</sup>۱) الرازي: أحمد بن فارس، (ت ٣٩٥هـ)، حليه الفقهاء، ص ١١، تحقيق: محمد حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤٢١هـ. والجرحاني: علي بن محمد الشريف، (ت١٦٨هـ)، التعريفات، ص ١٦٨، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ط، ١٤١٦هـ.

<sup>(</sup>٢) اللامشي: محمد الحنفي ، (ت ٣٧٣هـ) ، بيان كشف الألفاظ ، ص ٢٥٣ ، تحقيق: محمد الشلبي ، بحله البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي ، جامعة أم القرى ، مكة المكرمة د.ط ، 1817هـ

 <sup>(</sup>٣) الجرجاني ، التعريفات ، ص ٢٨ .

<sup>(</sup>٤) المذهب الظاهري: أول من استعمل القول الظاهر هو ، أبو سليمان داود بن علي بن داود بن على حلف الأصفهاني ، (ت ٢٧٠هـ). وهذا المذهب يدعو إلى الأخذ بالكتاب والسنة ، وألغى ما سوى ذلك من الرأي والقياس ، له مصنفات كثيرة منها ، « كتاب الإيضاح » ، « كتاب الأفصاح» ، « الأصول » . للمزيد أنظر (ابن النديم ، الفهرست ، ص ٢٦٨-٢٦٨).

الأصفهاني الظاهري ، وألف كتاب على مذهب الظاهرية اسمه « الأصول » (۱) (۲) . ولكن وكما ذكرنا من قبل أن مدينة الرقة ، كان أشهر مذهبين من مذاهب أهل السنة والجماعة (۲) انتشاراً مذهب الإمام أبو حنيفة « المذهب الحنفي » ، ومذهب الإمام الشافعي « المذهب الشافعي » . وقد ذكر ابن خلدون أن علم الفقه ينقسم إلى قسمين أو طريقتين ، الطريقة الأولى أهل الرأي والقياس ، وهم أهل العراق (۱) . والطريقة الثانية أهل الحديث ، وهم أهل الحجار (۵) . ثم أنكر القياس طائفة من العلماء ، وأبطلوا العمل به ، وهم الظاهرية (۱) . وكذلك قال الشهرستاني (۷) .

<sup>(</sup>١) لم أجده سوى عند ابن النديم ، الفهرست ، ص ٢٦٩ .

<sup>(</sup>٢) ابن النديم ، الفهرست ، ص ٢٦٩ .

<sup>(</sup>٣) أشهر مذاهب أهل السنة والجماعة أربعة ، وهي : «مذهب الإمام أبي حنيفة (ت ١٥٠هـ) ، ومذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي ، ومذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي ، (ع ٢٠١هـ) ومذهب الإمام أحمد بن حنبل ، (ت ٢٤١هـ) »، (ابن خلدون ، المقدمة ، ص ٢٤١ .

<sup>(</sup>٤) من أصحاب الرأي والقياس وهم أصحاب أبي حنيفة النعمان بن ثابت ، محمد بن الحسن الشيباني (ت ١٨٩هـ) ، أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري ، (ت ١٨٢هـ) زفر بن الهذيل العنبري البصري ، (ت ١٨٥هـ) ، الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي ، (ت ٢٠٤هـ) ، أبو عبد الله محمد بن سماعة التميمي الكوفي ، (٣٠٠هـ) ، عافيه بن يزيد بن قيس الأودي ، أبو مطيع الحكم بن عبد الله بن مسلمة البلخي ، (ت ١٩٧١هـ) ، ( الشهرستاني ، الملك والنحل ، ١/١٧١) .

<sup>(</sup>٥) أهل الحجاز وهم أصحاب مالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل وسفيان الثوري وداود بن علي الأصفهاني ، وأشهرهم : أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل الحزني ، (ت٢٦٤ه) ، وأبو محمد الربيع بن سليمان الأزدي الجيزي المصري ، (ت ٢٥٦ه) ، وأبو عبد الله حرملة بن يحيى التجيبي المصري (ت ٣٤٦ه) ، وابو يعقوب يوسف بن يحيى القرشي ، (ت ٢٣١ه) الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني البغدادي ، (ت ٥٦٩ه) ، وأبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الحكم المصري ، (ت ٢٦٨ه) ، وأبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي (ت ٤٢٠ه) . (الشهرستاني ، الملل والنحل ،

<sup>(</sup>٦) ابن خلدون ، المقدمة ، ص ٤١٣ .

<sup>(</sup>٧) الشهرستاني ، الملل والنحل ، ١٧٠/١ .

وقد برز في مدينة الرقة الكثير من علماء الفقه منهم ، الفقيه ، عمر بن ميمون ابن مهران ، أبو عبد الله الجزري الرقي ، (ت٥٥ ه) ، قال عنه الحافظ الذهبي : «أبو عبد الله الجزري ، أحد أئمة الفقهاء » (١) .

ومن فقهاء مدينة الرقة ، جعفر بن برقان الكلابي الرقي ، (ت٥٥ هـ على الراجح) قال ابن سعد : «كان ثقه صدوقاً ، له رواية ، وفقه وفتوى في دهره » (۱) ومن الفقهاء الكبار في مدينة الرقة ، عبيد الله بن عمرو بن أبي الوليد الرقي أبو وهب ، (ت ١٨٠هـ) ، قال الذهبي : «عالم أهل الجزيرة ومحدثها » (۱) ، قال ابن سعد : «لم يكن أحدٌ ينازعه الفتوى في دهره » (١) . وقال الحافظ ابن حجر : «أبو وهب الأسدي ، ثقه ، فقيه ، ربما وهم » (٥) .

ومن العلماء الأحناف الذين هم من أهل الرقة ، علي بن معبد بن شداد العبدي الرقي ، (ت ٢١٨ه) ، قال عنه الحافظ الذهبي : « الإمام الحافظ الفقيه ، أبو الحسن ، أو أبو محمد العبدي الرقي ، نزيل مصر من كبار الأئمة ، كان يذهب في الفقه مذهب أبي حنيفة . روى عن ، محمد بن الحسن الشيباني ، " الجامع الكبير " و " الجامع الصغير " » (1) . وثقه ابن أبي حاتم (٧) . وذكره ابن حبان في الثقات (٨) ، وذكره ابن يونس في تاريخه ، وقال : « قدم مصر مع أبيه ، وكان يذهب في الفقه على مذهب أبي حنيفة ، حدث بمصر وتوف فيها لعشر بقين من شهر رمضان

<sup>(</sup>١) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٩٤٥/٣ .

<sup>(</sup>٢) ابن سعد ، الطبقات ، ٣٣٥/٧ .

<sup>(</sup>٣) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ١٨٧/٤ .

<sup>(</sup>٤) ابن سعد ، الطبقات ، ٣٣٦/٧ .

<sup>(</sup>٥) ابن حجر ، تقریب التهذیب ، ٤٩٩/١ .

<sup>(</sup>٦) الذهبي ، السير ، ١٠/ ٢٣١ – ٢٣٢ .

<sup>(</sup>V) ابن أبي حاتم ، الحرح والتعديل ، ٢٠٥/٦ .

<sup>(</sup>۸) ابن حبان ، الثقات ، ۲۳۳۵–۳۳۴ .

سنة ۲۱۸هـ  $^{(1)}$ . ذكره ابن حجر وقال : «علي بن معبد بن شداد الرقي ، نزيل مصر، ثقه فقيه ، من كبار العاشرة ، مات سنة ۲۱۸هـ  $^{(1)}$  . ذكره أبو الوفاء القرشي في الجواهر المضيئة  $^{(1)}$  ، والهندي في الفوائد البهية  $^{(1)}$  .

ومن الفقهاء من أهل الرقة ، عبد السلام بن عبد الرحمن بن حجر بن عبد الرحمن أبو الفضل الرقي ، (٤٧ هـ) ، القاضي أبو الفضل الرقي ولي قضاء الرقة وحران وقضاء حلب ، ثم ولى قضاء بغداد في أيام المتوكل ( $^{\circ}$ ). قال الذهبي : «كان يعرف بالوابصي ، وولى قضاء بغداد بعد زوال دولة الجهمية  $^{(7)}$  سنة ٢٣٤ه ، وقيل : كان ضعيفاً في الفقه ، ولكنه حمد في القضاء » ( $^{(8)}$ ).

وكذلك من الفقهاء الأحناف من أهل الرقة ، أبو عبد الله محمد بن بشر الرقي، (ت بعد ٢٥٨هـ) ، حدث عن خلف بن بيان ، كتاب « الحيل » في الفقه لأبي حنيفة ، ورواه عنه أبو الطيب محمد بن الحسين بن الربيع الكوفي ، سمعه منه في سرمن رأى سنة ٢٥٨هـ (^).

ومن الفقهاء قاضي الديار المضريه ، والذي ظل في الرقة حتى وفاته ، محمد بن

<sup>(</sup>١) ابن يونس ، التاريخ ، ٢/٥٥/ .

<sup>(</sup>٢) ابن حجر ، تقريب التهذيب ، ١٠٠/٠ .

<sup>(</sup>٣) القرشي ، عبد القادر بن أبي الوفاء ، (ت ٧٧٥هـ) ، الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية ، ص ٣) ، الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية ، ص ٣) ، ٢٤٦ ، اعتنى به : محمد الشريف ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٤٢٦ه .

<sup>(</sup>٤) الهندي : محمد عبد الحي اللكوري ، (ت ١٣٠٤هـ) ، الفوائد البهية في تراجم الحنفية ، ص١٧٩ اعتنى به وتقديمه : نعيم أشرف ، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية ، كراتشي ، ط١، ١٤١٩ه.

<sup>(</sup>٥) الذهبي، تاريخ الإسلام، ٥/١٧٠.

<sup>(</sup>٦) يقصد بالدولة الجهيمة : هم المعتزلة الذين يقولون بخلق القرآن الكريم عندما قضى عليهم الخليفة العباسي المتوكل ، ( ٢٣٢ – ٢٤٧هـ) بالقبض على أحمد بن أبي داود وانتهاء أمرهم بحمد الله ومنه . ( زيني الحازمي ، الحياة العلمية في العراق ، ص ٥٦ ، الموسوعة الميسرة ، ٢/١٠٥٠) .

<sup>(</sup>٧) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٥/١١٧ .

<sup>(</sup>٨) الخطيب ، تاريخ بغداد ، ۲ ، ۹ ، (٨)

عبد الله بن عبد العظيم ، أبو عبد القرشي الكريزي البصري الفقيه،  $(ت \cdot 77 - 8 - 1)^{(1)}$ . ذكره القشيري في تاريخه ، وقال : « مات بالرقة سنة  $\cdot 77 = 10$  ، قال الذهبي : قال النسائى : « لا بأس به » (7) .

ومن علماء الفقه في مدينة الرقة ، وكان مفتي الرقة في زمانه ومن كبار علماء الحنابلة فيها ، عبد الملك بن عبد الحميد بن ميمون بن مهران (٤) ، ( ت٢٧٤ه ) ، «أبو الحسن الرقي الإمام العلامة الحافظ الفقيه ، تلميذ الإمام أحمد ومن كبار الأئمة.. كان عالم الرقة ومفتيها في زمانه » (٥) . ذكره أبو يعلى في طبقات الحنابلة ، وقال : ذكره أبو بكر الخلال فقال : « الإمام في أصحاب أحمد جليل القدر ، كان سنة يوم مات ، دون المائة ، فقيه البدن ، كان أحمد يكرمه ، ويفعل معه ما لا يفعله مع أحد غيره » (١) . ذكره القشيري في تاريخه (٧) ، وقد ذكره الحافظ ابن حجر وقال عنه : «أبو الحسن الميموني ، ثقه ، فاضل ، لازم الإمام أحمد ، أكثر من عشرين سنة » (٨) .

ومن الفقهاء، أحمد بن العلاء بن هلال الرقي، (٢٧٤ه)، قاضي ديار مضر ومن الفقهاء، أحمد بن العلاء بن هلال الرحمن (10). ذكره القشيري في تاريخه وقال : (10) سنة ٢٧٤ه وهو قاضى ديار مضر (10).

ومن القضاه الأحناف ، أبو على أحمد بن الأسود البصري القاضى ،

<sup>(</sup>١) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ١٨٣/٦ .

<sup>(</sup>٢) القشيري ، تاريخ الرقة ، ص ١٧٧ .

<sup>(</sup>٣) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ١٨٣/٦ .

<sup>(</sup>٤) يطلق على ميمون بن مهران شيخ الجزيرة ، الذهبي ، السير ، ٨٩/٣ .

<sup>(</sup>٥) الذهبي، السير، ١٣/٩٨-٩٠.

 <sup>(</sup>٦) أبو يعلى ، طبقات الحنابلة ، ٩٢/٢ .

<sup>(</sup>V) القشيري ، تاريخ الرقة ، ص ١٧٩ .

<sup>.</sup>  $\{\Lambda \}$  ابن حجر ، تقریب التهذیب ،  $\{\Lambda \}$  .

<sup>(</sup>٩) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٦/ ٠٤٩ .

<sup>(</sup>١٠) المصدر السابق ، ٢/٠٠٤ .

<sup>(</sup>۱۱) القشيري ، تاريخ الرقة ، ص ١٨٠ .

ومن الفقهاء الحنابلة من أهل الرقة ، هلال بن العلاء بن هلال الرقي ، (ت ، ٢٨هـ) قال الذهبي : « شيخ الرقة وعالمها » (°) . ذكره أبو يعلى في طبقات الحنابلة ، وقال : قال الأوزاعي : « سيد أهل الشام من الصالحين المبرزين » (١) .

ومن الفقهاء الحنابلة أيضاً ، عبيد الله بن محمد الفقيه المروزي الرقي ، (ت بعد ، ٢٨٠هـ). قال أبو يعلى : « المروزي الأصل ، الرقي البلد ، ذكره أبو بكر الخلال فقال : رجل حافظ للفقه ، بصير باختلاف الفقهاء ، حليل القدر ، عالم بأحمد بن حنبل ، عنده عن أبي عبد الله " مسائل " كبار ، لم يشركه فيها أحد ، سمعت منه فيها في أول خرجتي إلى الشام ، وفي الخرجة الثانية بعد لقاء الميموني، وذكر لي أن عنده شيئاً صالحاً ، فلما رجعت إلى بغداد خرجت إليه قاصداً الرقة ، لا لحاجة غيره فأخرج إلى نحو من عشر "مسائل" كبار جداً » (٧) .

ومن فقهاء الحنابلة ، أحمد بن يحيى بن حيان الرقي ، (ت في حدود ٣٠٠ه) روى عن الإمام أحمد بن حنبل (^) . ذكره أبو يعلى في طبقاته (٩) .

<sup>(</sup>۱) الثقات ، ص ۲۸۲ .

<sup>(</sup>۲) قرقیسیاء: بالفتح ثم السکون بلد علی نمر الخابور قرب رحبة مالك بن طوق علی ستة فراسخ ، وعندها مصب نمر الخابور ، قبل ، سمیت بقرقیسیا بن طهمورث الملك . ( الحموي ، معجم البلدان، ۲۸/۶ ) .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الرقة ، ص ١٨١ .

<sup>(</sup>٤) الداري ، عبد القادر التميمي المصري الحنفي ، ( ١٠٠٥هـ ) ، الطبقات السنية في تراجم الحنفية ( ٤) . ١٤٠٣ ، تحقيق : عبد الفتاح محمد الحلو ، دار الرفاعي ، الرياض ، ط١ ، ٣٠٠ ه.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الإسلام ، ٦٣٦/٦ .

<sup>(</sup>٦) طبقات الحنابلة ، ١٠/٢ .

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق ، ٦٣/٢ .

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق ، ٢١٢/١ .

<sup>(</sup>٩) المصدر السابق ، ٢١٢/١ .

ومنهم الفقيه الحنبلي ، إسماعيل بن إسحاق بن الحصين الرقي ، (٣٠٦هـ) ، أبو محمد الرقي (١) ، ذكره أبو يعلى في طبقات الحنابلة (٢) .

ومنهم الفقيه الحنفي ، القاضي أبو عصمه أحمد بن أبي الهيثم عبد الرحمن بن علي الرقي ، (ت ١٣٥هـ) ، قدم مصر من الرقة ، فحدث عن يونس بن أحمد الرافقي، وسمع منه هلال بن العلاء (٢) ، أحد فقهاء الرقة .

ومن أئمة الفقه الشافعي في الرقة ، عبيد الله بن أحمد بن عبد الأعلى الرقي ، (-7.8) (-7.8) ) أبو القاسم الرقي ، المعروف بابن الحراني ، سمع بالموصل من نصر بن أحمد بن الخليل الفقيه ، وببغداد من ابن حبابه ، والمخلص ، وأبي حفص الكناني وغيرهم ( $^{1}$ ) . قال الخطيب البغدادي : « كتبت عنه ببغداد ، سنة -7.8 ، وكان ثقه ، درس الفقه الشافعي على أبي حامد الأسفراييني ( $^{0}$ ) ، وذكره السمعاني في الأنساب ، وقال : « حراني الأصل ، رقي المولد ، نزل رحبة الفرات ( $^{1}$ ) ، على مذهب الشافعية ، سمع جماعة من شيوخ الرقة ، وكتبت عنه شيئاً في مسند أبي يعلى الموصلي ( $^{1}$ ) برحبة الفرات » ( $^{1}$ ) .

<sup>(</sup>١) طبقات الحنابلة ، ٢٧١/١ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ٢٧١/١ .

<sup>(</sup>٣) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٩/٢١٢

<sup>(</sup>٤) ابن الصلاح ، طبقات الفقهاء الشافعية ، ١٩٨٢ .

<sup>(</sup>٥) تاریخ بغداد ، ۲۸۷/۱۰ .

<sup>(</sup>٦) رحبة الفرات: تسمى أيضاً رحبة مالك بن طويق وهو الأشهر، على شاطئ الفرات بينها وبين الرقة نيف وعشرون فرسخاً. ( الحموي، معجم البلدان، ٣٨٣٤).

<sup>(</sup>٧) مسند أبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي ، (ت ٣٠٧ه) ويسمى المسند الكبير ، وهو من أشهر مؤلفاته ، وأهمها ، رواه عنه أبو بكر أحمد بن إبراهيم المقرئ ، وأثنى عليه الحافظ إسماعيل بن المفضل التميمي وكذلك الحافظ الذهبي ، وقد سمعه السمعاني من شيوخه كما ذكره في الأنساب والتحبير ، (أبي يعلى : أحمد بن علي ( ٣٠٧) ، كتاب المعجم ، ص ١٥ ، تحقيق : رشاد الحق ، داره العلوم الأثرية ، فيصل آباد ، ط١ ، ١٤٠٧ه .

<sup>(</sup>A) السمعاني ، الأنساب ، ٩٢/٣ .

ومن القضاة والفقهاء الأحناف في الرقة ، على بن محمد بن أحمد السمناني أبو القاسم ، ( ت ٩٩٩ه ) ، أصله من حلب وتولى قضاء الرقة مدة من الزمن له كتاب ، «روضة القضاة وطارق النجاة» ، وكذلك «العروة الوثقى في الشروط»(١) .

ومن الفقهاء الشافعية أيضا في الرقة ، إبراهيم بن محمد بن نبهان بن محرز الرقي ، (ت ٤٣هه) ، أبو إسحاق الغنوي الصوفي الفقيه الشافعي ، تفقه على الأستاذ أبي بكر الشاشي ، وأبي حامد الغزالي ، وكتب كثيراً من مصنفات الغزالي ، وقرأها عليه وصحبه مدة (٢) . روى عنه الفقه الشافعي جماعة أشهرهم ، أبو سعد بن عبد الكريم السمعاني (٣) . ذكره ابن الحوزي في المنتظم وقال : « رأيته وله سمت وصمت ، وعليه وقار وخشوع » (٤) .

ومن الفقهاء الشافعية في رصافة واسط واشتغل بما وأفتى ، يمان بن أحمد بن محمد أبو الخير الرصافي الشافعي ، (ت ٥٩١هـ) ، تفقه ببغداد على ، أبي المحاسن يوسف بن بندار ، وسمع من أحمد بن المبارك المرقعاتي ، وظل فيها حتى توفي رحمه الله تعالى (٥) .

ومن المدرسين المتميزين في الفقه الحنفي في مدينة الرقة ، أحمد بن محمد بن هبة الله بن عثمان بن أبي الفتح ، الفقيم أبو العباس ابن عروسه الواسطي ثم الموصلي الحنفي، (ت، ١٥هـ (٦) ، ذكره القرشي في الجواهر المضيئة ، وقال : «كان

<sup>(</sup>۱) كحالة ، معجم المؤلفين ، ٤٩٣/٢ .

<sup>(</sup>٢) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ١١/ ٢٨٨ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ٨٢٢/١١ .

<sup>(</sup>٤) المنتظم ، ١٨/ ٢٧ .

<sup>(</sup>٥) ابن الصابون: جمال الدين أبي حامد محمد، (ت ١٨٠ه)، تكملة إكمال الإكمال في الأنساب والأسماء والألقاب، ص ٣٦٢، عالم الكتب، بيروت، ط١، ٢٠٦هه. النهي، تاريخ الإسلام، ٩٦٩/١٢ . ابن كثير، طبقات الشافعية، ٧٠٧/٢، تحقيق: عبد الحفيظ منصور، دار المدار الإسلامي، طرابلس، ليبيا، ط١، د.ت .

<sup>(</sup>٦) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ١٤/٣٣٢ .

فقيهاً حسناً متديناً كثير التلاوة للقرآن الكريم ، ودرس بالموصل ، وولي مشيخه بعض ربطها » (١) .

ومن الفقهاء الحنابلة ، إبراهيم بن أحمد بن محمد بن معالى بن محمد الرقي ، (ت٣٠٧هـ) ، ولد بالرقة ، وقرأ ببغداد (٢) ، وقد ذكر ابن كثير إنه عارف بالفقه والأصليين (٣) . ذكره ابن رجب في الذيل على طبقات الحنابلة ، وقال : « أبو إسحاق الرقي ، الزاهد ، العالم ، القدوة الرباني » (٤) ، وقال أيضاً : « كان إماماً ، زاهداً ، عارفاً ، قدوة ، سيد أهل زمانه » (٥) .

## التصوف:

إن الإسلام دين البساطة ودين الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها أنزله على قلب سيد الخلق محمد ﷺ، لهداية البشر ، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ هُـوَ اللَّذِي أَرْسَـلَ رَسُـولَهُ و بِٱلْهُـدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَـقِي لِيُظْهِـرَهُ و عَلَى ٱلدِّينِ اللَّهِ عَلَى الدّينِ اللهِ عَلَى الدّينِ اللهُ عَلَى الدّينِ اللهُ عَلَى الدّينِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

والحقيقة أن التصوف يختلف عن الزهد وهو وكما ذكر الشيخ إحسان إلهي ظهير رحمه الله ، أمر زائد وطارئ على الزهد (٢) وأصل كلمة التصوف ، اختلف فيها كثير ، منهم من قال : أنما في الأصل بمعنى صفوى ، فاستثقلت هذه الكلمة ، فقيل : صوفي (^). ومنهم من قال: إنما سميت الصوفية صوفية لصفاء أسرارها ، ونقاء آثارها (١)

<sup>(</sup>١) الجواهر المضيئة ، ص ٨٤.

<sup>(</sup>٢) ابن رجب ، الذيل على طبقات الحنابلة ، ٣٤٤/٤ .

<sup>(</sup>٣) ابن كثير ، البداية النهاية ، ٣٣/١٤ . الصفدي ، الوافي بالوفيات ، ٣١٣/٥ .

<sup>(</sup>٤) الذيل على طبقات الحنابلة ، ٣٤٥/٤ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ٤/٥٧ .

<sup>(</sup>٦) سورة التوبة ، آية ٣٣ .

<sup>(</sup>٧) إحسان إلهي ظهير، التصوف المنشأ والمصادر ، ص٩ ، إدارة ترجمان السنة ، لاهور ، د.ط ، د.ت.

<sup>(</sup>A) إحسان إلهي ، التصوف ، ص · ٢ .

<sup>(</sup>٩) المرجع السابق ، ص ٢٠ .

ومنهم من نسبهم إلى أهل الصفة الذين كان على عهد النبي الله الله الله على أن . ومنهم من قال سموا صوفية للبسهم الصوف (٢) .

وكذلك اختلف في تعريف التصوف اختلافاً كبيراً حتى ذكر ظهير قول الحامدي: «أنها زهاء ألفين» (٣) يعنى تعريفات التصوف. ونحن هنا سوف نختار تعريف الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب، فقد عرفت الصوفية بقولها: «التصوف حركة، دينية انتشرت في العالم الإسلامية في القرن الثالث الهجري كنزعات فردية تدعو إلى الزهد وشدة العبادة، كرد فعل مضاد للانغماس في الترف الحضاري. ثم تطورت تلك النزعات بعد ذلك حتى صارت طرق مميزة معروفة باسم الصوفية، ويتوخى المتصوفة تربية النفس، والسمو بحا بغية الوصول إلى معرفة الله سبحانه وتعالى بالكشف والمشاهدة لا عن طريق إتباع الوسائل الشرعية، ولذا جنحوا في المسار حتى تداخلت طريقتهم مع الفلسفات الوثنية، واليونانية، والفارسية المختلفة ويلاحظ أن هناك فروقاً جوهرية بين مفهومي الزهد والتصوف أهمها: أن الزهد مأمور به، والتصوف جنوح عن طريق الحق الذي أختطه أهل السنة والجماعة» (٤).

والحقيقة أنه وجد في مدينة الرقة بعض الصوفية في مدة البحث أي حلال الدولة العباسية ولكنهم قليل جداً ومنهم من ليس من أهل الرقة ولكنه استوطنها ، وهم من أصحاب التصوف المعتدل الذي لا غلوا فيه وقد برز منهم ، سابق بن عبد الله بن أمية أبو المهاجر البربري الرقي ، (ت في حدود ١٥٠هـ) ، من أهل حران سكن الرقة ، كان قاضياً بالرقة وإمام مسجدها ، شاعر مجيد ، له إشعار حسنة في الزهد (٥)،

<sup>(</sup>١) إحسان إلهي ، التصوف ، ص ٢١ .

۲۲ - ۲۱ . المرجع السابق ، ص ۲۱ - ۲۲ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، ص ٣٧ .

<sup>(</sup>٤) الموسوعة المسيرة ، ٢٥٣/١ .

<sup>(</sup>٥) ابن العلم ، بغية الطلب ، ٤٠٦٣/٩ .

ذكره القشيري في تاريخه (۱) ، والذهبي في تاريخ الإسلام ، وقال : « له أشعار مليحة في الزهد ، روى عن مكحول ، وعمر بن عبد العزيز . وروى عنه ، موسى بن أعين ، والمعافى بن عمران الموصلي ، وشجاع بن الوليد ، وغيرهم » (۲) .

ومنهم ، إبراهيم بن داود القصار الرقي ، (ت ٣٦٦ه) ، أبو إسحاق ، قال السلمي : « من جله مشائخ الشام ، من أقران الجنيد ، وأبن الجلاء ، إلا أنه عمر وصحبه أكثر مشائخ الشام ، وكان لازماً للفقر ، مجرداً فيه ، مجباً لأهله » (٦) . ذكره أبو نعيم في الحلية ، وقال : « ذو الهم المحزون ، والبيان الموزون ، سمعت محمد بن موسى يقول : سمعت الحسين بن أحمد يقول : سمعت إبراهيم القصار الرقي يقول : قيمة كل إنسان بقدر همته ، فإن كانت همته للدنيا فلا قيمة له ، وإن كانت همته رضاء الله تعالى فلا يمكن استدراك غاية قيمته ، ولا الوقوف عليها »(٤). ومن أقواله : « التوكل السكون على مضمون الحق » (٥) . ذكر السلمي أن رجلاً سأل إبراهيم القصار فقال : هل يبدى الحب حبه ؟ أو هل ينطق به ؟ أو يطبق كتمانه ؟ فأنشأ يقول :

ظفرتم بكتمان اللسان ممن لكم بكتمان عين دمعها الدهر يذرف ملتم حبال الحب فوقي وإنني لأعجز عن حمل القميص وأضعف (٢) وكان يقول: علامة محبة الله إيثار طاعته، ومتابعة نبيه الله الله إيشار ضعيفة، وأضعف الخلق من ضعف عن رد شهوته، وأقوى وأقوى

<sup>(</sup>١) تاريخ الرقة ، ص ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الإسلام ، ٣/٨٦٩ .

 <sup>(</sup>٣) طبقات الصوفية ، ص ٢٤٥ ، الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٧٠/٧ .

<sup>(</sup>٤) حلية الأولياء ، ٣٠٤/١٠ .

<sup>(</sup>٥) السلمي ، طبقات الصوفية ، ص ٢٤٥ ، الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٧/٠٢٥ .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ، ص ٢٤٥ ، أبو نعيم ، حلية الأولياء ، ١٠٥/١ . ابن الجوزي ، صفوة الصفوة (٦) . ٣٦٢/٢

<sup>(</sup>V) المصدر السابق ، ص ۲٤٦ ، المصدر السابق ، ١٠٥/١٠ .

ومن الصوفية في مدينة الرقة ، إبراهيم بن أحمد بن محمد المولد الرقع ، (ت٤٣٣هـ) ، قال الحافظ الذهبي : « أبو الحسن الرقى الزاهد الصوفي الواعظ ، روى عن الجنيد بن محمد القواريري ، وأحمد بن عبد الله المصري الناقد ، وإبراهيم بن السري السقطى ، والحسين بن عبد الله القطان ، وغيرهم . وحدث عنه أبو عبد الله ابن بطه العكبري ، والحسن الضراب ، وتمام الرازي ، وابن جميع ، وعلى بن محمد ابن إسحاق الحلى » (٣) ، ذكره السلمي في طبقاته وقال عنه : « من كبار مشايخ الرقة ، وفتيانهم . صحب أبا عبد الله بن الجلاء الدمشقى ، وإبراهيم بن داود القصار الرقى ، وكان من أفتى المشائخ وأحسنهم سيرة » (٤) . ذكره أبو نعيم في الحلية (٥) وابن الملقن في طبقات الأولياء (٦) ، والمناوي في الكواكب الدرية ، وقال : « كان صوفياً عالماً ، ذا فضائل ومعارف وعبادة وصلاح وحسن أخلاق ، من كبار مشائخ الرقة ... ومن كلامه : من تولته رعاية الحق أجل ممن تولته رعاية العلم ، وقال : خلقت الأرواح في الأفراح فهي تعلو أبداً إلى محل الفرح من المشاهدة ، وخلقت الأجسام من الأكماد فلا تزال ترجع إلى كمدها من طلب الشهوات الفانية والاهتمام بهام ، ومن قام إلى أوامر الله بالله كان مقبولاً قطعاً، ومن قام بنفسه كان بين قبول ورد، والفترة بعد الجاهدة من فساد الابتداء، والحجب بعد الكشف من السكون

<sup>(</sup>۱) السلمي ، طبقات الصوفية ، ص ٢٤٦ ، أبو نعيم ، حلبة الأولياء ، ١٠/٥٠١ ، ابن الجوزي ، صفوة الصفوة ٣٠٢/٢

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ٢٤٦ ، المصدر السابق ، ٢٠٥/١٠ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الإسلام ، ٧/٨٧٧-٧٧٨ .

<sup>(</sup>٤) طبقات الصوفية ، ص ٣٠٩.

<sup>(</sup>٥) حلية الأولياء ، ١٠/١٥ .

<sup>(</sup>٦) طبقات الأولياء ، ص ٨٣-٨٨ .

إلى الأحوال » (١) . وله مواعظ كثيرة (٢) .

ومن علماء الصوفية من أهل الرقة ، إبراهيم بن محمد بن نبهان الرقي ، (ت٣٤٥هـ) ، قال عنه الحافظ الذهبي : « أبو إسحاق الغنوي الرقي الصوفي الفقيه الشافعي ، ولد سنة ٥٩هـ ، قدم بغداد سنة ٤٨١هـ ، ومات بها وله من العمر ٥٨سنة إلا شهراً » (٣) . ذكره ابن الجوزي في المنتظم (٤) .

<sup>(</sup>۱) المناوي: عبد الرءوف بن زين العابدين ، (ت ۱۰۳۱ه) ، الكواكب الدرية في تراجم السادة الوقية أو (طبقات المناوى الكبرى) ١/ ٥٠٣ ، تحقيق: عبد الحميد صالح ، نشر المكتبة الأزهرية للتراث ، القاهرة ، د.ط ، د . ت .

<sup>(</sup>٢) ذكرها السلمي في طبقات الصوفية ، ص ٣٠٩-٣١١-٣١٦ ، وأبو نعيم في الحلية ، م ١/٥١٥-٣١٦ ، والناوي في الكواكب الدرية ، ١/٥١٥-٣١٦ ، والذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٧٧٨/٧-٧٧٩ ، والمناوي في الكواكب الدرية ، ٣/١٥ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الإسلام ، ١١/ ٨٢٢ .

<sup>(</sup>٤) المنتظم ، ۲۷/۱۸ .

# المبحث الثاني علوم اللغة العربية وآدابها

لقد لاقت علوم اللغة العربية ، وحظيت باهتمام كبير لدى علماء الرقة ، وما ذاك إلا لأهميتها في فهم القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة الفهم الصحيح . ولقد استمد منها الفقهاء والمحدثون والعلماء الكثير من الاستنباطات الفقيه والعلمية وفي شتى المحالات الشرعية .

فباللغة نعرف ، مقاصد الشريعة ، وبها يتمكن المجتهد أو الفقيه من معرفة الحقيقة، والمجاز ، والإطلاق ، والتقيد ، والمنطوق ، والمفهوم ، والاشتراك اللفظي ، والعموم ، والخصوص (۱) . وأهميتها أكثر من أن تحصى .

واللغة العربية والدراسات اللغوية ، هي من العلوم المساعدة لمصدري التشريع الاسلامي " القرآن الكريم ، والحديث النبوي الشريف " وهذان المصدران يمثلان المادة الغزيرة لعلماء اللغة و النحو والصرف ، والبيان ، وفيها ينشدون ضالتهم ، ويلتمسون جوانب اختصاصهم فيها (٢) .

والحقيقة أن كثير من الدراسات اللغوية ، التي قامت على يد علماء اللغة وغيرهم ممن ألف ودرس وعلم ، كان الهدف منها إتقان لغة القرآن الكريم ، حتى يظل القرآن يقرأ كما نزل على الرسول الشير (٢) . وقد ظهر في الرقة عدد من علماء اللغة وكان لهم جهود مذكورة ومشكورة في خدمة اللغة العربية وآدابها .

<sup>(</sup>۱) وهبه الزحيلي ، الوجيز في أصول الفقه ، ص١٥ ، دار الفكر المعاصر ، بيروت ، دار الفكر ، دمشق، ط٢ ، ١٩٩٧م .

<sup>(</sup>٢) زيني الحازمي ، الحياة العلمية ، ٢/٢٢ .

<sup>(</sup>٣) عمر فروخ ، تاريخ الأدب العربي ، ٤٧/٢ ، دار العلم للملايين ، بيروت ، ط٦ ، ١٩٩٢م .

## أولاً - علم النحو:

كان بداية العصر العباسي في مدينة الرقة ، هو الانطلاقة الأساسية والرئيسة في شتى العلوم وخصوصاً علوم الشريعة والعلوم المساعدة لها كعلوم اللغة العربية ، ولقد شهدت مدينة الرقة حركة عملية كبيرة لدى علماء النحو إلى جانب علماء اللغة ، وذلك بالتأليف ، والتدريس ، والتعليق ، والشرح ، والاختصار ، بالإضافة إلى الارتحال في طلب العلم والتدريس سواءً داخل الرقة أو خارجها في بعض المدن الإسلامية الأخرى.

ولقد ظهر عدد من علماء الرقة وطلاب العلم الذين كان لهم إسهامٌ كبيرٌ ، ودور فعال ، وإتقان تام لعلم النحو ، ومن هؤلاء العلماء الأفذاذ ، الحسن بن داود الرقي ، (ت بعد ١٣٨هـ) ، صاحب كتاب « الحلي » وقد سماه أحمد بن يحيى بد فصيح الكلام» . وقد ذكر الحموي أنه كان يدرس بمدينة سرمن راى سنة ١٣٨هـ وقد جاوز الثمانين من عمره (١) .

ومن علماء النحو في مدينة الرقة ، أبو عمران موسى بن جرير النحوي الضرير الرقي (ت ١٠ه ) ، قال عنه الحافظ الذهبي : « كانت الرياسة بالرقة في ابي عمران ، وكانت له اختيارات يخالف فيها قراءته على السوسي ، وكان يعتمد في ذلك على العربية ، كان بصيراً بالعربية وافر الحرمة » (٢) .

ومن كبار علماء النحو من أهل الرقة ، أبو عبد الله الحسين بن محمد بن جعفر الخالع الرافقي ، ( ت٢٢٦ه ) ، قال عنه ياقوت الحموي : « أحد كبار النحاة ، كان إماماً في النحو واللغة والأدب ، له شعر » (٢) ، ذكره الخطيب البغدادي في تاريخه ، وذكر بعض الحكم في كلامه ثم قال : « قال لي أبو الفتح محمد بن أحمد ابن محمد بن عبد الرحمن الصواف المصري ، لم أكتب ببغداد عمن أطلق عليه الكذب

<sup>(</sup>۱) معجم الأدباء ، ٤/٨٠١-١٠٩ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الإسلام ، ١٦٧/٧ .

<sup>(</sup>٣) معجم الأدباء ، ١/٤ ، الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ١٧٥٨ .

من المشايخ غير أربعة أحدهم ابو عبد الله الخالع » (١) .

ومنهم ، عبيد الله بن علي بن عبيد الله بن زنين الرقي ، (ت ، ٥٥ه) ، أبو القاسم الرقي ، قال عنه الخطيب : « سكن بغداد في درب أبي خلف في قطيعه الربيع (٢) ، وكان أحد العلماء بالنحو والأدب واللغة ، وكان صدوقاً » (٣) . وقد ذكره الخطيب باسم عبيد الله بن علي بن عبد الله (٤) ، والسمعاني به عبيد الله ابن علي بن عبد الله أعلم .

ومن العلماء الذين كان لهم إسهام في النحو ، أبو الحسن علي بن عبد الرحيم الرقي اللغوي ، (ت ٧٦٥ه) ، قال عنه الحافظ الذهبي : «كان آية في اللغة ، وهو متوسط في النحو ... ، ويحضر حلقة ابن بري ، ويأخذ عنه النحو ، وكان ابن بري يأخذ عنه اللغة ، وكان يحفظ من أشعار العرب ما لا يوصف » (١) .

ومن علماء النحو والذين ألفوا فيه من أهل الرقة ، عيسى بن المعلى بن مسلمة الرافقي ، (ت ٦٠٥ه ) ، ذكره حاجي خليفة ( $^{(Y)}$  ، وعمر كحالة وقال : من تصانيفه  $^{(N)}$  .

### ثانيا - علم الأدب:

لقد كان لعلماء الرقة إسهام في تطور ورقي علم الأدب والذي يعتبر من العلوم التي لها أهمية كبيرة عند العرب خاصة وعند الأمم الأخرى عامة . وقد نبغ من الرقمة

<sup>(</sup>١) الخطيب ، تاريخ بغداد ، ١٠٦/٨ ، الذهبي ، تاريخ الإسلام ٩/٣٧٦ .

<sup>(</sup>٢) قطيعه الربيع: نسبة على الربيع بن يونس صاحب المنصور ، ومولاه ، وهي بالكرخ من أعمال بادوريا . ( الحموي : معجم البلدان ، ٣٧٧/٤ ) .

<sup>(</sup>٣) الخطيب ، تاريخ بغداد ، ٢٨٧/١٠ ، السمعاني ، الأنساب ، ٩٢/٣ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ۲۸۷/۱۰ .

<sup>(</sup>٥) السمعاني ، الأنساب ، ٩٢/٣ .

<sup>(</sup>٦) الذهبي ، تاريخ الإسلام ١٢/٧٨٥-٨٨٥ .

<sup>(</sup>V) حاجي خليفة ، كشف الظنون ، ٥/٤٤.

<sup>(</sup>٨) عمر كحالة ، معجم المؤلفين ، ١٩٩/٢ .

مجموعة كبيرة من كبار الأدباء الذين طبقت شهرتهم الآفاق ، وسار بخبرهم الركبان . مما كان له أكبر الأثر في ازدهار العلوم فيها ، وجعلها مقصد كل عالم وملتقى الفضلاء ولأدباء وكثير ممن وردها واستوطنها من أهل العلم والأدب .

ومن أهم كتاب الدواويين في الرقة ، الكتاب الشهير ، عبد الحميد بن يحيى بن سعد أبو يحيى ، (١٣٢هـ) ، سكن الرقة ، وكان أحد من يضرب به المثل في الكتابة والبلاغة ، حتى قيل فيه : فتحت الرسائل بعبد الحميد وختمت بابن العميد ، ومجموع رسائله بلغ نحو مائة كراس (١) .

ومنهم صاحب بغداد الكاتب ، علي بن وصيف الملقب بخشكنانجه ، (ت في حدود 70 هر ) ، إلا أنه وكما ذكر ياقوت الحموي معظم مقامه في الرقة ، وهو من الكتاب البلغاء (7) ألف عدة كتب منها : « الإفصاح والتثقيف في الخراج ورسومه » و « صناعة البلاغة » و « النثر الموصول بالنظم » و « الفوائد » و « ديوان شعر » (7).

أما بالنسبة للأدباء في مدينة الرقة فهم كثير نذكر منهم ، هلال بن العلاء بن هلال الرقي ، (ت ٢٨١ه) ، ذكره الحموي في معجم الأدباء (٤) ، والسيوطي في بغية الوعاه في طبقات اللغويين والنحاة (٥) . وقال عنه الذهبي : « أبو عمر الباهلي مولاهم، الرقي ، الأديب ، شيخ الرقة ، وعالمها » (٦) .

ومن الأدباء في مدينة الرقة ، محمود بن محمد بن الفضل بن الصباح ، أبو العباس الرافقي ، (ت في حدود ٣١٠ه) ، وهو من قراء وأدباء مدينة الرقة (٧).

<sup>(</sup>١) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٦٨٤/٣ .

<sup>(</sup>٢) ياقوت الحموي ، معجم الأدباء ، ١٠٢/١٥ .

<sup>(</sup>٣) كحاله ، معجم المؤلفين ، ٢/٢٥-٥٤٣ .

<sup>(</sup>٤) ياقوت الحموي ، معجم الأدباء ، ٩٤/٩ .

<sup>(</sup>٥) السيوطي ، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاه ، ٣١٧/٢ .

<sup>(</sup>٦) الذهبي ، السير ، ٣٠٩/٣ ، الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٢/٦٣٦ .

<sup>(</sup>٧) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ١٩٨/٧ .

ومن الأدباء المشهورين من أهل الرقة ، الحسين بن محمد الخالع الرافقي الشاعر (ت ٢٢٦ه)  $^{(1)}$  ، ذكره الحموي في معجم الأدباء ، وقال له من الكتب : «كتاب الأدوية» و « الجبال والرمال » و « الأمثال » و « تخيلات العرب » و «شرح شعر أبي مام » ، و « صناعة الشعر »  $^{(1)}$  .

ومن الأدباء ، أبو القاسم عبيد الله بن علي بن عبيد الله الرقي ، (ت ٤٥٠هـ) كان أحد العلماء بالنحو والأدب واللغة (٢) .

ومن الفقهاء والأدباء القاضي الحنفي في الرقة ، أبو القاسم علي بن محمد بن أحمد السمنان ، (ت ٤٩٩ه) ، وله حاشية على مقامات الحريري (٤) .

ومن الأدباء الخطباء والذي أصله من أهل الرقة سكن حلب وولى خطابتها ، هارون (٥) بن أحمد بن عبد الواحد بن هاشم الأسدي الخطيب ، (٥٣٥هـ) ، ذكره الحموي في معجمه ، وقال : لما خطب اعتنقه أبو عبد الله بن القيسراني الشاعر ، وقال له :

شرح المنبر صدراً لتلقياك رحيباً أثرى ضم خطيباً منك أم ضمخ طيباً (١)

ومن الأدباء في مدينة الرقة عيسى بن المعلى بن مسلمة الرافقي ، (ت $^{(V)}$ ) ومن الأدباء في معجمه  $^{(V)}$  ، والسيوطى في بغية الوعاه  $^{(A)}$  .

<sup>(</sup>۱) ذكره الحموي أن وفاته سنة ٣٨٨ه في معجم الأدباء ، ١٥٥/١ ، والأقرب إلى الصحة والعلم عند الله ما أثبت نقلاً عن الخطيب في تاريخ بغداد ، ١٠٥/٨ والذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٣٧٦/٩ .

<sup>(</sup>٢) الحموي ، معجم الأدباء ، ١٥٥/١ ، الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٦٧٥/٨ . عمر كحالة ، معجم المؤلفين ٦٣٥/١ .

<sup>(</sup>٣) الخطيب، تاريخ بغداد ، ٢٨٧/١٠ . السمعاني : الأنساب ، ٩٢/٣ .

<sup>(</sup>٤) عمر كحالة ، معجم المؤلفين ، ٤٩٣/٢ .

<sup>(</sup>٥) ذكره السيوطي ، باسم هاشم بن أحمد بن عبد الواحد ، ولد سنة ٤٩٦هـ ، ومات سنة ٧٧هه صنف اللحن الخفي ، ( السيوطي ، بغية الوعاه ، ٣١٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٦) الحموي ، معجم الأدباء ، ١٩/١٩ . والسيوطي ، بغية الوعاه ، ١٩٠/٦ .

 <sup>(</sup>٧) الحموي ، معجم الأدباء ، ١٥١/١٦ .

<sup>.</sup>  $(\Lambda)$  Ilmueds , visit lease ,  $(\Lambda)$ 

#### ثالثاً - الشعر:

تعد مدينة الرقة من أهم مدن الجزيرة الفراتية ، والتي نسب إليها كثير من الشعراء أو ممن أتى إليها من الشعراء المصاحبين للخلفاء والأمراء الذين كثيراً ما كانوا يذهبون للإقامة فيها . لذلك كان لهؤلاء الشعراء القادمين من خارج الرقة مشاركة في الجالس العلمية سواءً الخاصة منها أو العامة . وقد صحب كثيراً من الشعراء الخلفاء العباسيين الذين كانوا ينزلون الرقة وخصوصاً المنصور الرشيد وابن الرشيد المأمون . وقد عرفوا هؤلاء الخلفاء بإغداقهم الأموال على هؤلاء الشعراء ، وقد كان الشعراء يجنون الأرباح والأموال الطائلة من وراء تكسبهم بشعرهم الذي وهبه الله إليهم .

ولكن سوف أقتصر في هذه المبحث على شعراء الرقة بإذن الله تعالى ، وذلك لشهرة الشعراء الذين كانوا يصحبون الخلفاء في أسفارهم ، وليس هنا مجال ذكرهم . وقد برز شعراء من أهل الرقة في شتى فنون الشعر ، وخصوصاً شعر الزهد والذي أعده من السمات التي تميز بها شعراء الرقة عن غيرهم ، وهمن برز من شعراء الرقة ، سابق بن عبد الله البربري الرقي ، (ت في حدود ١٥٠هـ) ، ذكره القشيري في تاريخه . وقال : «حدثنا على بن عثمان النفيلي ، ثنا أبو مسهر ، ثنا أبو كامل مولى الغاز بن ربيعه ، قال: سمعت سابقاً البربري ينشد مكحولاً ، وهو في الغزو : من الرحز :

یا نفس کل قابر مقبور و یهلك الـزائر والمـــزور ویقبض العاریــة المعیر لیس علی صرف الدوا عمور کم من غني مکثر فقیر والصدق بر والتقی نظیر و البر معــروف به المبرور وذو الهوی یسوقه المقدور

فقال : مكحولاً : لا <sup>(۱)</sup> .

<sup>(</sup>۱) القشيري ، تاريخ الرقة ، ص ١٤٦-١٤٥ .

وقد ذكر صاحب بغية الطلب أن سابق كان شاعراً مجيداً له أشعار حسنة في الزهد والمواعظ ، وله كلام في الحكم ، وكان قاضياً بالرقة ، وكان بدابق (١) ، وقدم على عمر بن عبد العزيز وأنشده أشعارًا في الزهد وغزأ الصائفه (٢) . كما ذكره الذهبي في تاريخه ، وقال : « له أشعار مليحة في الزهد » (٦) .

ومن الشعراء المشهورين في الرقة ، أبو عمرو ، وقيل أبو الوليد أشجع بن عمرو الرقي ، (ت ١٩٥٥) وقيل البصري ، شاعر مشهور مذكور . مدح الرشيد بالرقة ، وغزا معه بلاد الروم ومدح البرامكة واختص بجعفر بن يحيى (ئ) . ومدح الرشيد بقصده وهو بالرقة ، أعطاه عليها الرشيد مائة ألف درهم ، وأولها :

قصر عليه تحية وسلام قصر سقوف المزن دون سقوفه يثني على أيامك الإسلام وعلى عدوك يابن عم محمد فإذا تنبه رعته وإذا هدا

نشرت عليه جمالها الأيام فيه لاعلام الهدى أعلام والشاهدان: الحل والإحرام رصدان: ضوء الصبح والإظلام سلت عليه سيوفك الأحلام

وله قصائد كثيرة في شتى أغراض الشعر وخصوصاً المدح . ذكر كثيراً منها ابن العليم في بغية الطلب (٦) .

من الشعراء المشهورين في مدينة الرقة ، الشاعر ، ربيعة بن ثابت بن لجأ الأسدي الرقى ، (ت ١٩٨ه) ، أبو ثابت الرقى ، له أشعار كثيرة في الرقة

<sup>(</sup>۱) دابق: بكسر الباء وآخره قاف، قرية قرب حلب من أعمال غزاز، بينها وبين حلب أربعة فراسخ، وبما قبر سليمان بن عبد الملك، (الحموي، معجم البلدان، ٢١٦/٢).

<sup>(</sup>٢) ابن العلم ، بغية الطلب ، ٤٠٦٣/٩ .

<sup>(</sup>٣) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ١٦٩/٣ .

<sup>(</sup>٤) ابن العليم : بغية الطلب ، ١٨٦٦/٤ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ١٨٦٦/٤ -١٨٦٧ .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ، ص ١٨٦٦/٤ . (٦)

ذكر بعضها الحموي (١) اتصل بالخلفاء ومدحهم بعدة قصائد ومنهم المهدي الذي أجزل له العطاء ، وهو الذي قال في يزيد بن حاتم المهلبي ويزيد بن أسيد السلمي :

يزيد سليم والأغـر بن حاتم أخو الأزد للأموال غير مسالم وهم الفتي القيسي جمع الدراهم(٢)

لشتان ما بين اليزيدين في الندى يزيد سليم سالم المال والغني فهم الفتى الأزدي إتلاف ماله

وقد ذكر الحموي بعضاً من قصائده التي يذم فيها ، العباس بن محمد بن علي ابن عبد الله بن العباس بعد أن مدحه فشكاه إلى هارون الرشيد فتدخل هارون وفض النزاع بينها (٣).

ومنهم أبو المغيث موسى بن إبراهيم الرافقي ، (ت بداية القرن الثالث الهجري) من شعراء مدينة الرقة تولى بعض المناصب الإدارية في بلاد الشام . مدحه أبو تمام ، (ت٢٨٨ه) ، وهو صاحب القصيدة التي أجاب فيها الشاعر محمد بن حسان الضبي والتي مطلعها :

مني إليك بما تموي المواعيد (١). لا تعجلن على لومى فقد سبقت ومنهم ، إبراهيم بن داود القصار الرقى الصوفي ، (ت ٣٢٦هـ) ، حل شعره في الزهد والتقشف والحكم ومن شعره:

ظفرتم بكتمان اللسان ممن لكم بكتمان عين دمعها الدهر يذرف لا عجز عن حمل القميص وأضعف (٥).

حملتم جبال الحب فوقي وإنني

الحموي ، معجم البلدان ، ٩٩/٣ . (1)

الحموى ، معجم الأدباء ، ١٣٤/١١ . (٢)

المصدر السابق ، ١١/ ١٣٤ - ١٣٥ . **(**Y)

نادية محسن ، التطور الحضاري ، ص ١٤٣ . (2)

السلمي ، طبقات الصوفية ، ص ٢٤٥ . أبي نعيم ، حلية الأولياء ، ٣٠٥/١٠ . الذهبي ، تاريخ (0) I Kulta , V/PVV.

ومن الشعراء الزهاد والذين لهم أشعار في الزهد والبعد عن ملذات الدنيا وهو من أشهر الشعراء الصوفية في الرقة إنه ، إبراهيم بن أحمد بن محمد بن المولد الصوفي الرقي ، (ت٣٤٢هـ) ، أبو إسحاق ، ذكره أبن الملقن في طبقاته ، وذكر من شعره

لبان في الناس عز الماء و النار وكل ماء فمن عين لهم حاري (١)

لولا مدامع عشاق ولوعتهم فكل نار فمن أنفاسهم قدحت

وذكر أيضاً ابن الملقن أن إبراهيم بن أحمد الرقي أنشد للعباس بن الأحنف قصيدة جاء فيها:

إلى وقىت انتباهي لا يزول حديث النفس عنه هو الوصول (٢)

خيالك حين أرقد نصب عيني وليس يزورني صلم و لكن

ومن شعراء الرقة النصارى ثابت بن هارون الرقي النصراني ، (ت بعد ٣٦٠هـ) ، ذكره الباخرزي في دميه القصر ، وذكر مرثيته في الشاعر المتنبي (ت ٣٥٤هـ) والتي جاء فيها :

الدهر أغدر و الليالي أنكد من أن تعيش لأهلها يا أحمد قصدتك لما أن رأتك نفيسها بخلا بمثلك و النفائس تقصد إلى

وله عليك بقصده ياذا العلا فارع الذمام وكن لفيفك طالباً ارع الحقوق لقصده وقصيدة

وإذا المكارم والمحامد أسندت

حق التحرم و الذمام الأوكد إن الذمام على الكريم مؤيد عضد الملوك فليس غيرك يقصد فإلى الأمير أبي شجاع تسند (٣)

<sup>(</sup>١) ابن الملقن ، طبقات الأولياء ، ص ٨٤ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص١٨٠.

<sup>(</sup>٣) الباخرزي: على بن الحسن ، (ت ٤٦٧هـ) ، دمية القصر وعصره أهل العصر، ١٣٠/١-١٣٢، تحقيق: محمد التونجي ، دار الجيل ، بيروت ، ط١ ، ١٤١٤ه.

ومن الشعراء والأدباء المشهورين بمدينة الرقة ، الحسين بن محمد بن جعفر الخالع الرافقي ، (ت٤٢٢ه) ، ذكره ياقوت في معجمه ، وقال له شعر ، ومن شعره :

ولم يقسم على قدر السنينا فحوى الأدباء أنصبه البنينا (١) رأيت العقل لم يكن انتهاباً فلو أن السنين تقسمته

ومن شعره أيضاً:

خير المواهب أن ترى مسئولاً فبقاء عزك أن ترى مأمولاً ويرى العبوس على اللئيم دليلاً خبراً فك نام فيلاً (٢)

لا تعبسن بوجه عاف سائل لا تجبهن بالرد وجه مؤمل يلقى الكريم فيستدل ببشره وأعلم بأنك لا محالة صائر

ومن الشعراء الوعاظ إمام حامع الرافقة ، أحمد بن عبد العزيز بن محمد بن حبيب، (ت ٢٩٥ه) ، ذكره الحافظ الذهبي في تاريخه وأورد له بعض الأبيات من شعره ومنها:

عطشان يطلب شربه من ماء وسحابما فكثيرة الأنواء قد قسم الأرزاق في الأحياء (٣) يا واقفاً بين الفسرات ودحله إن البلاد كشيرة أنمارها أرض بأرض والذي خلق الورى

<sup>(</sup>١) الحموي ، معجم الأدباء ، ١١٥٥١ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ١٥٧/١٠ .

<sup>(</sup>٣) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ١١/٢٨١ .

وله:

يا ناظر ناظري وقف على السهر ويا حياتي حياتي غير طيبه ويا سروري سروي قد ذهبت به و العين بعدك يا عيني مدامعها

ويا فؤادي فؤادي منك في ضرر وهل تطيب بفقد السمع والبصر وإن تبقى قليل فهو في الأثر تسقى مغانيك ما يغنى عن المطر(١)

وله أيضاً:

نهب أشواق و أفكـــار من لصب نازح الدار مستهام القلب محترق فنيت بالعبد أدمعه فإلى من اشتكى زمناً صرت أرضى بعد رؤيتكم

بحوى أذكيي من النار فهو يبكى بالدم الجاري عالني من حكمه الجاري نجيال أو بأحباري(٢)

ومن شعراء أولاد الأمراء العرب المشهورين في الرافقة ، نصر بن منصور بن الحسن ابن جوشن بن منصور بن حميد الأمير أبو المرهف النميري الشاعر ، (ت ٨٨هه) ذكره الذهبي في تاريخه ، وقال : ولد في الرافقة سنة إحدى وخمس مئة ، وقال الشعر وهو مراهق ، صاحب الأحيار ومدح الخلفاء والوزراء ، وكان فصيح القول ، حسن المعاني ، وفيه دين وتسنن ، مدح المقتفى لأمر الله ، (٣٠٠ه - ٥٥٥ه ) بعدة قصائد في ديوانه

منها:

جوى بين أثناء الحشاء ما يزايله يضيق لبعد النازلين على الشرى

ودمع إذا كفكفته لج هامله بمرفض دمع العين مني سائله

الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ١١/٤٨٤ . (1)

المصدر السابق ، ١/٤٨٢ . (1)

وهل أنسين الحي من آل جندل تبوئه الثغر المحوف محله طوال وتقتنص الأعداء جهراً رجاله وكنت أرى أني صبور على النوى أفرسان قيس من نمير إذا القنا

تجاوب ليلاً بزله و صواهله رد ينياته ومناصله رد ينياته ومناصله كما اقتنصت حرباز شهب أجادله فلما افترقنا غال صبري غوائله تولج لباه الكماه عوامله

إلى آخر القصيدة التي ذكرها الذهبي في كتاب تاريخ الإسلام(١).

## وله في الحكم:

يزهدني في جميع الأنام وهل عرف الناس ذو نهية هم الناس ما لم تجربهم وليتك تسلم عند البعاد

قلة إنصاف من يصحبُ فأمسى لهم فيهمم مأربُ وطلس الذئاب إذا جربوا منهم فكيف إذا قربووا

وله في كبار الصحابة رضوان الله عليهم وأهل الحديث بعض الأبيات التي جاء فيها:

أحب علياً والبتول و ولدها ولا أجحد الشيخين حق التقدم
وأبرأ ممن نال عثمان بالأذى كما أتبرأ من ولاء ابن ملجم
ويعجي أهل الحديث لصدقهم مدى الدهر في أفعالهم و التكلم (٣)

ومن الشعراء وهو من علماء اللغة في الرقة ، عيسى بن المعلى بن مسلمة الرافقي ، (ت ٢٠٥ه) ، ذكره الحموي في معجمه وقال : « وله شعر كثير

<sup>(</sup>١) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ١٢/١٢ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ١٢/٨٦٢ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ١٢/ ٨٦٣/ .

وفضائل جمة وعدة تصانيف منها: كتاب « تبين العموض في علم العروض » وجدته بخطه وقد كتبه في سنة تسعين وخمسمائة ، وعاش بعد ذلك . وله كتاب في اللغة حسن في مجلدين ضخمين ورأيته بخطة ، أيضا كتاب ديوان شعره مجلدين » (١) .

ومن الشعراء الذين عاشوا في الرقة ومات بما وهو شاب ، محمد بن جعفر أبو الخطاب الربعي ، (ت بعد ٢٦٠ه) ، ومن نظمه :

فجنّته حفت بأهوال ناره فزاد اتقاد النار في جُلناره<sup>(۲)</sup> متی لاح دون الورد آسُ عِذَاره غریر جری ماء النعیم نجـده

وقد ذكر الثعالبي شعراء من أهل الرقة لم أجد لهم ترجمة إلا عنده في كتابه يتمه الدهر ومن هؤلاء الشعراء ، أبو الحصين علي بن عبد الملك الرقي القاضي بحلب ، وهو صاحب القصيدة التي يرد فيها على أبي فراس الحمداني جواباً على قصيدته التي أرسلها إليه نورد منها:

من واثب الدهر كان الدهر قاهرة ان كان سار فإن الروح تذكره يا من أخالصه ودي وأمحضه أتى كتابك و الأنفاس خافته والطرف منكسر والشوق طارقة

و من شكا ظلمه قلت نواصره و العين تبصره والقلب حاضرة نصحي وتأتيه من وصفي جواهره والحسم مستسلم والسقم قاهرة والوجد باطنه والصبر ظاهره

### إلى أن قال:

هذا جواب عليل لا حراك به يشكو إليك بعاداً عنك أتلفه

قد حانه فهمه بل مات خاطره وطول شوق و نيراناً تخامره

<sup>(</sup>۱) الحموي ، معجم الأدباء ، ١٥١/١٦ ، حاجي خليفة ، كشف الظنون ، ٥/١٤٤ ، عمر كحالة ، معجم المؤلفين ، ٩٩/٢ .

<sup>(</sup>٢) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٢٢/١٣ .

فأنت بالعدل و الإحسان عاذره (١)

إن كان قصر فيما قال مجتهداً

وله قصائد غير ذلك ذكرها الثعالبي (٢)

ومنهم أبو طالب الرقي . قال الثعالبي : لم أجد ذكره إلا عند أبي بكر الخوارزمي، وهـ و أحـد المقلين الـذين يطبقون المفصل في أغراضهم ، وينظمون الدر المفصل في معانيهم وألفاظهم ، وذكر بعض قصائده نورد منها :

يوم النوى وفوائد من لم يعشق درر نشرن على زحاج أزرق ينهل من سبح الغمام المغدق (٣)

ولقد ذكرتك في الظلام كأنه وكان أجرام النحوم لوامعاً والفجر فيه كأنه قطر الندى

وممن ذكرهم الثعالبي في شعراء الرقة ، عبد الرحمن بن جعفر النحوي الرقي ، وأورد من شعره :

من اللذات نحبه عند الله حبيه (٤)

قيل لمن تاب ولم يقض توبة الحشوي لا تعدل

<sup>(</sup>۱) الثعالبي: عبد الملك بن محمد ، (ت ٤٢٩هـ) ، يتيمه الدهر في محاسن أهل العصر ، ١٠١/١-١٠٢ ، تقديم وتحقيق: إبراهيم صقر ، نشر مكتبة مصر ، الفحالة ، د.ط ، د.ت .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ١/١-١-١٠١ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ٢٦٤/١ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ۲۷۰/۱ .

# المبحث الثالث العلوم الاجتماعية ـ التاريخ

إِن للتاريخ أهية كبيرة عند الشعوب عامة ، وعند المسلمين خاصة . قال الله تعالى : ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَةَ قُلْ هِى مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَيِّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَعْلَى : ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَةَ قُلْ هِى مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَيِّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُ بِأَن الله تَعْلَى وَأَتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن أَبُولِهِا وَالْحَوْلَ الله وَلَا الله وَلَا الله الله وَالله لَعْلَمُ مُنْ لِللهِ عَلَى الله الله مواقيت لَعَلَمُ مُنْ لِلهَ الله مواقيت الأهلة ؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية ، وقال : جعلها الله مواقيت لصوم المسلمين وإفطارهم ، وعدة نسائهم ، ومحل دينهم (١) . وقال الله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلنَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ءَايَتَيْنُ فَمَحَوْنَا ءَايَةَ ٱلنَّيْلِ وَجَعَلْنَا ءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَ ضَلْنَهُ فَيْ اللهُ مِن رَبِّكُمُ مُ وَلِتَعْلَمُ واْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِيسَابُ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَلْنَهُ وَلَا الله سبحانه وتعالى : ﴿ هُو ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيآءَ وَٱلْقَمَر وَالْحَيْسَابُ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَلْنَهُ نُورًا وَقَدَّرَهُ وَ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِيسَابُ مَا خَلَقَ ٱللّهُ ذَلِكَ إِلّا بِٱلْحِيقَ لُلُهُ وَاللّهُ وَلَا الله سبحانه وتعالى : ﴿ هُو ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيآءَ وَٱلْقَمَر وَالْحَيْسَابُ مَا خَلَقَ ٱللّهُ ذَلِكَ إِلّا بِٱلْحُقَ مُنَاذِلً لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِيسَابُ مَا خَلَقَ ٱللّهُ ذَلِكَ إِلّا بِٱلْحُقَ مُنَاذِلً لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِيسَابُ مَا خَلَقَ ٱلللهُ ذَلِكَ إِلّا بِٱلْحُقَ مُنَاذِلً لِلللهُ عَلَمُ وَنَ ﴾ (١٠) .

قال خليفة بن خياط: لم يزل للناس تاريخ ، كانوا يؤرخون في الدهر الأول من هبوط آدم عليه السلام من الجنة ، فلم يزل ذلك حتى بعث الله سبحانه وتعالى نوحاً عليه السلام ، فأرخوا من دعاء نوح عليه السلام قومه ، ثم أرخوا من الطوفان ، فلم يزل كذلك حتى حُرّق إبراهيم عليه السلام فأرخوا من تحريق إبراهيم عليه السلام ، وأرخت بنو إسماعيل من بنيان الكعبة (٥) .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، آية ١٨٩ .

<sup>(</sup>٢) تفسير القرآن العظيم ، ٢٣٢/١ .

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء ، آية ١٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة يونس ، آية ٥ .

<sup>(</sup>٥) خليفة بن حياط ، التاريخ ، ص ٥٠ .

وكذلك اليوم لفارس تاريخهم ، ولليهود تاريخهم ، وللنصارى تاريخهم ، والشعوب الأحرى كل له كل تاريخ خاص به . كما أن للمسلمين التاريخ الهجري الذي يؤرخ من هجرة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم والتسليم . كما أنه كان للعرب قبل ذلك تاريخ عرفوا به مثل تاريخ كعب بن لؤي ، وعام الفيل (١) ، وغيرها من التواريخ التي اعتمد عليها العرب قبل الإسلام .

الحقيقة أن علماء الرقة قد شاركوا بقية علماء العالم الإسلامي في كتابة تاريخ هذه الأمة وأبرزوا فيه الدور الهام والكبير الذي قام به علماء المسلمين سواءً من داخل الرقة أو من خارجها ، ومن هؤلاء العلماء الذين برزوا في علم التاريخ من أهل الرقة ، أبو سليمان محمد بن عبد الله بن أحمد بن زبر الربعي ، (ت ٢٩٨ه) ، ولد في ذي الحجة سنة ٨٩٨ه في الرقة (٢) ، وهو من أهل الحديث وكان والده عبد الله ابن أحمد ، قاضي دمشق . حدث عن أبي القاسم البغوي ، ومحمد بن الفيض الغساني وغيرهما . وحدث عنه ، تمام الرازي وعبد الغني بن سعيد ، وغيرهما (٢) . ألف رحمه الله تعالى في التاريخ مولد العلماء ووفياتهم » (٤) . وهو ما يسميه بعض من ترجم له « الوفيات على السنن » . وله في التراجم والطبقات ، كتاب « معرفة الصحابة » (٥) . ومن مصنفاته في الأحبار والقصص « أحبار ابن أبي ذئب » (١) .

<sup>(</sup>١) خليفة بن خياط ، التاريخ ، ص ٥٠

<sup>(</sup>٢) ابن زبر ، تاريخ مولد العلماء ، ٢٣٢/١ .

<sup>(</sup>٣) الذهبي ، السير ، ١٦/ ٤٤ ، الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٨/ ٤٧٠ .

 <sup>(</sup>٤) الكتاب مطبوع وهو بتحقيق: عبد الله بن أحمد بن سليمان الحمد ، نشر دار العاصمة ، الرياض .
 وذكره كحالة في معجم المؤلفين ، ٣٢٧/٣ .

<sup>(</sup>٥) الكتاب مفقود وقد ذكر محقق كتاب « تاريخ مولد العلماء » الدكتور عبد الله بن أحمد الحمد أن ابن حجر وابن الملقن وغيرهما ، صرحوا بالنقل عن كتاب « معرفة الصحابة » في مؤلفاتهم . ( ابن زبر ، تاريخ مولد العلماء ، ٢٧/١ ) .

<sup>(</sup>٦) هذا الكتاب لا زال جزء منه من الورقة (٣١٣-٣١٣) محفوظ في المكتب الظاهرية ، تحت رقم (٦) . والكتاب ذكره كحالة في معجم المؤلفين ، ٤٢٧/٣ .

ومن أشهر علماء التاريخ على الإطلاق في مدينة الرقة المؤرخ والمحدث ، أبو علي محمد بن سعيد القشيري الحراني ، (ت ٣٣٤ه) ، قال عنه الحافظ الذهبي : «محدث الرقة ومؤرخها » (١) . صنف كتابه المشهور « تاريخ الرقة ومن نزلها من أصحاب رسول الله الله التابعين والفقهاء والمحدثين » (١) . ويعد هذا الكتاب من كتب الطبقات والتراجم ، نهج فيه منهج أهل الحديث يورد الرواية التاريخية عن طريق الإسناد ، وهذه طريقة أهل الحديث لأن القشيري في الأصل محدث . ومن خلال هذه المعلومات التي أوردها في كتابه سواءً بالمشاهدة أو من خلال الأخذ عن من سبقه من الأخباريين والمؤرخين ، كون لنا صورة كاملة على مدى التطور الاقتصادي والعمراني والعلمي والحضاري الذي وصلت إليه مدينة الرقة .

ومن مؤرخي مدينة الرقة الرحالة ، محمد بن يوسف بن يعقوب الرقي ، (ت ومن مؤرخي مدينة الرقام العلم إلى بغداد وواسط ، ومكة المكرمة ، وبلاد الشام ، وفارس (٣) . رماه الخطيب البغدادي بالكذب (٤) . قال عنه الذهبي : « الحافظ

<sup>(</sup>١) الذهبي ، السير ، ١٦/ ٤٤ ، الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ٨ ، ٧٠ .

وصل إلينا «تاريخ الرقة » من رواية الحسن النرسي عن محمد بن عبد الله الدهان ، وكذلك برواية الحسين بن جعفر السلماسي ، وكذلك برواية المبارك بن عبد الجبار البغدادي الصيرفي ، وكذلك برواية عبد الرحيم بن يوسف الدمشقي . وهو كتاب مطبوع ومحقق أول من حققه طاهر النعساني في مطبعه الإصلاح ، حماه ، سنة ١٩٥٩م ويقع في ١٨١ صفحة من القطع الصغير . (أكرم ضياء العمري ، موارد الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ، ص ٢٩٨ ، دار طيبة للنشر ، الرياض ، ط٢ ، موارد الخطيب البغدادي في تاريخ الرقة ، ص ١١) . ثم حققه بعد ذلك إبراهيم صالح ، بدار البشائر بدمشق . وقد اعتمدت بعد الله تعالى على هذه النسخة في بعض أسماء المترجم لهم . ولسنا ندري هل ألف كتاباً آخر غير تاريخ الرقة ، فلم يذكر من ترجم له غير هذا الكتاب . وهذا الكتاب مرتب على الطبقات . وقد ترجم له ٣١٢ من نزل الرقة من الصحابة رضوان الله عليهم أو التابعين أو الفقهاء والمحدثين وغيرهم حتى زمانه رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>٣) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ١٩٨٨ .

<sup>(</sup>٤) الخطيب ، تاريخ بغداد ، ۲/۹، ٤ - ، ٤١ .

المحدث الجوال أبو بكر الرقي المؤرخ »(١)

ومن قضاة الرقة الذين كان لهم تأليف وتصنيف في التاريخ القاضي ، أبي القسام على بن محمد السماني ، (ت ٩٩١هـ) ، له كتاب « الاستظهار في التاريخ على الشهور» (٢) وقد كان الوزير نظام الملك ، أبو علي الحسن بن علي بن إسحاق ، (ت ٤٨٥هـ) ، يجله ويكاتبه (٢) .

<sup>(</sup>۱) الذهبي، السير، ١٦/٢٧٢.

<sup>(</sup>٢) الكتاب مفقود حسب علمي ، ذكره ابن العديم في « بغية الطلب »، ونسبه للقاضي أبو القاسم على بن محمد السماني ، ( ابن العديم ، بغية الطلب ، ٥/٢٤٩٨) .

<sup>(</sup>٣) ابن العلم ، بغية الطلب ، ٢٤٩٨/٥ .

## المبحث الرابع العلوم العلمية والتطبيقية

لقدكان لمدن الصابئة حران والرقة قدم السبق في العلوم العلمية والتطبيقية خصوصاً في الطب وترجمة كتب الطب وغيرها من كتب الهندسة والفلك والفلسفة. وقد اشتهرت أسر من أهل الرقة في هذا الجال. وذلك لقرب هذه المناطق من بلاد الروم، وكذلك من بلاد اليونان وهذه الأمم والشعوب اشتهرت بالطب خاصة وسائر العلوم العلمية عامة.

وقد كانت للبيمارستانات ، ودور المرضى والصيدليات التي تقام والمدارس المتخصصة في مجال الطب ، والصيدلة ، والفلك ، والرياضيات ، وغيرها من العلوم العلمية والتطبيقية ، لا يقف نشاط أصحابها وطلابها عند حد التصنيف والتدريس بل يتعدى نشاطهم إلى أكثر من ذلك مثل ، الإشراف على المرضى ، وصرف العلاج لهم داخل هذه المستشفيات ، ومعالجة الحالات المعقدة والصعبة ، ومعرفتهم وإتقائهم لصناعة الأدوية وصرفها بمعرفة تامة وخبرة عالية . وقد كان هؤلاء الأطباء والصيادلة يقومون بتركيب هذه الأدوية بالطريقة المناسبة ، والتي تناسب حال المريض وسنة ونوع مرضه . وكذلك الحال في كافة المحالات العلمية الأخرى التي سوف نتطرق إليها في حينها إن شاء الله .

والحقيقة أن مدينة الرقة ، مثلها مثل بقية الحواضر والمدن الإسلامية الكبرى ، التي حظيت بشيء من المشاركة الفعّالة في الحركة العلمية في العلوم العلمية والتطبيقية والاهتمام ، وإثراء الساحة بعلماء ، كان لهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في تقدم المسلمين في هذا الجال من العلوم ، في عصر وحقبه من الزمن كان فيه المسلمون ودولة الإسلام ظاهرة على سائر الأمم والدول في التقدم العلمي في شتى الجالات ، وخصوصاً في العصر العباسي الأول الذي تفوقت فيه الحضارة الإسلامية على غيرها من الأمم

الأخرى حتى وصلت إلى الذروة وقمة الهرم ، والذي ما لبثت أن بدأت تتراجع وتنحصر هذه الحضارة العظيمة إلى ما وصلت إليه اليوم في عصرنا الحاضر من تدهور وضعف، والذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد لهذه الأمة الحالدة مجدها وعزها وحضارتها وقوتها وهيبتها التي كانت عليه ، ولا يتم ذلك بإذن الله تعالى إلا بالعودة إلى ديننا الحنيف الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لنا وتطبيقه وفق ما شرعه الله سبحانه لنا وما سنه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح ، ثم بطلب العلم بإخلاص وحسن نية وتفاني في طلبه . وسوف نقوم بإذن الله تعالى في هذا المبحث بالتحدث عن هذه العلوم وإعطاء فكرة عنها وعن أشهر علمائها وطلبتها في مدينة الرقة .

## علم الطب (١):

أن تطور علم الطب في الرقة ، يرجع بعد الله تعالى إلى اتخاذ بعض خلفاء بني العباس مدينة الرقة مقراً لإقامتهم المؤقتة في بعض الأوقات ، خصوصاً فصل الصيف للراحة والاستجمام أو لاتخاذهم مدينة الرقة مركزاً لانطلاق القوات الإسلامية في الفتوحات الإسلامية إلى بلاد الروم ، ثم المكوث والراحة فيها بعد العودة من الفتوحات في تلك البلاد . فوجود هؤلاء الخلفاء وبناء قصور لهم فيها ، شجع على حركة الترجمة وخاصة في كتب الطب والفلسفة وغيرها من كتب العلوم العقلية . وخاصة أن هؤلاء الخلفاء ، كانوا يصرفون الأموال الطائلة على المترجمين ولأطباء حتى قيل : أن الطبيب إسرائيل بن زكريا الطيفوري ، متى ركب إلى دار الخليفة المتوكل يكون موكبه مثل موكب الأمراء ، والقواد وبين يديه أصحاب المقارع (٢) .

فكانت الرقة مكاناً خصباً لتطور الحياة العلمية في العلوم الطبية. ومما جعل

<sup>(</sup>۱) علم الطب: هو صناعة تنظر في بدن الإنسان من حيث يمرض ويصح ، فيحاول صاحبها حفظ الصحة وبرء المرض بالأدوية والأغذية ، بعد أن يتبين المرض الذي يخص كل عضو من أعضاء البدن. ( ابن خلدون ، المقدمة ، ص ٤٥٥) .

<sup>(</sup>٢) زيني الحازمي ، الحياة العلمية ، ص ٧٩/١ .

حركة الترجمة في الكتب الطبية من اليونانية أو الرومانية إلى العربية تكثر في الرقة ، كونها من مدن الجزيرة الفراتية القريبة من بلاد الروم والاحتكاك الثقافي والاجتماعي والتبعية لها حتى في الدين قبل الإسلام ، فقد كان كثيراً من أهل الرقة على الديانة النصرانية أو اليهودية أو الصابئة قبل الإسلام ، وحتى بعد الإسلام ، فقد مكثت بعض الأسر من أهل الذمة والتي اشتهرت بالعلم والترجمة على ديانتها النصرانية أو اليهودية أو الصابئة ، وسوف يمر بنا بعضاً من هذه الأسر أثناء الحديث عن أشهر علماء الرقة في الطب إن شاء الله تعالى . هذا الاحتكاك والتبعية جعل كثيراً من الأسر في مدينة الرقة يتقنون اللغة الرومانية والسريانية واليونانية ، فترجم وا هذا العلوم إلى العربية وساهموا في إثراء الحركة العلمية في الرقة بهذه العلوم المفيدة التي استفاد منها المسلمون في مجال الطب والصيدلة خاصة وباقي العلوم العقلية والتطبيقية عامة .

كذلك من الأسباب التي جعلت مدينة الرقة تشتهر بالطب ، أنها قريبة من منطقة الثغور التي دائماً ما يحدث فهيا صراع وحروب ، كما أنها في فترة الدولة الزنكية والأيوبية وكذلك من قبل في أيام الدولة الحمدانية ، كانت هذه المنطقة منطقة صراع مما حدا بالدولة الزنكية ببناء البيمارستانات في مدن الجزيرة ، والشام ، ومصر خاصة، ومنها الرقة التي بنى فيها بيمارستان ، حتى تكون من أعمال الخير والبر لإنقاذ حياة المسلمين من الجرحى والمرضي وممن أصابتهم ويلات الحروب من جميع فئات المجتمع . وحتى أصحاب الأمراض النفسية. وأوقفت عليها الأوقاف الخيرية كما مر معنا سابقاً.

وقد كان لبناء البيمارستان في الرقة دور كبير في تطور علم الطب في الرقة وسائر بلاد العالم الإسلامي ، حيث كانت تعقد فيها المحاضرات الطبية ويمارس فيها مهنة الطب وتدريب الطلاب من قبل الأطباء ، وكذلك عمل الأدوية في هذه البيمارستانات المتقدمة في شتى المجالات ، وعملها قريباً جداً مما عليه المستشفيات الجامعية في الوقت الحاضر .

ومن الأسباب التي جعلت علم الطب يتطور عند المسلمين ، أن علماء الطب المسلمين كانوا يتعاونون مع علماء الطب النصارى واليهود والصابئة وغيرهم من أهل

الطواف الأحرى ، وأهل الذمة ، ويأخذ بعضهم من بعض ويستفيدون في هذا المحال (١)، وكذلك في مجال تأليف الكتب والترجمة والأبحاث في موضوعات علم الطب والأدوية (٢).

والحقيقة أن المسلمين طوروا علم الطب وزادوا عليه الشيء الكثير ، وخرج منهم أطباء مشهورون جداً . ولم يقتصر المسلمون على تطوير علم الطب والصيدلية واختراع الأدوات الجراحية المخصصة لكل نوع من أنواع المرض وأنواع العمليات الجراحية والتخدير وغيرها ، بل تعداه إلى تنظيم صناعة الطب ، والقوانين اللازمة والصارمة لمن أراد أن يمتهن صناعة الطب ، وكذلك الشروط التي يجب أن تتوفر في البيمارستانات (٢) .

وسوف نقوم بإذن الله تعالى في هذا المبحث ، بذكر بعض الأطباء البارعين من خارج الرقة علاوة على الأطباء الذين هم من أهلها ، وذلك لأنهم كانوا أطباء لبعض الخلفاء من بني العباس الذين كانوا يصحبونهم ، ويقومون بخدمتهم ويمارسون الطب والعلاج داخل قصورهم في الرقة .

وقد برز العديد من الأطباء الماهرين والمشهورين من أهل الرقة أو ممن مكث فيها أوقات طويلة لخدمة الخلفاء الذين لهم قصور ومقر إقامة في الرقة . ومنهم ، أبو قريش طبيب المهدي ويعرف بعيسى الصيدلاني ، أو أبو قريش عيسى الصيدلاني ، (ت في أواخر القرن الثاني الهجري وبداية القرن الثالث الهجري ) ، وكان طبيباً للرشيد بعد المهدي ، وقد كان يذهب مع الرشيد كثيراً إلى الرقة ، وقد حدث وأن اعتل إبراهيم بن المهدي وهو مع الرشيد بالرقة ، عله صعبه ، فاستدعى الرشيد الطبيب أبا قريش لعلاج إبراهيم بن المهدي واستطاع أبو قريش أن يعرف علته وأن يصف له الدواء حتى برأ بإذن الله سبحانه وتعالى (٤) .

<sup>(</sup>١) إبراهيم المزيني ، التعامل مع الآخر ، ص ١١٧ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، ص ١١٧ .

<sup>(</sup>٣) للمزيد عن تنظيم صنعة الطب يراجع كتاب ، جميل عبد الجيد عطيه ، تنظيم صنعه الطب ، من إصدار مكتبة العبيكان ، الرياض ، ط١ ، ١٤٢٣ه .

<sup>(</sup>٤) القفطي ، أخبار العلماء ، ص ٣١٧ .

ومن الأطباء المشهورين الذين كانوا يرافقون الرشيد حيث ذهب ويعتبر من أطباء القصور ، ثم خدم بعد الرشيد ابنه المأمون وصار من خاصته وهو من الأطباء النصارى " أهل الذمة " في العراق ، جبرائيل (۱) بن يختيشوع بن جورجس ، (ت٢١٣هـ) ، حفيد أسرة عرفت بالطب ، اشتغل في بيمارستان جنديسابور (٢) ، ثم رشحه والده بختيشوع الطبيب أن يكون طبيباً لجعفر بن يحيى البرمكي ، ثم ما لبث جبرائيل أن التحق بحاشيه هارون الرشيد وصار طبيبه الخاص (٢) وقد ذكر التنوخي أن جبرائيل بن بختيشوع ، قال: « كنت مع الرشيد بالرقة ، ومعه المأمون ومحمد (١٤) . وكان رجلاً كثير الأكل والشرب ، فأكل في بعض الأيام أشياء خلط فيها ، ودخل المستراح فغشيء عليه حتى لم يشك غلمانه أن قد مات .... فأحجم وكلما خرج الدم يحرك رأسه ويصفر لونه إلى أن تكلم، وتراجعت إليه قوته ، ووهب الله سبحانه وتعالى له العافية » (٥) . وهو الذي قال فيه أبو نواس :

سألت أخي أبا عيسى وجبريل له عقل فقلت : الراح تعجبني فقال كثيرها قتل فقلت له فقلت له فقلد لي فقال وقوله فصل وحدت طبائع الإنسان أربعة هي الأصل فأربعة لأربعة لأربعة وطل (٦)

<sup>(</sup>۱) ذكرت بعض المصادر أن إسمه جبريل ، مثل التنوخي : أبي علي المحسن بن علي ، (ت٣٨٤هـ) ، الفرح بعد الشدة للوقائع الغريبة والأسرار العجيبة ، ص ٢٧٧ ، وضع حواشيه : خليل عمران ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٤١٨ه.

<sup>(</sup>٢) جنديسابور : مدينة في خوزستان بناها سابور بن آرد شير وأسكنها سبى الروم وطائفة من جنده ، ( ياقوت الحموي ، معجم البلدان ، ١٧٠/٢ ) وقال القفطي : «وأهل جنديسابور من الأطباء » ، أخبار العلماء ، ص ١٠٦ .

<sup>(</sup>٣) كمال السامرائي ، مختصر تاريخ الطب العربي ، ص ٩١ ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، د.ط ، هواد سزكين ، العلوم والتقنية ، المجلد الأول ، ص ١٤ .

<sup>(</sup>٤) أي ابنه الأمين .

<sup>(</sup>٥) التنوخي ، الفرح بعد الشدة ، ص ٢٧٧-٢٧٨ ، ابن أبي أصبيعه ، طبقات الأطباء ، ص ١٧٣.

<sup>(</sup>٦) ابن أبي أصبيعه ، طبقات الأطباء ، ص١٧٩ .

ولجبرائيل بن بختيشوع من الكتب ، «رسالة إلى المأمون في المطعم والمشرب» ، وكتاب « المدخل إلى صناعة المنطق » وكتاب « الباه » و « رسالة مختصرة في الطب »، وكتاب في « صنعة البخور »(١) .

ومن الأطباء المصنفين من أهل الرقة ، أبو بكر محمد بن خليل الرقي ، (كان حياً ومن الأطباء المصنفين من أهل الرقة ، أبو بكر محمد بن خليل الرقي ، عارفاً بأصولها وفروعها ، قال عنه ابن أبي أصيبعة : «كان فاضلاً في الصناعة الطبية ، عارفاً بأصولها وفروعها ، حيد التعليم ، حسن المعالجة ، وهو أول من وجدناه فسر مسائل، حنين بن إسحاق في الطب ، وكان تفسيره لهذا الكتاب في سنة ثلاثين وثلاثمائة (7) ، من آثاره «شرح مسائل حنين بن إسحاق في الطب » (7) .

ومن الأطباء النصارى المشهورين بالرقة ، عيسى النفيس الرقي ، (ت في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري ) ، ذكر ابن أبي أصيبعة أن عيسى الرقي معروف بالتفليسي  $^{(3)}$  ، وهو أقرب من النفيس كما ذكر ذلك القفطي  $^{(9)}$  والله أعلم ، وقد ذكر ابن أبي أصيبعة أنه ، كان طبيباً مشهوراً في أيامه ، عارفاً بالصناعة الطبية حق معرفتها ، وله أعمال فاضلة ومعالجات بديعة ، وكان في خدمة سيف الدولة الحمداني ومن جملة أطبائه  $^{(7)}$  . وقد ذكر القفطي  $^{(8)}$  أن عيسى الرقي ، كان من أطباء الأمير سيف الدولة علي بن عبد الله بن حمدان ، وكان سيف الدولة إذا أكل الطعام وقف على مائدته أربعة وعشرون طبيباً ، وكان فيهم من يأخذ رزقين لأجل تعاطيه علمين ، ومن يأخذ ثلاثة لتعاطيه ثلاثة علوم ، وكان من جملتهم عيسى هذا يأخذ ثلاثة أرزاق . رزقاً للنقل في السرياني إلى العربي وزرقين آخرين بسبب علمين آخرين  $^{(7)}$  وعلى الرغم من اهتمام سيف الدولة الحمداني بالطب والأطباء ، إلا أنه قد يكون في ذلك بعض المبالغات الروائية .

<sup>(</sup>١) ابن أبي أصيبعة ، طبقات الأطباء ، ص١٧٩ ، عمر كحالة ، معجم المؤلفين ١/ ٤٧٤ .

۲۹۱ ما المصدر السابق ، ص ۲۹۱ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ٢٩١ ، عمر كحالة ، معجم المؤلفين ، ٣٧٩/٣ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص ٢٤٥ .

<sup>(</sup>٥) القفطي ، أخبار العلماء ، ص ١٩٠ .

<sup>(</sup>٦) ابن أبي أصيبعه ، طبقات الأطباء ، ص ٥٦٤ .

 <sup>(</sup>٧) القفطي ، أخبار العلماء ، ص ١٩٠-١٩١ .

ومن الأطباء المشهورين من أهل الرقة ، أبو الحسن ثابت بن إبراهيم بن زهرون الحراني الصابي ، (ت٣٦٩هـ) ، ولد بالرقة سنة ٣٨٦هـ (١) ، وكان حاذقاً عارفاً في الطب (٢) . وقد ذكر القفطي بعض أخباره التي تدل على حذقه في صنعة الطب وذكر من أخباره ، قال : «حدثني أبو الفرح قال : حدثني أبو الحسن قال : كنت وأبو الحسن الحراني يوماً في دار أبي محمد المهلبي الوزير ، فتقدم أبو عبد الله بن الحجاج الشاعر إلى أبي الحسن الحراني ، وأعطاه محسه فقال له : قلت لك غلظ غذاؤك وأظنك أسرفت في ذلك حتى أكلت مضيرة بلحم عجل ، فقال كذلك والله كان ، وعجب هو والجماعة منه ، ومد إليه أبو العباس بن المنجم يده فأخذ محسه وقال : وأنت يا سيدي أسرفت في التبريد أيضاً وأظنك قد أكلت إحدى عشرة رمانة فقال أبو العباس هذه نبوه لا طب » (٣) . وقد يكون على بعض هذه الأخبار بعض التحفظ والله أعلم . له من المصنفات «إصلاح مقالات من كتاب يوحنابن سرافيون» وكتاب « حوابات مسائل عنها » (٤) ، وهو من الصابئة الذين اشتهرت بما الرقة وحران .

وقد ذكر القفطي من الأطباء ، علي الرقي ، وقال هذا طبيب مذكور عالم بصناعة الطب (°) ، إلا أنه لم يذكر من اسمه إلا هذا ولم يذكر تاريخ وفاته ثم قال : « وذكر عنه أنه ماكان يفسر إلا إذا سكر ، وهذا الفعل نادر وسبب ذلك أن يكون الدماغ مائلاً إلى البرد ، فإذا أسخنه بخار النبيذ تحرك وقوى على الفعل » (١) (٧)

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ، الكامل ، ١٢٧/٧ ، القفطي ، أخبار العلماء ، ص ٩٢ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ١٢٧/٧ ، المصدر السابق ، ص٩٢ .

<sup>(</sup>٣) القفطي ، أحبار العلماء ، ص ٩٢ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص ٩٠ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ص ١٨٠ .

<sup>(</sup>٦) وكما هو معروف فإن الطبيب نصراني لذلك شرب المسكر لا يرى به بأس ، ولكنه محرم في الإسلام ولا يجوز شربه بأي من الأحوال .

<sup>(</sup>V) ابن أبي أصيبعه ، طبقات الأطباء ، ص ٢٩١ .

وهذا الكلام ذكره ابن أبي أصيبعة عندما ترجم لأبو بكر محمد بن خليل الرقي (۱) المتقدم . كما أن القفطي ذكر أنه شرح مسائل حنين بن إسحاق في الطب . وذكر ذلك أيضاً ابن أبي أصيبعة في ترجمته لأبي بكر الرقي أيضاً (۲) ، فهذا يدل والله أعلم أن القفطي خلط في الأمر وأنه يريد بالطبيب علي الرقي ، أبو بكر محمد بن خليل والله أعلم .

ومن الأطباء المشهورين بالرقة ، وعمل في بيمارستان مدينة الرقة سنين وهو ، بدر الدين المظفر ابن القاضي مجد الدين عبد الرحيم بن إبراهيم ، ( ت ٢٧٠ه ) . قال عنه ابن أبي أصيبعة : « الحكيم الأجل العالم الكامل بدر الدين المظفر ، كان والده قاضياً ببعلبك (٢) ، ونشأ بدمشق ، وأشتغل بها في صناعة الطب » (٤) ، حدم الحكيم بدر الدين بالرقة في البيمارستان الذي بها وصنف مقالة حسنة في « خراج الرقة وأحوال أهويتها وما يغلب عليها » (٥) . وكان حظياً عند الملك مظفر الدين يونس بن شمس الدين مودود ابن الملك العادل ، معتمداً عليه في صناعة الطب ، ولاة الرياسة على جميع الأطباء والكحالين والجراحيين (١) . له من التصانيف غير ما ذكر كتاب « مفرج النفس» استقصى في هذا الكتاب الأدوية والأشياء القلبية على اختلافها وتنوعها ، وهمو مفيد جداً في فنه ، صنفه للأمير سيف الدين المشد أبي الحسن على بن عمر بن قنول (٧) ، ومن مصنفاته أيضاً كتاب « الملاحج » وهمو أيضاً على بن عمر بن قنول (٧) ، ومن مصنفاته أيضاً كتاب « الملاحج » وهمو أيضاً

<sup>(</sup>١) القفطي ، أخبار العلماء ، ص ١٨٠ .

<sup>(</sup>٢) ابن أبي أصيبعه ، طبقات الأطباء ، ص ٢٩١ .

<sup>(</sup>٣) بعلبك : مدينة قديمة فيها أبنية عجيبة وآثار عظيمة وقصور على اساطين الرحام لا نظير لها في الدنيا ، بينها وبني دمشق ثلاثة أيام ، وقيل اثنا عشر فرسخاً من جهة الساحل . ( الحموي : معجم البلدان ، ٢/١٥) .

<sup>(</sup>٤) ابن أبي أصيبعه ، طبقات الأطباء ، ص ٧٠٢ .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ص ٧٠٢ . سوادي عبد محمد ، الأحوال الاجتماعية والاقتصادية ، ص ١٣٥ .

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ، ص ٧٠٢ .

<sup>(</sup>V) المصدر السابق ، ص ٧٠٦ .

في الطب ، ذكر فيه أشياء حسنة وفوائد كثيرة من كتب جالينوس وغيرها (1) . ذكره النهي وقال : « كان رئيس الأطباء شرقاً وغرباً ، فيلسوف زمانه ، لم نعلم في زمنه مثله. انهدم بعده ركن من الحكمة . وله من المصنفات عظيمة النفع في الطب » (٢) .

ومن الفقهاء الحنابلة من أهل الرقة الذين لهم دراية بعلم الطب وتقدم في ذلك العلم ، هو الفقيه الحنبلي ، إبراهيم بن أحمد بن محمد بن المعالي الزاهد الرقي ، (ت٣٠ه) ، ذكر ذلك الداودي في طبقات المفسرين (٣) ، والصفدي في وفياته (٤).

<sup>(</sup>۱) ابن أبي أصيبعة ، ص ٧٠٦ .

<sup>(</sup>٢) الذهبي ، تاريخ الإسلام ، ١٨٩/١٥.

<sup>(</sup>٣) الداودي ، طبقات المفسرين ١٠٥/١ .

<sup>(</sup>٤) الصفدي ، الوافي بالوفيات ، ٥/٣١٣ .

#### علم الفلك والرياضيات:

قال الله سبحانه تعالى : ﴿ وَٱلشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرِّ لَّهَا ۚ ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿ وَٱلشَّمْسُ يَكْبَغِى الْعُلِيمِ ﴿ وَٱلْقَمْسُ يَكْبَغِى الْعُلِيمِ ﴿ وَٱلْقَمْسُ يَكْبَغِى اللَّعَلِيمِ ﴿ وَٱلْقَمْرَ وَلَا ٱلنَّمْسُ يَكْبَغِى اللَّهَارِ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ ﴾ (١) . وقال لَهَا أَن تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلنَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ ﴾ (١) . وقال تعالى : ﴿ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَآءَ وَٱلْقَمَرَ نُورًا . الآية ﴾ (١) .

وقد ذكر ابن خلدون «أن علم الفلك أو الهيئة هو العلم الذي ينظر في حركات الكواكب الثابتة والمتحركة والمتحيزة » (٢). وهو علم قديم اعتنى به اليونانيون قديماً واهتموا بإنشاء المراصد لرصد تحركات الكواكب (٢). وكان حاجة المسلمين إلى علم الفلك ملحة منذ وقت مبكر من الإسلام ، وذلك لمعرفة أوقات الصلاة والصوم والحج والعبادات الأخرى ، مثل اتجاه القبلة وتعلق بعض الأحكام الفقيه بالزمن والأهلة والشهور كالعدة ، والصوم ، والصلاة وغيرها . لذا كان للمسلمين اهتمامٌ خاصٌ بالفلك وترجمة الكتب التي ألفها علماء الأمم الأخرى في مجال الفلك . وقد كانت مدينة الرقة قبل الإسلام محطة لأبحاث بطليموس ، (ت ١٧٠م) ، العالم الفلكي المعروف . وقد ترجمت بعض كتبه إلى العربية في عهد الخليفة المأمون عن طريق حنين بن إسحاق (٤) .

وقد برز كثير من العلماء المسلمين في هذا الجحال « الفلك » أو من أصحاب الديانات الأخرى الذين يعيشون بين أظهر المسلمين وفي ذمتهم . وقد برز علماء من أهل الرقة أو ممن استقر فيها فترة طويلة من الزمن في علم الفلك ، نذكر منهم :

أبو القاسم الرقي ، (ت في أواخر القرن الرابع الهجري) ، ذكره القفطي ،

<sup>(</sup>١) سورة يس ، آية ٣٨-٣٩. ٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة يونس ، آية ٥.

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون ، المقدمة ، ص ٥٥٠ .

<sup>(</sup>٤) ابن خلدون ، المصدر السابق ، ٤٥٠ .

<sup>(</sup>٥) المسعودي ، مروج الذهب ، ١٩/١ . عمر فروخ ، تاريخ العلوم عند العرب ، ص ٤٨ ، دار العلم للملايين ، بيروت ، ط٣ ، ١٩٨٠م .

وقال : « المنجم من أهل الرقة يعرف النجامة ويقوم بالأحكام ، ويعلم علم الحوادث ويتحقق بحل الزيج (١) وعلم الهيئة (٢) ، صحب الأمير سيف الدولة علي بن عبد الله ابن حمدان وحدمه واحتص به وحضر مجالس أنسه » ( $^{(7)}$ ).

ومن علماء الفلك والرياضيات من حارج مدينة الرقة إلا أنه مكث في الرقة زمناً طويلاً ، حيث قضى حياته بين الرقة وأنطاكية (٤) وهو أبو عبد الله محمد بن جابر بن سنان البتاني الحراني الصابي ، (ت ٣١٧هـ) ، والبتاني من علماء الفلك المشاهير ، وضع النظريات المهمة في علم الفلك ، وتمكن من إجراء أرصاد لا تزال محل دهشة العلماء وإعجابهم (٥) . وقد أنشأ مرصده المعروف به (مرصد البتاني) بالرقة (٢) وهو من علماء الفلك المشهورين في العالم كله (٧) له بحوث ومصنفات في الفلك والحساب والرياضيات والتنجيم وغيرها من العلوم (٨) . وله أيضاً في التأليف «شرح الأربع المقالات لبطليموس » (٩) ، ومن أرصاده «قياس أوج الشمس في مسارها الظاهري » ومن أعماله الفلكية حساب طول السنة الشمسية (١٠) ، وله كتاب في «معرفة مطالع المسبوج فيما بين أرباع الفلك »(١١). وله كتاب «رسالة

<sup>(</sup>۱) الزيج: صناعة حسابية تعتمد على قوانين عددية فيما يخص كل كوكب من طريق حركته وما أدى عليه برهان الهيئة في وضعه من سرعة وبطء واستقامة ورجوع، وغير ذلك. (ابن حلدون، المقدمة، ص ٥١).

<sup>(</sup>٢) علم الهيئة ، علم الفلك . ( ابن خلدون ، المقدمة ، ص ٤٥٠ ) .

 <sup>(</sup>٣) القفطي ، أخبار العلماء ، ص ٣١٤ .

<sup>(</sup>٤) عبد الحليم منتصر ، تاريخ العلم ودور العلماء العرب في تقدمه ، ص ١٨٢ . محمد أمين : موسوعة علماء الإسلام ، ٥٨/٥ ، دار الفكر العربي ، بيروت ، ط١ ، ١٩٩٥م .

<sup>(</sup>٥) عبد الرحمن بدوي ، التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية ، ص ٢٢٣ ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ، ط٣ ، ١٩٦٥ م .

<sup>(</sup>٦) عبد الحليم منتصر ، تاريخ العلم ، ص ١٨٢ .

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق ، ص ١٨٣ .

<sup>(</sup>٨) المرجع السابق ، ص ١٨٣ .

<sup>(</sup>٩) عبد الحليم منتصر ، تاريخ العلم ، ص ١٨٣ . عمر كحالة ، معجم المؤلفين ، ١٨٩/٣ .

<sup>(</sup>١٠) المرجع السابق ، ص ١٨٣ .

<sup>(</sup>۱۱) القفطي ، تاريخ العلماء ، ص ۲۱۳ . عبد الحليم منتصر ، تاريخ العلم ، ص ۱۸۳ ، عمر كحالة معجم المؤلفين ، ۱۸۹/۳ .

(٣)

في تحقيق أقدار الاتصال » عمله لأبي الحسن بن الفرات (۱) . وكتاب « تعديل الكواكب »(۲) وكتاب « الزيج الصابي »(۲) وهو من أهم كتبه ومؤلفاته في هذا الجال والذي كتبه بالرقة (۱) ، ونشره نلينو عن مخطوط بمكتبة الأسكوريال (۱) . وله كتاب في « إصلاح الجسطي » (۱) .

<sup>(</sup>۱) القفطي ، تاريخ العلماء ، ص ٢١٣ . عبد الحليم منتصر ، تاريخ العلم ، ص ١٨٣ ، عمر كحالة معجم المؤلفين ، ١٨٩/٣ .

<sup>(</sup>٢) عبد الحليم منتصر ، تاريخ العلم ، ص ١٨٣ .

يعتبر كتابه « الزيج الصابي » أول زيج يحتوي على معلومات صحيحة ودقيقة وأرصاد كان لها أثر كبير في علم الفلك خلال العصور الوسطى وأوائل عصر النهضة في أوروبا . وقد قسم كتابه هذا إلى سبعة وخمسين باباً . تشمل الثلاثة الأبواب الأولى المقدمة وطريقة العلميات الحسابية في النظام الستيني وأوتار الدائرة . وقد خصص الأبواب الأولى للكرة السماوية ودوائرها . وبحث في الباب الرابع مقدار ميل فلك البروج عن فلك معدلي النهار أي الميل الأعظم وهي ( ٣٥ و ٢٣ ) ، وقد وافقه بعض العلماء على هذه القيمة مثل: الصاغاني والبوزجاني والصوفي والبيروني. وثمه أبواب في الكتاب تبحث في قياس الزمن برصد ارتفاع الشمس . ثم تسعة أبواب تبحث في موضوع الكواكب الثابتة يعني « النحوم » وفي باب آخر يتناول طول السنة الشمسية عن طريق الرصد ، وحددها البتاني بـ ٣٦٥ يوماً ، و٦ ساعات ، ١٤ دقيقة ، ٢٦ ثانية . وتكلم في باب آخر عن حركة الشمس والقمر والكسوف والخسوف ، وبعد الشمس والقمر عن الأرض ، وتكلم عن الكواكب ومساراتها ، وقارن بين التقاويم المحتلفة عند العرب والقبط والروم والفرس ، وتحدث عن منازل القمر ، وعن أرصاد النحوم ، كما وصف في البابين الأخيرين من الكتاب الآلات الفلكية وطرق صنعها ، وما يقع بين علماء الفلك من أخطاء . وقد ترجم الكتاب إلى اللاتينية في القرن ١٢م . ( عبد الحليم منتصر ، تاريخ العلم ، ص ١٨٣ ) . وقد طبع هذا الكتاب في تورنبرج سنة ١٤٨٩م ، وأعيد طبعه مرة أخرى سنة ١٥١٥م . (عز الدين فراج ، فضل علماء المسلمين على الحضارة الأوربية ، ص ٢٨٦ ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، د. ط ، ١٤٢٣ه ) .

<sup>(</sup>٤) أحمد عبد الباقي ، معالم الحضارة العربية في القرن الثالث الهجري ، ص ٤٨٠ ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، ط١ ، ١٩٩١م .

<sup>(</sup>٥) القفطي ، تاريخ العلماء ، ص ٢١٣ . عبد الحليم منتصر ، تاريخ العلم ، ص ١٨٣ ، عمر كحاله معجم المؤلفين ، ١٨٩/٣ .

<sup>(</sup>٦) عمر كحاله معجم المؤلفين ، ١٨٩/٣ .

ومن علماء الفلك والرياضيات المشهورين في الرقة ، ثابت بن إبراهيم الحراني ، (ت٣٦٩هه) ، وقد ذكر فؤاد سزكين أن ثابت : « وسع قاعدة فيتاغوروس ، لتشمل أي مثلث كان واصبحت النظرية المطابقة لذلك تحمل في الغرب اسم جون والس » (۱) ، وذكر أيضاً أن ثابت الحراني « استعمل حساب النهايات في مقالتيه في تربيع القطع المكافي وتكعيب المجمسات المكافئة » (۱) ، وكذلك أنه حسب حجم القبب ذات الحرأس المدبب أو الراس المفلطح التي تتكون من دوران قطع مكافي حول محور ثانوي (۱) .

#### علم النبات والحيوانات:

لقد عرف العلماء علم النبات بتعريفات كثيرة ، لعل من أقربها تعريف طاش كبرى زاده في كتابه « مفتاح السعادة » « انه العلم الذي يبحث فيه عن خواص نوع النبات ، وعجائبها، وأشكالها، ومضارها. وموضوعه نوع النبات وفائدته ومنفعته والتداوي به» (ئ). وهذا العلم يتعرف منه كيفية تدبير النبات من أول نشأته إلى منتهى كماله ، من حيث توفير الماء وإصلاح التربة وحماية النبات من الآفات والمناخ ، وهو يختلف باختلاف الأماكن ، لذلك تختلف قوانين الفلاحة باختلاف الأقاليم (٥) . وعرفه ابن خلدون بقوله: « هو النظر في النبات من حيث تنميته ، نشؤه بالسقي والعلاج وتعهده بمثل ذلك » (١)

<sup>(</sup>١) فؤاد سزكين ، العلوم التقنية ، مجلد ١ ، ص ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ، مجلد ١ ، ص ٢٨ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ، مجلد ١ ، ص ٢٨ .

<sup>(</sup>٤) طاش كبري زاده : أحمد بن مصطفى ، (ت ٨٦٨هـ) ، مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم ، ٣٣٢/١ ، تحقيق : كامل بكري وآخرون ، دار الكتب الحديثة ، القاهرة ، د.ط، د.ت .

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق ، ٣٣٢/١ .

<sup>(</sup>٦) ابن خلدون ، المقدمة ، ص ٥٦ .

ولقد بلغ اهتمام العلماء المسلمين في علم النبات أوجه في عهد الدولة العباسية وذلك لأهداف وأغراض متنوعة ، ولقد أبدع العلماء المسلمون في هذا المحال حتى أن معظم علماء المشرق والمغرب في الآونة الأحيرة يعتبرونهم مؤسسي علم النبات (١).

وأما علم الحيوان فهو ، العلم الذي يبحث في خواص أنواع الحيوانات من حيث منافعها ومضارها وعجائبها ، وأما موضوعه فهو جنس الحيوان أياً كان نوع هذا الحيوان سواءً الطائر أو الزاحف ، أو الماشي أو حتى البري منها أو البحري . والغرض من ذلك الانتفاع بما بأي شكل من استطاع الانتفاع أو الاحتماء من ضررها ، والوقوف على أحوالها وعجائبها وغرائب أفعالها (٢) .

وقد اشتهر من أهل الرقة في هذين العلمين ، أبو محمد الحجاج بن يوسف ابن أبي منيع الرصافي ، (ت ٢٢١ه) وهو مولى آل هشام بن عبد الملك ، ذكره القشيري في تاريخه (7) ، وقال عنه هلال بن العلاء الرقي : « كان الحجاج بن أبي منيع من أعلم الناس بالأرض وما أنبتت ، وأعلم الناس بالفرس من ناصيته إلى حافره ، وأعلم الناس بالبعير من سنامه إلى خفه ، وكان مع بني هشام في الكتاب ، وهو شيخ ثقه (1).

<sup>(</sup>۱) على عبد الله الدفاع ، إسهام علماء العرب والمسلمين في علم النبات ، ص ٢٠- ٢١ ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط١ ، ٥٠٥ه .

<sup>(</sup>٢) طاش كبري زاده ، مفتاح السعادة ، ٣٣١/١ .

<sup>(</sup>٣) القشيري ، تاريخ الرقة ، ص ١٦٢ .

<sup>(</sup>٤) ابن العليم ، تاريخ حلب ، ٥/٤٠٠ .

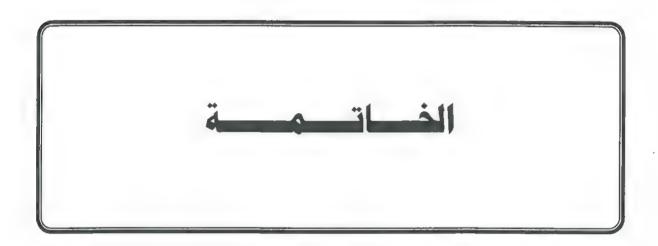

#### الخاتمة

الحمد لله الذي هدانا لهذا وماكنا لنهتدي لولا أن هدانا الله تعالى ، والشكر والثناء الأتمان الأكملان له سبحانه وتعالى على ما أنعم به من إتمام هذا البحث الذي أرجو منه سبحانه وتعالى أن يكون من العمل الصالح الذي ينفع في الدنيا والآخرة وأن يكون خالصاً لوجهه الكريم . مقبولاً عنده بفضله ومنه وكرمه سبحانه .

أما بعد:

فإننا ونحن قد شارفنا على نهاية صفحات هذا البحث ، نود أن نسلط الأضواء في هذه الخاتمة على أهم النتائج والملاحظات التي تمحص عنها هذا البحث وكشفت عنها الدراسة في موضوع « الحياة العلمية في مدينة الرقة خلال العصر العباسي» ، والذي هو ثمرة وخلاصة جهود علماء هذا القطر الإسلامي العزيز والذي كان لهم المشاركة الفعالة مع بقية حواضر ومدن العالم الإسلامي العلمية في نشر العلم في بقية مدن العالم الإسلامي بشتى الطرق ، ومن خلال الآثار والأنشطة العلمية والفكرية والسياسية والاجتماعية والدينية والاقتصادية وغيرها من مجالات نشر العلم وانتشاره في الآفاق .

ولا شك أن مدينة الرقة من أهم المراكز العلمية والفكرية في بلاد الجزيرة الفراتية وهي في وجهة نظري تعد المدينة الثانية بين مدن الجزيرة الفراتية بعد الموصل من الناحية العلمية والفكرية وكثرة العلماء وطلبة العلم ، وازدهار الحركة العلمية بما . وقد توصلت في هذا البحث إلى نتائج وحقائق عدة نستطيع أن نذكر منها :

1- إن مدينة الرقة منذ الفتح الإسلامي عام ١٨ه حتى استولى عليها التتار بعد منتصف القرن السابع الهجري وخربوها وأحرقوها ونهبوها حتى صارت خراباً بعد ذلك . كان لها دورٌ كبيرٌ ومؤثرٌ على الحياة العلمية في بلاد الجزيرة خاصة وبقية مدن العالم الإسلامي عامة .

٢- إن مدينة الرقة ومن حالل تتبعي للحياة الاقتصادية والعلمية والدينية

- والاجتماعية والسياسية وحتى الجغرافية فيها ، أقرب لأهل الشام في جميع النواحي المتقدمة الذكر منها عن بقية مدن الجزيرة الفراتية وخصوصاً المناطق النائية عنها في الشرق مثل الموصل .
- ٣- إن اتخاذ بعض الخلفاء العباسيين وغيرهم من حكام الدول التي انفصلت عن الدولة العباسية وخصوصاً الدولة الزنكية والأيوبية ، والأمراء والوزراء ، الرقة موطناً لاستقرارهم وراحتهم وسكناً لهم سواءً المؤقت أو الدائم زاد من ازدهار الحركة العلمية وتنشيطها وخصوصاً أن هؤلاء الخلفاء والحكام والوزراء والأمراء يصطحبون معهم العلماء وطلبة العلم والشعراء والأدباء وأهل الرأي والحكمة والأطباء وغيرهم من أهل العلم .
- ٤- شهود مدينة الرقة لبعض الأحداث السياسية والدينية مثل بعض ثورات الخوارج ومحاكمة بعض العلماء الذين وقفوا في وجهه المعتزلة القائلين بخلق القرآن الكريم مثل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله والقواريري وغيرهم من العلماء الذين مثلوا أمام المأمون في قصره بالرقة . وظلت هذه المحنة حتى جاء زمن المتوكل الذي أعاد مذهب أهل السنة والجماعة ومكن له ، وحارب أهل البدع والضلالات والقضاء على أصحابها .
- و- إن أهل الرقة عامتهم من أهل السنة والجماعة على مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي وفيها مدرستان لهذين المذهبين ولهم ميول الأهل الشام بحكم قربهم منهم .
- 7- اشتهرت مدينة الرقة بالعلماء في جميع التخصصات وخصوصاً علم الحديث وبينهم وبين الحواضر العلمية العربية والإسلامية صلات ورحلات لذلك نجد الكثير من علماء الرقة حدثوا ودرسوا وعلموا وعملوا في كثير من هذه الحواضر الاسلامية .
- ٧- وجود الكثير من المساجد ، والمدارس ، والوراقة ، وخزائن الكتب الخاصة والعامة، والمحالس العلمية ، ومجالس المناظرة في الرقة كان له أثر كبير في إثراء

الحركة العلمية وازدهارها في الرقة وجعلها مكاناً يقصده طلاب العلم من كل مكان حتى أن كثيراً منهم أقام في الرقة حتى وفاته .

٨- اشتهرت مدينة الرقة بقصور كثيرة لخلفاء بني العباس ذكرت فيما قبل كانت تعقد في هذه القصور مجالس المناظرات ، والمجالس العلمية ، ووقوف الخلفاء للنظر في قضايا الناس وجلب كثير من العلماء والأدباء كتبهم لخزائن هذه القصور زاد من ظهور مدينة الرقة كمدينة يقصدها أهل العلم ومحبيه وطلبته حتى وصلت في العصر العباسي الأول إلى ذروته وإلى قمة العطاء حتى جاء بعض العلماء ووصفها بكثرة العلم والعلماء .

9- إن ما أصاب بغداد وبعض الحواضر الإسلامية من دمار وتخريب وحرق ونحب وسلب من قبل التتار أصاب الرقة وهذا السبب والعلم عند الله هو الذي جعل مدينة الرقة يجهلها كثير من الناس ولا يعرف أن لهذه المدينة الإسلامية تاريخ عريق في العلم والحياة الفكرية ومشاركة فعالة في إثراء الساحة الإسلامية بالعلماء وطلبة العلم في شتى الجالات وشتى الفنون منذ الفتح الإسلامي لها حتى جاءها هؤلاء الهمج من الناس الذي لا يحكمهم دين ولا حلم ولا علم ولا عرف لذا نجد الرقة بعد غزوا التتار لها كانت أثر بعد عين والله المستعان . وهذا ما جعل ابن شداد يعبر عن ذلك بقوله : « واستولى التتر على البلاد ، فخرجوا من الرقة ولم يسكن بحا أحد بعد ذلك على عصرنا الذي وضعنا فيه هذا الكتاب » فهي كما قيل :

كان لم يكن بين الحجون إلى الصفا

أنيس ولم يسمر بمكة سامر (١)

ويأتي الحموي في القرن السابع الهجري ويقول عندما ترجم لعيسى بن المعلي الرافقي ، فيقول : أحد أدباء عصرنا أخمل من ذكره خمول قطره (٢) ، ثم يأتي

١) ابن شداد ، الأعلاق الخطيرة ، حـ٣ - ق١ - ص٨٢ .

٢) الحموي ، معجم الأدباء ، ١٥١/١٦ .

أبو الفداء في القرن الثامن الهجري ، ويقول : والرقة في زماننا مدينة خراب ليس بها أنيس : وهي كبيرة مسورة (١) .

العلوم التطبيقية وأصبح لهم الدور الكبير والفعال في تطور وازدهار هذه العلوم العلوم التطبيقية وأصبح لهم الدور الكبير والفعال في تطور وازدهار هذه العلوم فلا يجدر بنا أن نغفل دور هذه الأسر التي لها الفضل بعد فضل الله تعالى في إبراز هذه العلوم وترجمتها وتطويرها والتأليف فيها والمشاركة الفعالة في تخفيف ومعالجة الأمراض . ثما جعل الغرب يعترفون بفضل المسلمين على الحضارة الغربية في كثير من الجالات ومنها مجال الطب والفلك والمراصد والهندسة . وهذا دليل على تسامح الدين الإسلامي وعدله ورحمته الذي جعل أهل الذمة يعيشون بين أهله وكأنهم من أفراد وعامة المسلمين لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين .

المعيد وقد نزلها كثير من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين ، لذلك جعل أبو سعيد وقد نزلها كثير من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين ، لذلك جعل أبو سعيد القشيري يألف كتاب في تاريخ الرقة وجعله ككتب الطبقات وهذا دليل واضح على أن مدينة الرقة اشتهرت بكثرة العلماء وطلبة العلم مما جعل أبو سعيد القشيري يؤلف مثل هذا الكتاب . فالرقة مثلها مثل بقية الحواضر الإسلامية العلمية المتطورة والذي يستطيع الإنسان أن يؤلف فيها تاريخاً على غرار تاريخ بغق بغداد للخطيب البغدادي ، وتاريخ دمشق للحافظ بن عساكر ، وتاريخ بيهق للبيهقي ، وتاريخ مصر لابن يونس ، إلا أن الرقة أقل من هذه الحواضر العلمية الكبيرة لذلك جاء كتاب تاريخ الرقة أقل من هذه الكتب الآنفة الذكر .

١) ابي الفداء ، تقويم البلدان ، ص ٣٧٧ .

وفي الختام فإن هذا العمل جهد بشري معرض للخطأ والنسيان والزلل. وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر زللنا وتقصيرنا ، وأن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم وأن يرزقني التوفيق في السر والعلن ، وأن يرزقني العلم النافع والعمل الصالح وأن يتقبل جهدي المتواضع في هذا العمل فهو حسبي فنعم المولى ونعم النصير .

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ،،،

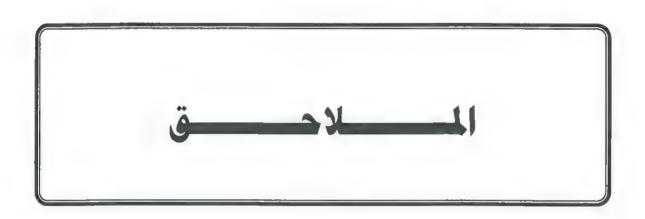

ملحق رقم: (١)

# الخلفاء العباسيون

| فترة الحكم                         | اللقب    | الخليفة                     | ٩  |
|------------------------------------|----------|-----------------------------|----|
| 771-1716/134-7079                  | السفاح   | أبو العباس عبد الله بن محمد | \  |
| ٧٣١ - ٨٥١ه/٣٥٧ - ٤٧٧٩              | المنصور  | أبو جعفر عبد الله بن محمد   | ۲  |
| ٨٥١-٩٢١ه/٤٧٧-٥٨٧م                  | المهدي   | محمد بن عبد الله بن محمد    | ٣  |
| P ۲ ۱ - ۰ ۷ ۱ هـ / ٥ ۸ ۷ - ۲ ۸ ۷ م | الهادي   | موسى بن محمد بن عبد الله    | ٤  |
| ١٧١-٣١٩هـ/٣٥٧-٤٧٧م                 | الرشيد   | هارون بن محمد بن عبد الله   | 0  |
| ١٩٢ - ١٩٨ هـ/٢٨٧ - ١٩٢             | الأمين   | محمد بن هارون بن محمد       | ٦  |
| 191-1172/1.1-1119                  | المأمون  | عبد الله بن هارون بن محمد   | ٧  |
| 117-777-1711-777                   | المعتصم  | محمد بن هارون بن محمد       | ٨  |
| ٧٢٢-٢٣٦ه/٣٣٨-٢٤٨م                  | الواثق   | هارون بن محمد بن محمد       | ٩  |
| 777-737@\531-1519                  | المتوكل  | جعفر بن محمد بن هارون       | ١. |
| V37-137a/151-7519                  | المنتصر  | محمد بن جعفر المتوكل        | 11 |
| ٨٤٢-٢٥٦ه/٢٢٨-٢٢٨م                  | المستعين | أحمد بن محمد المعتصم        | 17 |
| 707-0070/551-1519                  | المعتز   | محمد بن جعفر المتوكل        | 18 |
| ٥٥٧-٢٥٦ه/٨٢٨-٩٢٨٩                  | المهتدي  | محمد بن هارون الواثق        | ١٤ |
| 707-PY7a/PFA-7PA9                  | المعتمد  | أحمد بن جعفر المتوكل        | 10 |
| ٩٧٦-٩٨٦ه/٢٩٨-١٠٩٩                  | المعتضد  | أحمد بن طلحة بن جعفر        | ١٦ |
| ٩٨٧-٥٩٧ه/١٠٩٠                      | المكتفي  | علي بن أحمد المعتضد         | ١٧ |
| ٥٩٢-٠ ٢٦٤/٧ . ٩-٢٣٩٩               | المقتدر  | جعفر بن أحمد المعتضد        | 1. |
| ٠ ٢٣- ٢٣٩ م ١٣٣٠ - ٣٣٢ م           | القاهر   | محمد بن أحمد المعتضد        | 19 |

| فترة الحكم           | اللقب    | الخليفة                    | ٩   |
|----------------------|----------|----------------------------|-----|
| ۲۲۳-۲۳ه/۳۳۳-، ۶۹۶    | الراضي   | محمد بن جعفر المقتدر       | ۲.  |
| ۲۹۳-۳۲۹ه/۰۶۶-۶۶۶م    | المتقي   | إبراهيم بن جعفر المقتدر    | 71  |
| ٣٣٣-٤٣٣ه/٤٤٩-٥٤٩م    | المستكفي | عبد الله بن علي المكتفي    | 77  |
| 377-7772/039-7799    | المطيع   | الفضل بن جعفر المقتدر      | 74  |
| 777-1776/779-1999    | الطائع   | عبد الكريم بن الفضل المطبع | 7 2 |
| 1177-7730/1997.19    | القادر   | أحمد بن إسحاق بن المقتدر   | 70  |
| 773-7732/.7.1-37.19  | القائم   | عبد الله بن أحمد القادر    | 77  |
| ٧٢٤-٧٨٤ه/٤٧٠١-٤٩٠١م  | المقتدي  | عبد الله بن محمد بن القائم | 77  |
| ٧٨٤-٢١٥ه/٤٩٠١-٨١١١٩  | المستظهر | أحمد بن عبد الله المقتدي   | 7.7 |
| 710-9700/1111-37119  | المسترشد | الفضل بن أحمد المستظهر     | 79  |
| P70-, 70a/3711-07119 | الراشد   | منصور بن الفضل المسترشد    | ٣.  |
| ٠٣٥-٥٥٥٥/٥٣١١-٠٢١١٩  | المقتفي  | محمد بن أحمد المستظهر      | 71  |
| ٥٥٥-٢٢٥ه/١٢١١-١٧١١م  | المستنجد | يوسف بن محمد المقتفي       | 77  |
| 750-0404/.4.1-34.19  | المستضيء | الحسن بن يوسف المستنجد     | 44  |
| ٥٧٥-٢٢٦ه/١١١-٩٧١١٩   | الناصر   | أحمد بن الحسن المستضيء     | 45  |
| 775-7756/0711-07717  | الظاهر   | محمد بن أحمد الناصر        | 40  |
| 775350/5771-73719    | المستنصر | منصور بن محمد الظاهر       | ٣٦  |
| ٠٤٢-٢٥٢٨-١٢٤٢/٠      | المستعصم | عبد الله بن منصور المستنصر | ٣٧  |

<sup>(</sup>۱) ابن العمراني : محمد بن علي ، (ت ٥٨٠هـ) الأنباء في تاريخ الخلفاء ، تحقيق : قاسم السامرائي ، دار الآفاق العربية ، القاهرة ، ط١ ، ١٤١٩ه .

<sup>(</sup>٢) السيوطي ، تاريخ الخلفاء .

ملحق رقم : (٢) أبرز قضاة الرقة خلال الخلافة العباسية :

| سنة الوفاة           | الاسم                                           | ٩  |
|----------------------|-------------------------------------------------|----|
| ٢٣١هـ                | عبد الرحمن بن إسحاق بن إبراهيم الضبي            | ١  |
| في حدود ١٥٠ه         | سابق بن عبد الله الرقي                          | ۲  |
| بعد ١٥٠هـ            | عبد الله بن بشر بن التيهان                      | ٣  |
| في حدود ١٥٨ه         | عبد الله بن المحرر الحراني القاضي               | ٤  |
| ٩٨١هـ                | محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني                  | 0  |
| ۵۲۰۰ معن             | هارون بن عبد الله بن محمد المكي                 | ٦  |
| بعد ۲۰۰ هـ           | إبراهيم بن محمد بن عبد العزيز                   | ٧  |
| 777                  | الحسن بن حرب القاضي                             | ٨  |
| ٧٤٢هـ                | عبد السلام بن عبد الرحمن بن حجر أبو الفضل الرقي | ٩  |
| ٠٢٦ه                 | أبو عبد الله محمد بن عبيد الله الكريزي القاضي   | ١. |
| ٠٢٦ه                 | محمد بن عبيد الله بن عبد العظيم البصري          | 11 |
| 3774                 | أحمد بن العلاء بن هلال الرقي                    | 17 |
| ٥٧٧هـ                | أبو علي أحمد بن الأسود البصري القاضي            | ١٣ |
| 7.72                 | الحسن بن علي بن الحسن الرقي                     | ١٤ |
| 3172                 | محمد بن علي بن الحسن الرقي                      | 10 |
| ٣١٤هـ                | أبو عصمة أحمد بن أبي الهيثم عبد الرحمن الرقي    | ١٦ |
| ٩٩٤هـ                | على بن محمد بن أحمد السمناني                    | ۱۷ |
| 770a                 | علي بن القاسم بن المظفر الشافعي القاضي          | ١٨ |
| لم أجد له تاريخ وفاه | دؤاد بن عبد الحميد القاضي                       | 19 |

<sup>(</sup>١) القشيري ، تاريخ الرقة .

<sup>(</sup>٢) ابن حزم ، جمهرة أنساب العرب ، تحقيق عبد السلام محمد هارون ، دار المعارف ، د.ط ، د.ت .

<sup>(</sup>٣) ابن العلم ، بغية الطلب .

<sup>(</sup>٤) الذهبي ، تاريخ الإسلام .

ملحق رقم : (٣) علماء الرقة الذين برزوا في علوم القرآن الكريم :

|                    | 700-70-0-0-0-0-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7- |    |
|--------------------|-----------------------------------------|----|
| سنة الوفاة         | الاسم                                   | ٩  |
| ٥٤١ه               | عمرو بن ميمون بن مهران الرقي            | ١  |
| قبل ۲۰۰ هـ         | أبو سليم عبيد بن يحيى المقرئ الرقي      | ۲  |
| 177a               | صالح بن زياد بن عبد الله السوسي         | ٣  |
| ٨٨٢هـ              | الحسن بن غياب المقرئ الرقي              | ٤  |
| . 97a              | أحمد بن النضر بن بحر العسكري            | 0  |
| حدود ۲۱۰ه          | أبو العباس محمود بن محمد الرافقي        | ٦  |
| ٠١٣٥.              | موسى بن جرير النحوي الرقي الضرير        | ٧  |
| بعد ۱۰ ۳۸ه         | أبو عثمان النحوي المقرئ الرقي           | ٨  |
| بعد ۱۳۹۰           | أبو الحارث محمد بن أحمد الرقي           | ٩  |
| بعد ۱۳۱۰           | ابن عقيل الرقي                          | ١. |
| بضع عشره وثلاثمائة | علي بن الحسين الوزان الرقي              | 11 |
| ٢٢٦٥               | إبراهيم بن داود القصار الرقي            | ١٢ |
| ۰ ۹ ۳ هـ           | محمد بن أسد بن هلال الرقي               | ١٣ |
| بعد ، ۳۹ م         | الحسن بن محمد بن أيوب الطرسوسي          | ١٤ |
| ٩٩٣٩               | محمد بن أحمد بن محمد الرقي              | 10 |
| حدود ۱۶۰۰ ه        | عبيد الله بن أحمد بن الحسين الرقي       | ١٦ |
| ٠٧٤هـ              | أحمد بن علي المنبحي الرقي               | ۱۷ |
| ٧٣٥هـ              | هارون بن أحمد بن عبد الواحد الأسدي      | ١٨ |
| 770a               | علي بن عبد الرحيم بن الحسن الرقي        | 19 |

<sup>(</sup>١) القشيري ، تاريخ الرقة .

<sup>(</sup>٢) الذهبي، تاريخ الإسلام.

<sup>(</sup>٣) الذهبي ، معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار

ملحق رقم : (٤) علماء الرقة الذين برزوا في علم الحديث :

| سنة الوفاة   | الاسم                                  | م  |
|--------------|----------------------------------------|----|
| ٣٣١هـ        | حبيب بن أبي مرزوق الأسدي الرقى         | ,  |
| 0716         | زنكل بن على العقيلي الرقي              | 7  |
| ٥٣١ه         | زیاد بن بیان الرقی                     | 4  |
| 031a         | عمرو بن ميمون بن مهران الرقي           | ٤  |
| ٠٥١هـ        | فرات بن سليمان العقيلي الرقي           | 0  |
| 3010         | جعفر بن برقان الكلابي الرقى            | ٦  |
| 1010         | زيد بن حبان الجزري الرقي               | ٧  |
| ۰۲۱ه         | الخليل بن مرة الضبعي البصري            | ٨  |
| ۰۲۱ه         | سالم بن عبد الله بن أبي المهاجر الرقي  | ٩  |
| ۰۸۱ه         | عبيد الله بن عمرو بن أبي الوليد الرقي  | ١. |
| ١٨١هـ        | أبو المليح الحسن بن عمرو بن يحيى الرقي | 11 |
| 1910         | خالد بن حيان الخراز الرقي              | ١٢ |
| 191هـ        | معمر بن سليمان النخعي الرقي            | ١٣ |
| بعد ۰ ۰ ۲ هـ | يحيى بن زياد بن أبي داود الرقي         | ١٤ |
| 3.70         | الحسين بن عياش بن حازم السلمي          | 10 |
| 717a         | عبد الله بن سليم الجزري الرقي          | ١٦ |
| 717a         | أبو يزيد فيض ابن اسحاق الرقي           | ١٧ |
| ٧١٢هـ        | عمرو بن عثمان بن سيار الكلابي الرقي    | ١٨ |
| ٠٢٢هـ        | عبد الله بن جعفر المعيطي الرقي         | 19 |

| سنة الوفاة   | الاسم                                           | ٩   |
|--------------|-------------------------------------------------|-----|
| ٠٢٢م         | عبد الله بن جعفر بن غيلان الرقي                 | ۲.  |
| 1770         | بشر بن حاتم بن أبي حاتم الرقي                   | 71  |
| ٨٢٢ه         | أبو الحسن يوسف بن مروان النسائي الرقي           | 77  |
| 9770         | إسماعيل بن عبد الله زراره الرقي                 | 74  |
| ٣٣٢هـ        | عمرو بن قسيط السلمي الرقي                       | 7 & |
| ٨٣٢هـ        | حكيم بن سيف بن حكيم الأسدي الرقي                | 70  |
| ٠٤٢هـ        | سليمان بن عبد الله بن الخطاب الأنصاري الرقي     | 77  |
| 737a         | محمد بن الحارث البراز الرافقي                   | 77  |
| F37a         | محمد بن أحمد بن الحجاج الصيدلاني الرقي          | ۲۸  |
| 1376         | عبد الرحمن بن يونس بن محمد السراج الرقي         | 79  |
| P37a         | أبو سليمان أيوب بن محمد فروخ الوزان الرقي       | ٣.  |
| 137a         | سليمان بن عمر بن خالد بن الأقطع الرقي           | ٣١  |
| 107a         | أبو بكر عبد الرحمن بن خالد بن يزيد الرقي القطان | ٣٢  |
| 307a         | ميمون بن العباس بن عطاء الرافقي                 | ٣٣  |
| 1776         | علي بن أحمد بن سريح الرقي                       | 4.5 |
| 777a         | أبو بكر أحمد بن إسحاق بن يوسف الرقي             | 30  |
| ٥٢٦ه         | محمد بن جلبه الخرساني الرافقي                   | 77  |
| ٨٢٧هـ        | محمد بن علي بن ميمون الرقي العطار               | ٣٧  |
| في حدود ٢٧٠ه | عبد الله بن عبد الحميد القرشي الرقي             | ٣٨  |
| بعد ۲۷۰ھ     | أحمد إسحاق الخشاب الرقي                         | 49  |
| ۸۷۲هـ        | محمد بن عبد الرحمن بن يونس الرقي السراج         | ٤٠  |

| سنة الوفاة    | الاسم                                       | ٩   |
|---------------|---------------------------------------------|-----|
| ۰۸۲۵          | جعفر بن الحجاج القطان الرقي                 | ٤١  |
| ٠٨٢هـ         | حفص بن عمر الصباح الرقي                     | ٤٢  |
| ٠٨٢هـ         | هلال بن العلاء بن هلال الباهلي الرقي        | ٤٣  |
| بعد ۱۸۰هـ     | أحمد بن زياد الحذاء الرقي                   | ٤٤  |
| بعد ۲۸۰هـ     | محمد بن سهل بن المهاجر الرقي                | ٤٥  |
| بعد ۲۹۲هـ     | محمد بن إسماعيل بن عامر الرقي               | ٤٦  |
| ٧٩٧هـ         | الحسين بن علي بن سعيد الرقي                 | ٤٧  |
| في حدود ٣٠٥هـ | محمد بن أحمد السلمي الرقي الغراب            | ٤٨  |
| في حدود ٣٠٥هـ | وقار بن حسين بن عقبة الكلابي الرقي          | ٤٩  |
| ۲۰۳۵.         | إسماعيل بن إسحاق بن الحصين الرقي            | 0 , |
| ۱۳۵۰          | محمد بن أحمد بن سلم أبو العباس الرقي        | 0 \ |
| 3176          | محمد بن علي بن الحسن بن حرب الرقي           | ٥٢  |
| بعد ۲۰ هـ     | علي بن محمد بن أبي سليمان أيوب بن حجر الرقي | ٥٣  |
| بعد ۲۰۳۰      | محمود بن محمد أبو العباس الرافقي            | 0 8 |
| 3776          | محمد بن سعيد القشيري الحراني                | ٥٥  |
| بعد ٣٣٥هـ     | محمد بن الحسين بن يزيد بن أبي حبزه الرقي    | ٥٦  |
| 707a          | العباس بن محمد بن نصر الرافقي               | ٥٧  |
| 71.70         | محمد بن يوسف بن يعقوب الرقي                 | ٥٨  |
| 3 PTa         | طلحة بن أسد بن عبد الله الرقي               | 09  |
| P70a          | أحمد بن عبد العزيز بن محمد المقدسي          | ٦.  |

| سنة الوفاة | الاسم                                     | ٩  |
|------------|-------------------------------------------|----|
| ٠٣٢هـ      | محمد بن محمود بن عون الرقي                | ٦١ |
| 007a       | محمد بن مسلم بن سليمان أبو عبد الله الرقي | 77 |

(١) ابن أبي حاتم ، الجرح والتعديل .

<sup>(</sup>٢) القشيري ، تاريخ الرقة .

<sup>(</sup>٣) الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد .

<sup>(</sup>٤) الذهبي ، تاريخ الإسلام .

ملحق رقم : (٥) علماء الرقة الذين برزوا في علم الفقه وأصوله :

|            | 7-13                                                    |    |
|------------|---------------------------------------------------------|----|
| سنة الوفاة | الاسم                                                   | ٩  |
| 0312       | عمرو بن ميمون بن مهران الرقي                            | 1  |
| 3010       | جعفر بن برقان الكلابي الرقي                             | ۲  |
| ۰۸۱ه       | عبيد الله بن عمرو بن أبي الوليد الرقي                   | ٣  |
| 117a       | علي بن معبد بن شداد العبيدي الرقي الحنفي                | ٤  |
| 1372       | عبد السلام بن عبد الرحمن بن حجر الرقي                   | 0  |
| 107a       | أبو عبد الله محمد بن بشر الرقي الحنفي                   | ٦  |
| ٠٢٦٩       | محمد بن عبد الله بن عبد العظيم الفقيه                   | ٧  |
| 377@       | عبد الملك بن عبد الحميد بن ميمون بن مهران الرقي الحنبلي | ٨  |
| 377a       | أحمد بن العلاء بن هلال الرقي                            | q  |
| ٥٧٢ه       | أبو على أحمد بن الأسود البصري                           | ١. |
| ٠٨٢هـ      | هلال بن العلاء بن هلال الرقي الحنبلي                    | 11 |
| بعد ۱۸۰هـ  | عبيد الله بن محمد الفقيه المروزي الرقي                  | 17 |
| حدود ۲۰۰۰ه | أحمد بن يحيى بن حيان الرقي الحنبلي                      | 18 |
| 7130       | أحمد بن أبي الهيثم عبد الرحمن بن علي الرقي              | ١٤ |
| ٣٤٤هـ      | عبيد الله بن أحمد بن عبد الأعلى الرقي                   | 10 |
| P P 3 a    | علي بن محمد بن أحمد السمناني                            | ١٦ |
| 730a       | إبراهيم بن محمد بن نبهان الرقي                          | ١٧ |

| سنة الوفاة | الاسم                                   | م  |
|------------|-----------------------------------------|----|
| 1900       | يمان بن أحمد بن الخير الرصافي الشافعي   | ١٨ |
| ٠٥٢٥       | أحمد بن محمد بن هبة الله الواسطي الحنفي | 19 |
| ٣٠٧هـ      | إبراهيم بن أحمد بن محمد الرقي           | ۲. |

(١) القشيري ، تاريخ الرقة .

<sup>(</sup>٢) ابن الصلاح ، طبقات الفقهاء الشافعية .

<sup>(</sup>٣) القرشي ، الجواهر المضيئة .

<sup>(</sup>٤) أبي يعلى ، طبقات الحنابلة .

<sup>(</sup>٥) الذهبي ، تاريخ الإسلام .

ملحق رقم : (٦) علماء الرقة الذين برزوا في علوم اللغة العربية وآدابها :

|                           | *                                                  |    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|----|
| سنة الوفاة                | 1 Kwg                                              | ٩  |
| 7712                      | عبد الحميد بن يحيى بن سعد أبو يحيى                 | \  |
| حدود ١٥٠ه                 | سابق بن عبد الله البربري الرقي                     | ۲  |
| 0910                      | أبو عمرو أشجع بن عمرو الرقي                        | ٣  |
| ٨٩١هـ                     | ربيعه بن ثابت بن لجأ الأسدي الرقي                  | ٤  |
| بداية القرن الثاني الهجري | أبو المغيث موسى بن إبراهيم الرافقي                 | 0  |
| نعد ۷۵۸ ۳                 | الحسن بن داود الرقي                                | ٦  |
| ١٨٢هـ                     | هلال بن العلاء بن هلال الرقي                       | ٧  |
| حدود ۱۰ ۳۵                | محمود بن محمد الفضل الرافقي                        | ٨  |
| ٠١٣٥.                     | أبو عمران موسى بن جرير النحوي الضرير الرقي         | q  |
| 7772                      | إبراهيم بن داود القصار الرقي الصوفي                | ١. |
| ٠٢٦٥                      | ثابت بن هارون الرقي النصراني                       | 11 |
| ۵۳۷.                      | علي بن وصيف خشكنانجه                               | 17 |
| 773a                      | أبو عبد الله الحسين بن محمد بن جعفر الخالع الرافقي | ١٣ |
| ۵٤٥،                      | عبيد الله بن علي بن عبيد الله الرقي أبو القاسم     | ١٤ |
| ٩٩ ٤ هـ                   | أبو القاسم علي بن محمد بن أحمد السمنان             | 10 |
| P70a                      | أحمد بن عبد العزيز بن محمد بن حبيب                 | ١٦ |
| 770&                      | أبو الحسن علي بن عبد الرحيم اللغوي الرقي           | ۱۷ |
| ٧٣٥ه                      | هارون بن أحمد عبد الواحد الأسدي                    | ١٨ |
| ΛΛοα                      | نصر بن منصور بن الحسن النميري الشاعر               | 19 |

| سنة الوفاة           | الاسم                           | م  |
|----------------------|---------------------------------|----|
| ٥٠٢٥                 | عيسى بن المعلى بن مسلمة الرافقي | ۲. |
| ٠٢٢هـ                | محمد بن جعفر أبو الخطاب الربعي  | 71 |
| لم أحد له تاريخ وفاه | أبو طالب الرقي                  | 77 |
| لم أحد له تاريخ وفاه | عبد الرحمن بن جعفر النحوي الرقي | 74 |

<sup>(</sup>١) الحموي ، معجم الأدباء .

<sup>(</sup>٢) الذهبي ، تاريخ الإسلام .

<sup>(</sup>٣) السيوطي ، بغية الوعاء .

### ملحق رقم: (٧)

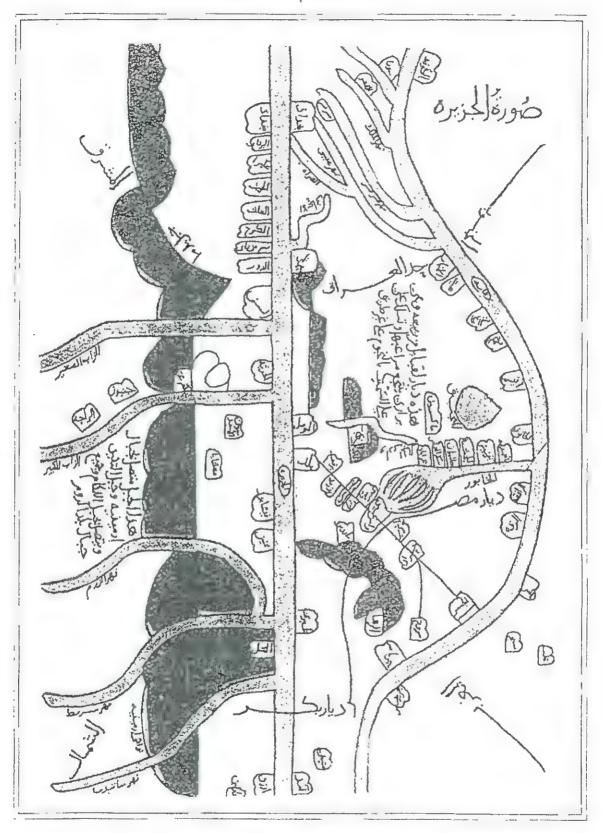

من كتاب «صورة الأرض» لابن حوقل

### ملحق رقم: (٨)



صورة من كتاب، المسالك والممالك للإصطخري

## ملحق رقم: (٩)

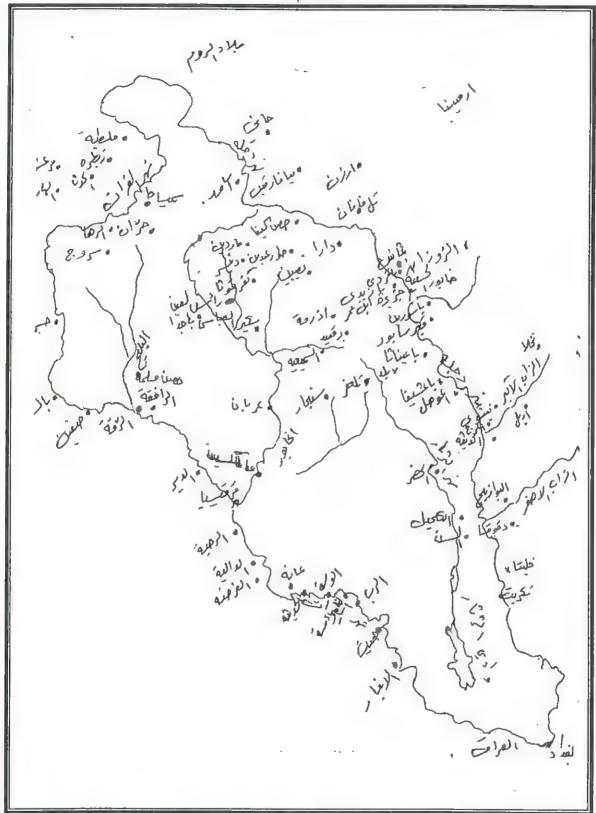

خارطة توزيع المدن والقرى الرئيسية في الجزيرة الفراتية

( عن هالا عبد الحميد ( الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الجزيرة الفراتية )

## ملحق رقم: (۱۰)

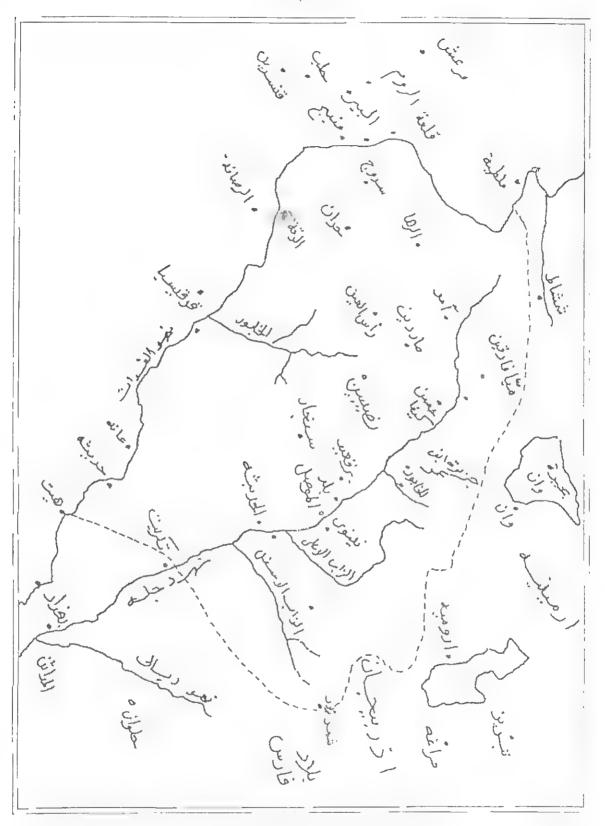

التحديد الجغرافي لإقليم الجزيرة الفراتية من كتاب « الأوضاع الحضارية في إقليم الجزيرة الفراتية » لعبد الله الحارثي

#### ملحق رقم: (١١)

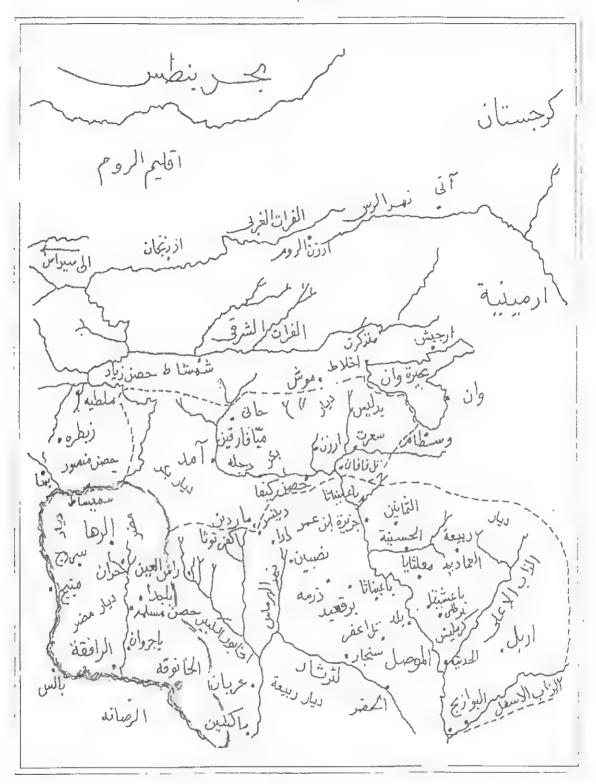

خارطة رقم (٢)

التقسيم القبلي القديم لإقليم الجزيرة الفراتية
من كتاب « الأوضاع الحضارية في إقليم الجزيرة الفراتية » لعبد الله الحارثي

# ملحق رقم: (١٢)

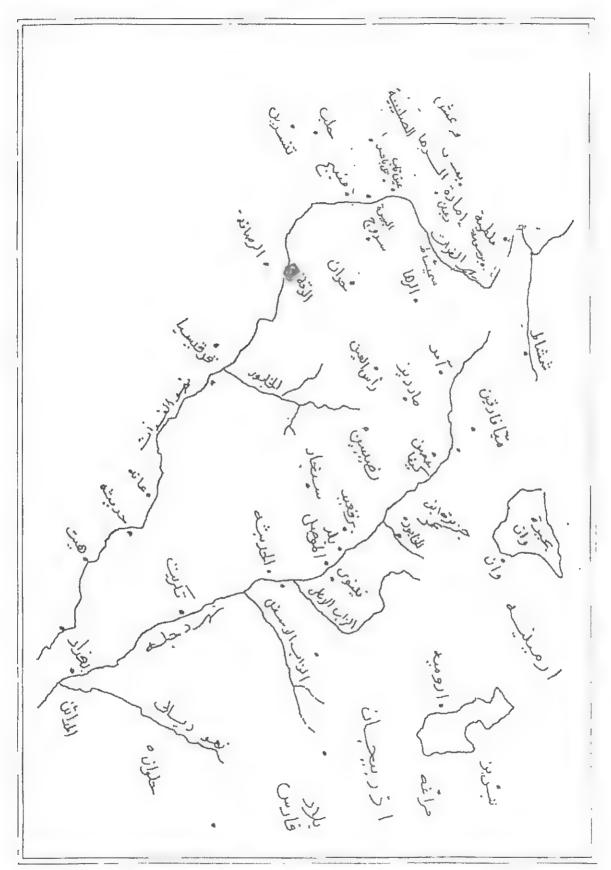

من كتاب « الأوضاع الحضارية في إقليم الجزيرة الفراتية » لعبد الله الحارثي

# قوائم المصادر والمراجع

أولاً: القرآن الكريم

ثانياً: المصادر المخطوطة

ثالثاً: المصادر المطبوعة

رابعاً: المراجع

خامساً: الرسائل الجامعية

# قائمة المصادر والمراجع

أولاً: القرآن الكريم.

ثانياً: المخطوطات.

- الجياني: على بن الحسين الأندلسي، ( ٩٨ه.).
- الألقاب: مخطوط جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، الرياض ، تحت رقم في الإعام . و ٤٩٢٩ .
- تقيد المهمل وتميز المشكل بين الأسماء والكنى ، مخطوط جامعة الإمام ، الرياض ، تحت رقم ف / ٢٥٨٧ .
  - المقدسي : عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ، (ت ٠ ٠ ٣هـ) .
- الكمال في معرفة الرحال ، مخطوط في جامعة أم القرى ، مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي ، تحت رقم ٥١٢ ومنه نسخة مصورة في مكتبة الظاهرية تحت رقم / ١١٥٨ .

### ثالثاً: المصادر.

- ابن الأثير: على بن محمد، (ت ٢٣٠ه).
- الكامل في التاريخ: تحقيق: خليل شيحا، دار المعرفة، بيروت، ط١، ١٤٢٢هـ
  - ابن الأثير: المبارك بن محمد الجزري ، ( ٢٠٦ه ) .
- النهاية في غريب الحديث والأثر ، اعتناء : رائد صبري ، بيت الأفكار الدولية ، عمان ، د.ط ، د.ت .
- تتمة جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ، تحقيق : بشير محمد عيون ، دار الفكر ، بيروت ، د.ط ، ١٤١٢ه .

- ابن الأخوه: محمد بن محمد القرشي ، ( ت ٧٢٩هـ ) .
- معالم القربة في أحكام الحسبة ، تحقيق : محمد شعبان وصديق المطبعي ، الهيئة المصرية للكتاب ، القاهرة ، د.ط ، ١٩٧٦ه .
  - الإدريسي: محمد بن محمد ، (ت ٢٠٥ه) .
  - نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ، عالم الكتب ، بيروت ، ط١، ٩، ١٤٠٩ .
    - الأزدي: على بن منصور، (ت ٢١٣ه).
- أخبار الدول المنقطعة ، تحقيق : عصام هزيمة وآخرون ، دار الكندي ، مؤسسة حماده ، الأردن ، أربد ، ط١ ، ١٩٩٩م .
  - الأزدي: محمد بن الحسن بن دريد ، (ت ٣٢١ه) .
    - جمهرة اللغة ، دار صادر ، بيروت ، د.ط ، د.ت .
      - إسماعيل أبي الفداء ، ( بدون تاريخ وفاه ) .
- اليواقيت والضرب في تاريخ حلب ، تحقيق : محمد كمال وفالح البكور ، دار القلم العربي ، حلب ، ط۱ ، ۱٤۱۰ ه.
  - الأصطخري: إبراهيم بن محمد ، (ت ٣٤٦ه) .
- مسالك الممالك ، تحقيق : محمد جابر الحيني ، دار القلم ، بيروت ، د.ط ، 1971 م .
  - الأصفهاني: أحمد بن عبد الله ، ( ٢٠٠ه ) .
- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ، تحقيق : سعيد الأسكنداري ، دار أحياء التراث العربي ، بيروت ، ط١ ، ١٤١٢ه .
  - الأصفهاني : على بن الحسين ، (ت ٢٥٦ه) .
  - الأغاني ، دار أحياء التراث العربي ، بيروت ، ط٢ ، ١٩٩٧م .
    - ابن أبي أصيبعة: أحمد بن القاسم، (ت ٢٦٨ه).
- عيون الأنباء في طبقات الأطباء ، ضبط وتصحيح : محمد باسل ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٤١٩ ه.

- ابن أعثم: أحمد بن محمد ، (ت ١٤ه) .
- الفتوح ، نشر دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٤٠٦ه .
  - الباخرزي: على بن الحسن ، (ت ٢٧٤ه) .
- دمية القصر وعصره أهل العصر ، تحقيق : محمد التونجي ، دار الجيل ، بيروت ، ط١ ، ١٤١٤ه .
  - البخاري : محمد بن إسماعيل ، ت ٢٥٦ه ) .
- الصحيح الجامع المسند في أقوال وأفعال الرسول على ، ضبط النص : محمود محمد نصار ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط٤ ، ١٤٢٥ ه.
- التاريخ الكبير ، تحقيق : مصطفى عبد القادر ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٤٢٢ه .
- التاريخ الأوسط ، دراسة وتحقيق : يحيى التمامي ، مكتب الرشد ، الرياض ، ط١ ، ، العرياض ، ط١ ، ١٤٢٦ هـ .
  - البغدادي : عبد المؤمن بن عبد الحق ، ( ٣٩٧هـ) .
- مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع ، تحقيق : علي محمد البحاوي ، دار إحياء التراث الإسلامي ، د.ط ، د.ت .
  - البكري: عبد الله بن عبد العزيز ، (ت ٤٨٧ه) .
- معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع ، تحقيق : جمال طلبه ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٤١٨ه .
  - البلاذري: أحمد بن يحيى ، (ت ٢٧٩ه) .
- البلدان ، وفتوحها وأحكامها ، تحقيق: نجيب الماحدي ، المكتبة العصرية ، بيروت ، ط1 ، ١٤٢٨ه.
  - البنداري: الفتح بن علي ، ( ٥٨٣ه ) .

- سنا البرق الشامي ، تحقيق : فتحية عبد الفتاح ، دار اللواء ، الرياض ، ط٢، ٩ ١٤٠٩ .
  - بيبرس المنصوري .
- مختار الأخبار (تاريخ الدولة الأيوبية والمماليك البحرية حتى سنة ٧٠٧هـ)، تحقيق: عبد الحميد صالح حمدان، الدار المصرية اللبنانية، بيروت، ط١، ٢٤١٣ه.
  - الترمذي : محمد بن عيسى بن سوره ، ( ت ٢٧٩هـ ) .
- سنن الترمذي ، تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر، دار الحديث ، القاهرة ، ط۱، ۱٤۱۹ه.
  - التطيلي: بنيامين بن يونه ، (ت في القرن ٦ه) .
  - رحلة بنامين ، ترجمة : عزرا حداد ، بغداد ، د.ط ، ١٩٤٥ ه .
    - التنوخي: أبي على المحسن بن على .
- الفرج بعد الشدة للوقائع الغريبة والأسرار العجيبة ، وضع حواشيه : خليل عمران ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٤١٨ه .
  - الثعالبي: عبد الملك بن محمد ، (ت ٢٩هـ) .
- يتيمة الدهر من محاسن أهل العصر ، تقديم وتحقيق : إبراهيم صقر ، نشر مكتبة مصر ، الفجالة ، د.ط ، د.ت .
  - الجاحظ: عمرو بن بحر، (ت ٢٥٥ه).
- الحيوان ، تحقيق : عبد السلام هارون ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ط٣ ، ١٩٦٩م .
  - الجرجاني : على بن محمد الشريف ، (ت ١٦٨ه) .
  - التعريفات ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، د.ط ، ١٤١٦ه

- ابن الجزري: محمد بن محمد ، (ت ٨٣٣هـ) .
- غاية النهاية في طبقات القراء ، نشر : برجستر أسر ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، د.ط ، ١٩٣٣ه.
- غاية النهاية في طبقات القراء ، تحقيق : جمال الدين محمد ومحدي حتمي ، دار الصحابة للتراث ، طنطا ، ط۱ ، ۱۶۲۹ه .
  - ابن الجوزي: عبد الرحمن بن علي ، ( ت ٩٧هـ ) .
- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ، تحقيق: محمد عبد القادر ومصطفى عبد القادر ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، د.ط ، د . ت .
- صفة الصفوة ، تحقيق : أحمد علي ، دار الحديث ، القاهرة ، ب . ط ، 1817 ه.
  - الجوهري: إسماعيل بن حماد ، (ت ٣٩٣ه) .
- الصحاح ، تحقيق : أحمد عبد الغفور عطاء ، دار العلم للملايين، القاهرة ، ط۱ ، ۱۹۵۲م .
  - الجهشاري: محمد عبدوس ، ( ٣٣١ه ) .
- الوزراء والكتاب ، تحقيق : مصطفى السفا وآخرون ، مطبعة البابي الحلبي ، القاهرة ، ط١ ، ١٣٩٨ه .
  - الجياني: علي بن الحسين بن محمد ، (ت ٩٨هـ) .
- التعریف بشیوخ حدث عنهم محمد بن إسماعیل البخاری فی کتابه وأهمل أنسابهم وذكر ما یعرفون به من قبائلهم وبلدانهم ، تحقیق : محمد السعید زغلول ، دار الکتب العلمیة ، بیروت ، ط۱ ، ۱۵۱۸ ه .
  - ابن أبي حاتم: عبد الرحمن بن محمد ، (ت ٣٢٧ه) .
- الجرح والتعديل ، دار الفكر ، ومطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ، حيدر آباد ، ط۱ ، ۱۳۷۲ه .

- حاجي خليفة : مصطفى بن عبد الله القسطنطيني ، (ت ١٠٦٧ه) .
- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، درا الفكر ، بيروت ، د.ط ، 187٧ ١٤٢٧ ه.
  - ابن حبان : محمد بن حبان ، (ت ١٥٤ه) .
- صحيح ابن حبان ، اعتنى به : جاد الله خداش ، بيت الأفكار الدولية ، الأردن ، د.ط ، د . ت .
- الثقات ، تحقيق : إبراهيم شمس الدين وتركبي فرحان ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط۱ ، ۱۹۱۹ه.
- الثقات ، نشر : مكتبة نزار مصطفى الباز ، مكة المكرمة ، الرياض ، ط١ ، ١٤٢٥ هـ .
- مشاهير علماء الامصار ، وضع حواشيه وعلق عليه ، محدي منصور ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط۱ ، ۱۶۱٦ه .
  - ابن حجر: أحمد بن على ، (ت ١٥٨ه) .
- الأصابة في تميز الصحابة ، اعتناء : حسان عبد المنان ، بيت الأفكار الدولية ، الأردن ، د.ط ، د.ت .
- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ، تحقيق محمد سيد حاد الحق ، دار الكتب الحديثة ، د.ن ، ط١، د.ت .
- تقریب التهذیب ، تحقیق : خلیل مأمون شیحا ، دار المعرفة ، بیروت ، ط۳ ، ۱٤۲۲ ه.
  - تهذیب التهذیب ، دار الفکر ، ط۱ ، ۱٤۰٤ ه .
- فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، ترقيم : محمد فؤاد عبد الباقي ، دار التقوى ، شبرا ، د.ط ، د.ت .
  - ابن حزم: علي بن أحمد، (ت ٥٦٦ه).
  - جمهرة أنساب العرب ، تحقيق : عبد السلام هارون ، دار المعارف ، د.ط ، د.ت
  - المحلى بالآثار ، تحقيق : عبد الغفار سليمان ، دار الفكر ، بيروت ، د.ط ، د.ت .

- الحسيني : أحمد بن محمد ، (ت ٢٩٥ه) .
- صلة التكملة لوفيات النقلة ، ضبط النص وعلق عليه : أبو يحيى عبد الله الكندري ، دار ابن حزم ، بيروت ، ط١ ، ١٤٢٦ه .
  - الحموي: ياقوت بن عبد الله ، (ت ٢٢٦ه) .
  - معجم الأدباء ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، د.ط ، د.ت .
    - معجم البلدان ، دار صادر ، بيروت ، ط٣ ، ٢٠٠٧م .
    - الحموي : محمد بن علي نظيف ، (ت غير معروف) .
- التاريخ المنصوري « تلخيص الكشف والبيان في حوادث الزمان » ، تحقيق : أبو العيد دودو ، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ، د.ط ، ١٤٠١ه .
  - الحميري: محمد بن عبد المنعم ، (ت ٩٠٠ه) .
- الروض المعطار في خبر الأقطار ، تحقيق : إحسان عباس ، مكتبة لبنان ، د.ط ، د.ت .
  - ابن حنبل: أحمد بن حنبل بن هلال ، (ت ٢٤١ه) .
  - مسند أحمد بن حنبل ، بيت الأفكار الدولية ، عمان ، د.ط ، د.ت .
- العلل ومعرفة الرحال « رواية المرذوي » ، تحقيق : وحي الله بن محمد عباس ، الدار السلفية ، بومباي ، ط۱ ، ۱٤۰۸ ه.
  - ابن حوقل: محمد بن علي النصيبي ، (ت ٣٦٧ه).
    - صورة الأرض ، دار صادر ، بيروت ، د.ط ، د.ت .
      - ابن خرداذبه ، عبيد الله بن عبد الله ، (ت ، ٢٠هـ) .
  - المسالك والممالك ، مكتبة المثنى ، بغداد ، د.ط ، د.ت .
    - الخزرجي: أحمد بن عبد الله .
- خلاصة تذهيب تقذيب الكمال في أسماء الرجال ، تحقيق : محمد عبد الوهاب ،
   نشر مكتبة القاهرة ، القاهرة ، د.ط ، د.ت .

- الخطيب : أحمد بن على البغدادي ، (ت ٢٦٣ه) .
- تاريخ بغداد ، مكتبة الخانجي ، ودار الفكر ، القاهرة ، د.ط ، د.ت .
- الكفاية في علم الراوية ، تحقيق : أحمد عمر هاشم ، الكتاب العربي ، بيروت ، ط۲ ، ١٩٨٦م .
  - ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد ، ( ت ۸۰۸ه ) .
- العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرق والعجم والبربر ومن عامرهم من ذوي السلطان الأكبر ، والمعروف بـ (تاريخ ابن خلدون) ، اعتنى به : أبو صهيب الكرمي ، بيت الأفكار الدولية ، الأردن ، د.ط ، د.ت .
- مقدمة ابن خلدون ، ضبط ونشر وتعليق : محمد الأسكندارين ، دار الكتب العربي ، بيروت ، د.ط ، ١٤١٧ه .
  - ابن خلكان : أحمد بن محمد ، (ت ٢٨١ه) .
- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ، حققه أصوله وكتب حواشيه ، يوسف علي ومريم قاسم ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٤١٩ه.
  - ابن خليفة : خليفة بن خياط ، ( ت ١٤٠ه ) .
- تاریخ حلیفة بن حیاط ، تحقیق : أكرم ضیاء العمري ، دار طیبة ، الریاض ، ط۱ ، ۵ ، ۱ ه
  - الخوازرمي: ناصر بن عبد السيد ، (ت ١٦٦ه) .
  - المغرب في ترتيب المغرب ، دار الكتب العربي ، بيروت ، د.ط ، د.ت .
    - الداري: عبد القادر التميمي المصري الحنفي ، ( ت ٥٠٠١هـ ) .
- الطبقات السنية في تراجم الحنفية ، تحقيق : عبد الفتاح محمد الحلو ، دار الرفاعي ، الرياض ، ط١ ، ١٤٠٣ه .
  - أبي داود: سليمان بن الأشعث ، (ت ٢٧٥ه) .
- سنن أبي داود ، إشراف ومراجعة : صالح بن عبد العزيز آل الشيخ ، دار السلام للنشر والتوزيع ، الرياض ، ط۱ ، ۱٤۲۰ه .

- الداودي: شمس الدين محمد بن علي ، (ت ٩٤٥).
- طبقات المفسرين ، راجع النسخة : لجنة من العلماء ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط۱ ، ۱٤۰۳ ه.
  - الدينوري : أحمد بن داود ، ( ت ٢٨٢ه ) .
- الأخبار الطوال ، قدم له ووثقه : عصام محمد ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٤٢١هـ
  - الإمامة والسياسة (منسوب) ، تحقيق : طه محمد ، نشر مؤسسة الحلبي ، د.ط ، د.ت .
    - الذهبي: محمد بن أحمد ، (٧٤٧ه) .
- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام ، تحقيق : بشار عواد ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، ط١ ، ٢٠٠٣م .
- سير أعلام النبلاء ، أشرف على التحقيق : شعيب الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ،
   بيروت ، ط۱ ، ۱٤۱٤ ه .
- تذكرة الحفاظ ، وضع حواشيه : زكريا عميرات ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٤١٩ه .
- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار ، تحقيق : محمد عيد ، دار الصحابة للتراث ، طنطا ، ط۱ ، ۱٤۲۸ ه .
- ميزان الاعتدال في نقد الرجال ، تحقيق : علي محمد البحاري ، دار المعرفة ، بيروت ، د.ط ، د.ت .
- العبر في حبر من غبر ، تحقيق : صلاح الدين المنجد ، التراث العربي ، الكويت ، د.ط ، ١٩٦٠م .
  - - الرازي: أحمد بن فارس ، (ت ٣٩٥ه) .
- حلية الفقهاء ، تحقيق : محمد حسن ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، 1٤٢١هـ .

- ابن رجب: عبد الرحمن بن أحمد ، (ت ٧٩٥ه) .
- الذيل على طبقات الحنابلة ، تحقيق : عبد الرحمن العثيمين ، مكتبة العبيكات ، الرياض ، ط١ ، ١٤٢٥ه .
  - الروذراوري: محمد بن الحسين ، ( ت ٨٨٤هـ ) .
- ذيل تجارب الأمم ، منشورات محمد علي بيضوت ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١، ٤٢٤ه .
  - ابن زبر: محمد بن عبد الله ، (ت ٣٧٩ه).
- تاريخ مولد العلماء ووفياتهم ، دراسة وتحقيق : عبد الله الحمد ، دار العاصمة ، الرياض ، ط۱ ، ۱٤۱۰ه.
  - ابن سحنون : محمد بن أبي سعيد ، ( ت ٢٥٦ه ) .
- آداب المعلمين ، تحقيق : محمد العروسي ، دار بو سلامة للطباعة والنشر ، تونس ، د.ط ، ١٩٧٢ه .
  - ابن سعد: محمد بن منيع ، (ت ٢٣٠ه) .
- الطبقات الكبرى ، تحقيق : محمد عطاء ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط۲ ، ۱٤۱۸ .
  - السلمي : محمد بن الحسين ، ( ت ١٢هـ ) .
- طبقات الصوفية ، تحقيق ، مصطفى عطا ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط۱ ، ۱۶۱۹ هـ .
  - السمعاني : عبد الكريم بن محمد ، ( ت ٢٢٥ه ) .
- الأنساب، تحقيق: محمد عطا، منشورات دار الكتب العلمية، بيروت، طا، ١٤١٩ه.
  - السيوطى : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكره ، ( ١١٩هـ ) .
- تدريب الراوي في شرح تريب النواوي ، تحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف ، د.ن ، ط۲ ، ١٣٨٥ه .

- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، تحقيق : علي محمد عمر ، نشر مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط١ ، ١٤٢٦ه.
- تاریخ الخلفاء ، تحقیق : سعید محمود ، دار الجیل ، بیروت ، ط۱ ، ۱۲۲٤ه.
- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة ، تحقيق : محمد أبو الفصل إبراهيم ، نشر عيسى البابي ، القاهرة ، ط١ ، ١٣٨٧ه .
  - تفسير الجلالين ، دار الحديث ، القاهرة ، د.ط ، د.ت .
- طبقات الحفاظ: راجع النسخة: لجنة من العلماء ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٤٠٣ه.
  - ابن شداد : محمد بن على ، (ت ١٨٤ه) .
- الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة ، تحقيق : يحيى عباده ، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومى ، دمشق ، ١٩٧٨م .
  - الشهرستاني : محمد بن عبد الكريم ، (ت ٥٨ه) .
- الملل والنحل ، تحقيق : محمد الفاضلي ، المكتبة العصرية ، بيروت ، ط٢ ، 1٤٢١ ه.
  - الشيرازي: إبراهيم بن على ، (ت ٢٧٦هـ).
- طبقات الفقهاء ، تحقيق : علي محمد عمر ، مكتب الثقافة الدينية ، ط١ ،
  - الصابوني: جمال الدين أبي حامد محمد ، (ت ١٨٠ه) .
- تكملة إكمال الإكمال في الأنساب والأسماء والألقاب ، عالم الكتب ، بيروت ، ط١ ، ٢٠٦١ه.
  - الصابي : هلال بن المحسن ، (ت ٤٤٨) .
- رسوم الخلافة ، تحقيق : ميخائيل عواد ، دار الأوقاف العربية ، القاهرة ، د.ط ، 1878 ه. .

- تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء ، تحقيق : خليل المنصور ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٤١٩ه .
  - الصفدي : خليل بن أيبك ، (ت ٢٦٤ه) .
  - الوافي بالوفيات ، اعتناء : س . ديدرينغ ، د.ن ، ط٢ ، ١٣٨٩ه .
  - ابن الصلاح: عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري ، ( ت ٣٤٣ه ) .
- طبقات الفقهاء الشافعية ، تحقيق : محمد بن على نجيب ، دار البشائر الإسلامية، بيروت ، ط۱ ، ۱٤۱۳ه .
- المقدمة في علوم الحديث ، تحقيق : نور الدين عتر ، دار الفكر ، بيروت ، د.ط ، د.ت .
  - الصنعاني: محمد بن إسماعيل ، ( ت ١١٨٢ ) .
- سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ط٢ ، ١٤٢٢ ه .
  - طاش کبری زاده : أحمد بن مصطفی ، (ت ۸٦٨ه) .
- مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم ، تحقيق : كامل بكري وآخرون ، درا الكتب الحديثة ، القاهرة ، د.ط ، د.ت .
  - الطبراني: سليمان بن أحمد ، (ت ٣٦٠ه) .
  - المعجم الكبير ، تحقيق : حمدي عبد الحميد ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ط٢ ، د.ت .
- المعجم الصغير ، تحقيق : محمد شكور ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، دار عمار ، عمان ، د.ط ، ١٩٨٥ ه .
  - الطبري : محمد بن جرير ، ( ت ١٠١٠هـ) .
  - تاريخ الأمم والملوك ، اعتناء : أبو صهيب الكرمي ، بيت الأفكار الدولية ، الأردن ، د.ط ، د.ت .
    - ابن طيفور : أحمد بن طاهر ، (ت ٢٨٠هـ) .
      - بغداد ، د.ن ، د.ط ، ۱۳۸۸ه .

- ابن عبد البر: يوسف بن عبد الله بن محمد ، ( ت ٢٦٣ه ) .
- جامع بيان العلم وفضله ، أعده : أبو الأشبال الزهري ، مكتبة ابن تيمية ، القاهرة ، ط٣ ، ١٤٣٠ه .
  - ابن عبد ربه: أحمد بن محمد ، (ت ۲۸۰ه) .
- العقد الفريد ، راجعه وحققه : إبراهيم محمد صقر ، مكتبة مصر ، القاهر ة ، ط ، ١٤١٩ ه .
  - العجلي: أحمد بن عبد الله ، (ت ٢٦١ه).
- تاريخ الثقات ، توثيق وتخريج وتعليق : عبد المعطي قلعجي ، دار الكتب العلمية، بيروت ، ط١ ، ٥٠٥ ه .
  - ابن العديم: عمر بن أحمد أبي جرادة ، (ت ٢٦٠ه) .
- بغية الطلب في تاريخ حلب ، حققه وقدم له: سهيل زكار ، دار الفكر ، بيروت، د.ط ، د.ت .
- زبده الحلب من تاریخ حلب ، وضع حواشیه : خلیل المنصور ، دار الکتب العلمیة ، بیروت ، د.ط ، د.ت .
  - ابن عساكر: على بن الحسن ، (ت ٧١هـ) .
- تاريخ مدينة دمشق ، تحقيق : محي الدين أبي سعيد العمري ، دار الفكر ، بيروت ، ط١، ١٤١٥ه .
- تبين كذب المفتري فيما نسب إلى الأمام أبي الحسن الأشعري ، قدم له وعلق عليه : محمد زاهد الكوثري ، المكتبة الأزهرية للتراث ، القاهرة ، ط١ ، عليه : محمد زاهد الكوثري ، المكتبة الأزهرية للتراث ، القاهرة ، ط١ ،
  - ابن العمراني : محمد بن علي ، (ت في حدود ١٨٥٨) .
- الإنباء في تاريخ الخلفاء ، تحقيق : قاسم السامرائي ، دار الآفاق العربية ، القاهرة ، ط١ ، ١٤١٩ه

- الغساني : العباس بن على ، ( ت ٧٧٨ه ) .
- نزهة الظرفاء وتحفة الخلفاء ، تحقيق : نبيله عبد المنعم ، دار الكتب العربي ، بيروت ، د.ط ، د.ت .
  - الفاسي: محمد بن أحمد الحسني ، (ت ١٣٢ه) .
- العقد الفريد في تاريخ البلد الأمين ، تحقيق : محمد الفضي ، مطبعة السنة المحمدية ، القاهرة ، ط١ ، د.ت .
  - أبي الفداء: إسماعيل بن محمد ، ( ت ٧٣٢ه ) .
    - تقويم البلدان ، د.ط ، د.ت .
  - ابن فضل الله العمري: أحمد بن يحيى ، (ت ٧٤٩ه) .
- التعريف بالمصطلح الشريف ، تحقيق : محمد حسين ، دار الكتب العملية ، بيروت ، ط١ ، ١٤٠٨ه .
- مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ، تحقيق : أحمد زكي باشا ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ، د.ط ، ١٩٢٤م .
  - الفيروز آبادي : محمد بن يعقوب ، ( ت ٢٢٣هـ ) .
- معجم القاموس المحيط ، رتبة ووثقه : خليل شيحا ، دار المعرفة ، بيروت ، ط٢، ١٤٢٨ .
  - ابن قاضی شهبه: أحمد بن محمد ، (ت ٥٩٥١).
- طبقات الشافعية ، رتب فهارسه ، عبد الله الطباع ، عالم الكتب ، بيروت ، طبقات الشافعية . ها. ١٤٠٧ه.
  - قدامة بن جعفر بن قدامه ، « ت ۲۹۹هـ ) .
- الخراج وصناعة الكتابة ، شرح وتعليق : محمد حسين الزبيدي ، دار الرشيد للنشر ، بغداد ، د.ط ، ١٩٨١م .

- القرشي: عبد القادر بن أبي الوفاء ، ( ت ٧٧٥ه ) .
- الجواهر المضيئة في طبقات الجنفية ، اعتنى به : محمد الشريف ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٤٢٦ه .
  - القرطبي: محمد بن أحمد ، (ت ٢٧١ه) .
  - الجامع الأحكام القرآن ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، د.ط ، ١٩٨٥م.
    - القزويني : زكريا بن محمد ، ( ت ٦٨٢هـ ) .
    - آثار البلاد وأخبار البلاد ، دار صادر ، بيروت ، د.ط ، د.ت .
      - القشيري : محمد سعيد ، ( ت ٣٤ه ) .
- تاريخ الرقة ومن نزلها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين والفقهاء والمحدثين ، تحقيق : إبراهيم صالح ، دار البشائر ، دمشق ، ط ١ ، ١٤١٩ه .
  - ابن قطلوبنا :أبو العدل زين الدين قاسم ، (ت ١٧٩هـ) .
- تاج التراجم في طبقات الحنفية، تحقيق وتقديم: محمد خير رمضان، دار القلم، دمشق، د.ط، د.ت.
  - القفطى : على بن يوسف ، (ت ٢٤٦ه) .
- أخبار العلماء بأخبار الحكماء ، تعليق : إبراهيم شمس الدين ، درا الكتب العلمية ، بيروت ، ط۱ ، ۱٤۲٦ه .
  - القلقشندي: أحمد بن علي ، (ت ١٢١ه).
- مآثر الأنافة في معالم الخلافة ، تحقيق : عبد الستار أحمد ، عالم الكتب ، بيروت ، د.ط ، د.ت .
  - ابن قنفذ: أحمد بن حسن ، (ت ٩ ٨ ه ) .
- الوفيات ، تحقيق : عادل نويهض ، منشورات دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، ط٤، ٣٠٤ه .

- ابن كثير: إسماعيل بن عمر، (ت ٧٧٤ه).
- البداية والنهاية ، تحقيق : أحمد فتيح ، دار الحديث ، القاهرة ، ط١ ، ١٤١٣ ه.
- تفسير القرآن العظيم ، قدم له : يوسف عبد الرحمن ، دار المعرفة ، بيروت ، ط٦، ١٤١٣ه .
- طبقات الشافعة ، تحقيق : عبد الحفيظ منصور ، دار المدار الإسلامي ، طرابلس لبيا ، ط۱ ، د.ت .
  - الكلاباذي: أحمد بن محمد ، (ت ٣٩٨ه) .
- رجال صحيح البخاري ، المسمى " الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد الذين أخرج لهم البخاري في جامعه " ، تحقيق : عبد الله الليثي ، دار المعرفة ، بيروت ، ط١ ، ١٤٠٧ه .
  - الكندي : محمد بن يوسف ، (ت ٣٥٠هـ) .
  - الولاة وكتاب القضاة ، تهذيب : رفن كسن ، مؤسسة قرطبه ، د.ط ، د.ت .
    - اللامشى: محمد الحنفى ، (ت ٣٧٣ه).
- بيان كشف الألفاظ ، تحقيق : محمد الشلبي ، مجلة البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي ، حامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، د.ط ، ١٤١٦ه.
  - ابن ماجة : محمد بن يزيد القزويني ، ( ت ٢٧٣هـ ) .
- سنن ابن ماجة ، إشراف ومراجعة : صالح آل الشيخ ، دار السلام للتوزيع والنشر ، الرياض ، ط۱ ، ۱۶۲۰ ه.
  - ابن ماكولا : على بن هبة الله بن نصر ، ( ت ٤٨٧هـ ) .
- الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د.ط، د.ت.
  - المحلى : جلال الدين محمد بن أحمد ، (ت ١٩٨٤) .
    - تفسير الجلالين ، دار الحديث ، القاهرة ، د.ط ، د.ت .

- محمد بن أبي الفتح الصوفي .
- الصفوة في وصف الديار المصرية ونظام الملك ، تحقيق : طلال جميل الرفاعي ، طلال ، ١٤١٢ه.
  - المرزباني : محمد بن عمران الكاتب ، (ت ٣٨٤هـ) .
- معجم الشعراء ، تحقيق : ف . كرنكو ، دار الجيل ، بيروت ، ط١ ، ١٤١١ه.
  - المزي: يوسف بن الزكي عبد الرحمن ، (ت ٢٤٧ه) .
- تهذیب الکمال في أسماء الرجال ، تحقیق : بشار عواد معروف ، مؤسسة الرسالة، بیروت ، ط۱ ، ۱۶۱۳ ه .
  - ابن المستوفى: المبارك بن أحمد اللخمي ، (ت ٣٧٣ه) .
- تاريخ أربل ، حققه وعلق عليه: سامي الصقار ، منشوررات وزارة الثقافة والإعلام ، العراق ، د.ط ، ١٩٨٠ م.
  - المسعودي: علي بن الحسين ، ( ت ٣٢٦هـ ) .
- مروج الذهب ومعادن الجوهر ، شرحه وقدم له : مفيد محمد ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط۲ ، ۱٤۲٥ ه .
  - ابن مسكوية : أحمد بن محمد ، (ت ٢١١ه) .
- تجارب الأمم وتعاقب الهمم ، تحقيق : سيد كسروي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٤٢٤ه .
  - ابن معین : یحیی بن معین ، (ت ۲۳۳ه) .
- تاریخ یحیی بن معین ، تحقیق : عبد الله أحمد ، دار القلم ، بیروت ، د.ط ، د.ت .
  - مغلطاي بن قلج بن عبد الله ، (ت ٧٦٢ه) .
- إكمال تفذيب الكمال في أسماء الرجال ، تحقيق : عادل محمد وأسامة إبراهيم ، مكتبة الفاروق الحديثة للطباعة ، شبرا ، ط٢ ، ١٤٢٢ه.

- المقدسي: محمد بن أحمد ، (ت ١٣٨٠).
- أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ، تحقيق : محمد مخزوم ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، د.ط ، ١٤٠٨ه
  - المقريزي: أحمد بن علي ، (ت ١٤٥ه).
- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ، مؤسسة الحلبي ، القاهرة ، د.ط ، د.ت.
  - أغاثة الأمة بكشف الغمة ، د.ن ، د.ط ، د.ت .
    - ابن الملقن: عمر بن علي ، ( ت ٢ ٠ ٨ه ) .
- طبقات الأولياء ، تحقيق : نور الدين شريبه ، نشر مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط۱ ، ۱۳۹۳ه .
  - المناوي: عبد الرءوف بن زين العابدين ، (ت ١٠٣١ه) .
- الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية ، المسي (طبقات المناوي الكبرى) ، تحقيق : عبد الحميد صالح ، نشر المكتبة الأزهرية للتراث ، القاهرة ، د.ط ، د.ت .
  - المنبجي: أغابيوس بن قسطنطين ، (ت في القرن ١٤هـ) .
- المنتخب من تاريخ المنبحي ، انتخبه وحققه : عمر عبد السلام ، دار المنصور ، طرابلس ، ط۱ ، ۲۰۱ه
  - ابن المنجم: زين العابدين إبراهيم ، (ت ٩٧٠ه) .
- - ابن منظور : محمد بن مكرم الأنصاري ، (ت ٧١١ه) .
    - لسان العرب ، دار صادر ، بيروت ، ط٣ ، ٢٠٠٤م .
      - مختصر تاریخ دمشق .

- ابن النديم: محمد بن إسحاق، (ت ٣٨٥ه).
- الفهرست ، اعتناء : إبراهيم رمضان ، دار الفتوى ، بيروت ، ط۲ ، ١٤١٧ه .
  - النووي : محي الدين بن شرف ، ( ت ٢٧٦ه ) .
  - تهذيب الأسماء واللغات ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، د.ط ، د.ت .
- شرح صحيح مسلم ، تقديم وتقريظ وتعريف : وهبه الزحيلي ، المكتبة العصرية ، بيروت ، د.ط ، ١٤٢٥ه.
  - النيسابوري: مسلم بن الحجاج ، (ت ٢٦١هـ) .
- الجامع الصحيح ، اعتناء : رائد صبري ، مكتبة الرشد ، الرياض ، ط١، ١٦ ه .
  - الواسطي: أسلم بن سهل ( بحشل ) ، ( ت ٢٩٢ه ) .
  - تاریخ واسط ، تحقیق : کورکیس عواد ، عالم الکتب ، بیروت ، د.ط ، د.ت .
    - ابن واصل ، محمد بن سالم بن نصر الله ، (ت ٢٩٧ه) .
- التاريخ الصالحي ، تحقيق : عمر عبد السلام ، المكتب العصرية ، حيدا ، بيروت ، ط۱ ، ۱٤۳۱ ه .
  - الواقدي: محمد بن عمر ، ( ت ۲۰۷ه ) .
- فتوح الشام ، ضبط وتصحيح : عبد اللطيف عبد الرحمن ، دار الكتب العليمة ، بيروت ، ط۱ ، ۱٤۱۷ ه.
  - المغازي ، تحقيق : مارسدن جونس ، عالم الكتب ، بيروت ، ط١، ١٤٢٧هـ
    - الهمداني : الحسن بن أحمد بن يعقوب ، (ت ٣٣٤هـ) .
- الاكليل في أخبار اليمن وأنساب حمير ، دار المناهل ، بيروت ، ط٢، ٨٠٤ ه.

- الهندي: محمد عبد الحي اللكوري، (ت ١٣٠٤ه).
- الفوائد البهية في تراجم الحنفية ، اعتنى به وتقديمه ، نعيم أشرف ، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية ، كراتشى ، ط١ ، ١٤١٩ه .
  - اليعقوبي : أحمد بن أبي يعقوب ، ( ت ٢٨٤هـ ) .
- البلدان ، وضع حواشيه : محمد أمين ، دار الكتب العليمة ، بيروت ، ط۱ ،
  - تاريخ اليعقوبي ، دار صادر للطباعة والنشر ، بيروت ، د.ط ، ١٩٦٠م.
    - أبي يعلى : محمد بن محمد بن الحسين ، (ت ٢٦٥ه) .
- طبقات الحنابلة ، تحقيق : عبد الرحمن العثيمين ، مكتبة العبيكات ، الرياض ، ط١، ١٤٢٥ه .
  - أبي يعلى : أحمد بن علي ، (ت ٢٠٧ه) .
- كتاب المعجم ، تحقيق : رشاد الحق ، دار العلوم الأثرية ، فيصل آباد ، ط١، ١٤٠٧ه .
  - أبو يوسف: يعقوب بن إبراهيم ، (ت ١٨٢هـ) .
- كتاب الخراج ، تحقيق : طه عبد الرءوف وسعد حسين ، المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة ، د.ط ، ١٤٢٠ه .
  - ابن يونس: عبد الرحمن بن أحمد المصري ، ( ت ٣٤٧هـ ) .
- تاريخ ابن يونس المصري ، جمع وتحقيق ودراسة وفهرسة : عبد الفتاح فتحي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٤٢١ه .

## رابعاً: المراجع.

- إبراهيم بن محمد المزيني .
- الحياة العلمية في العهد الزنكي . د. ن ، ط١ ، ١٤٢٤ه .
- التعامل مع الآخر شواهد تاريخية من الحضارة الإسلامية ، نشر مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني ، الرياض ، ط١ ، ١٤٢٧ه .
  - إحسان الهي ظهير.
  - التصوف المنشأ والمصادر ، إدارة ترجمان السنة ، لاهور ، د.ط ، د.ت .
    - أحمد رمضان .
    - حضارة الدولة العباسية.
      - أحمد شلبي .
- التربية الإسلامية نظمها فلسفتها تاريخها ، نشر مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، ط٦، ١٩٧٨م .
  - أحمد عبد الباقي .
- معالم الحضارة العربية في القرن الثالث الهجري ، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ، ط١ ، ١٩٩١م .
  - أكرم ضياء العمري.
- موارد الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ، دار طيبة للنشر ، الرياض ، ط۲ ، ١٤٠٥ ه .
  - أنور الرفاعي .
  - الإسلام في حضارته ونظمه ، دار الفكر ، دمشق ، ط٤ ، ١٤١٧ ه .

- بدر عبد الرحمن محمد .
- الحياة السياسية ومظاهر الحضارة في العراق والمشرق الإسلامي ، نشر مكتبة الآنجلو المصرية ، القاهرة ، ط١ ، ١٤١٠ه .
  - جلال مظهر ،
- حضارة الإسلام وأثرها في الترقي العالمي ، نشر مكتبة الخانجي ، القاهرة ، د.ط ، د.ت .
  - جميل عبد المجيد عطيه .
  - تنظيم صنعة الطب ، من إصدار مكتبة العبيكان ، الرياض، ط١، ١٤٢٣ه.
    - حسن أحمد وأحمد إبراهيم .
- العالم الإسلامي في العصر العباسي ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، د.ط ، د.ت
  - حسن الباشا.
- الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، د.ط ، د.ت .
  - حسن شميساني .
- مدينة ماردين من الفتح العربي إلى سنة ١٥١٥هـ / ٩٢١هـ ، عالم الكتب ، بيروت ، ط١ ، ٧٠١هـ .
  - حمدان عبد الحميد الكبيسي .
- أسواق بغداد في العصر البويهي ، منشورات وزارة الثقافة والفنون ، العراق ، د.ط ، ١٩٧٩م .
  - خالد مرغوب بن محمد أمين .
- الحافظ عبد الغني المقدسي محدثاً ، المكتبة الأمدادية ، مكة المكرمة ، مكتبة الحرمين ، دبي ، ط١ ، ١٤٢٥ه .
- دائرة المعارف الإسلامية ، مراجعة : محمد مهدي علام ، دار المعرفة ، بيروت ، د. ط ، د. ت .

- رشاد معتوق .
- الحياة العلمية في العراق خلال العصر العباسي ، ( ٣٣٤–٤٤٧هـ) ، نشر معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي ، حامعة أم القرى ، د.ط ، ١٤١٨ه.
  - رشيد الجميلي .
  - إمارة الموصل في العصر السلجوقي ، نشر جامعة بغداد ، د.ط ، ١٩٨٠ م .
    - أبو زيد شلبي .
- تاريخ الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي ، نشر مكتبة وهبة ، القاهرة ، د.ط ، د.ت .
  - زيني الحازمي .
- الحياة العلمية في العراق خلال نفوذ الأتراك ، مطابع جامعة أم القرى ، ط١ ، ١٤٣٠ ه.
  - سالك أحمد معلوم.
- الفكر التربوي عند الخطيب البغدادي ، د.ن ، المدينة المنورة ، ط١ ، ١٤١٣ ه.
  - سعد بن عبد الله البشري.
- الحياة العلمية في عصر الخلافة في الأندلس ، نشر معهد البحوث العلمية ، جامعة أم القرى ، ط١ ، ١٤١٧ه .
  - سعيد إسماعيل على .
  - معاهد التربية الإسلامية ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، د.ط ، ١٩٨٦م .
    - سعيد الديوه جي .
    - تاريخ الموصل ، مطبوعات المجمع العلمي العراقي ، د.ط ، ٢٠٢ه.
      - سوادي عبد محمد .
- الأحوال الاجتماعية والاقتصادية في بلاد الجزيرة الفراتية ، طباعة ونشر دار الشئون الثقافية العامة ، بغداد ، ط١ ، ١٩٨٩م .
  - السيد عبد العزيز سالم.
  - محاضرات في الحضارة الإسلامية.

- صادق أحمد داود .
- القضاه آل أبي الشوارب ، دار اجا ، الرياض ، ط١ ، ١٤٢١ه .
  - عبد الجليل حسن .
- الحركة الفكرية في ظل المسجد الأقصى في العصر بين الأيوبي والمملوكي ، مكتبة الأقصى ، الأردن ، ط١ ، ٠٠٠ ه .
  - عبد الحليم منتصر .
  - تاريخ العلم ودور العلماء العرب في تقدمة ، دار المعارف ، القاهرة ، ط١، د.ت .
    - عبد الرحمن بدوي .
- التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ، ط٣ ، ١٩٦٥م .
  - عبد الرحمن المديرس.
- المدينة المنورة في العصر المملوكي ، طبع مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ، الرياض ، ط١ ، ١٤٢٢ه .
  - عبد العزيز عز الدين السيروان.
  - معجم طبقات الحفاظ والمفسرين ، عالم الكتب ، بيروت ، ط١ ، ٤٠٤ هـ
    - عبد الغفار البنداري وسير كسروي .
- موسوعة رجال الكتب التسعة ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١ ، ١٤١٣ه.
  - عبد القادر سلمان المعاضدي.
- واسط في العصر العباسي ، منشورات وزارة الثقافة والإعلام ، العراق ، ب .ط ، ١٩٨٣م .

- عبد الله ناصر الحارثي.
- الأوضاع الحضارية في إقليم الجزيرة الفراتية ، الدار العربية للموسوعات ، يروت ، ط1 ، ٧٠١ه.
  - عبد المجيد أبو الفتوح بدوي .
- التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني في المشرق الإسلامي (من القرن الخامس الهجري حتى سقوط بغداد) ، عالم المعرفة ، حدة ، ط١ ، ٣٠١ه.
  - عبد المنعم محمد .
  - قاموس الفارسية ، دار الكتب اللبناني ، بيروت ، ط١ ، ١٤٢٠ه.
    - عز الدين فراج .
- فضل علماء المسلمين على الحضارة الأوربية ، درا الفكر العربي ، القاهرة ، د.ط، علماء المسلمين على الحضارة الأوربية ، درا الفكر العربي ، القاهرة ، د.ط،
  - عصام الدين عبد الرؤف.
- بلاد الجزيرة في أواخر العصر العباسي ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ط١ ، ١٩٧٥ م .
  - علي عبد الله الدفاع.
- إسهام علماء العرب والمسلمين في علم النبات ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط١، ٥٠١ه
  - على محمد الصلابي.
  - الدولة الزنكية ، دار ابن الجوزي ، القاهرة ، ط١ ، ١٤٢٨ ه.
    - عمر رضا كحالة.
- معجم قبائل العرب القديمة والحديثة ، دار العلم للملايين ، بيروت ، د.ط ، 197٨ .
  - معجم المؤلفين ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط١ ، ١٤١٤ه .

### – عمر فروخ .

- تاريخ الأدب العربي ، دار العلم للملايين ، بيروت ن ط٦ ، ١٩٩٢ م .
- تاريخ العلوم عند العرب ، دار العلم للملايين ، بيروت ، ط٣ ، ١٩٨٠ م .
  - فرست مرعي إسماعيل.
  - الإمارات الكردية في العصر العباسي الثاني ، د.ط ، د.ت .

#### - فؤاد سزكين .

- تاريخ التراث العربي ، تعريب : محمود حجازي وآخرون ، إدارة الثقافة والنشر ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، الرياض ، د.ط ، ١٤١١ه .
- العلوم والتقنية في العالم الإسلامي ، نشر معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية ، المانيا ، فرانكفورت ، د.ط ، ٢٠٠٧م .

### - كمال السامرائي .

- مختصر تاريخ الطب العربي ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، د.ط ، ١٩٨٠م .
  - محمد أبو زهرة .
  - محاضرات في الوقف ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، د.ط ، د.ت .
    - محمد أمين .
  - موسوعة علماء الإسلام ، دار الفكر العربي ، بيروت ، ط١ ، ١٩٩٥ م .
    - محمد جمال الدين.
- تاريخ الحضارة الإسلامية في الشرق في عهد نفوذ الأتراك إلى منتصف القرن ٥ه، دار الفكر العربي ، القاهرة ، د.ط ، د.ت .
  - محمد حسين الذهبي .
  - التفسير والمفسرون ، دار إحياء التراث العربي ، ط۲ ، ۱۳۹٦ه.

- محمد حسين الزبيدي .
- العراق في العصر البويهي التنظيمات السياسية والإدارية والاقتصادية ، دار النهضة العربية .
- ملامح من النهضة العلمية في العراق في القرنين ، ٤هـ ٥هـ ، منشورات اتحاد المؤرخين العرب ، بغداد ، د.ط ، ١٩٨٠م .
  - محمد راغب الحلبي .
- أعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء ، صححه وعلق عليه : محمد كمال ، منشورات دار القلم العربي ، حلب ، ط۲ ، ۸ د ۱ ه .
  - محمد سهيل .
- - محمد الفاجالو.
- الحياة العلمية في نيسابور خلال الفترة ( ١٩٠هـ ٤٨هـ) ، نشر معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي ، جامعة أم القرى ، ط١، ١٤٣٠ه.
  - محمد علي فهيم .
- دور مصر في الحياة العلمية في الحجاز أيام العصر العثماني ، دار القاهرة ، القاهرة ، القاهرة ، ط١ ، ٢٠٠٦م .
  - محمد متولى الشعراوي .
  - زبده التفاسير ، المكتبة التوفيقية ، د.ط ، د.ت .
    - محمد بك الخضري.
- محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية (الدولة العباسية)، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط١ ، ١٤٢٢ه.

- محمد محمد أمين .
- الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، د.ط ، ١٩٨٠ م .
  - محمد يوسف غندور .
- تاريخ جزيرة ابن عمر منذ تأسيسها حتى الفتح العثماني ، دار الفكر اللبناني ، بيروت ، ط١ ، ١٩٠٠ م .
  - محمود شيت خطاب.
  - قادة فتح العراق والجزيرة ، دار الفكر ، ط٢ ، ١٣٩٣ه.
    - محمود الطحان .
- تيسير مصطلح الحديث ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ، الرياض ، ط٩ ، ١٤١٧ه.
  - محمود ياسين .
- الأيوبيين في شمال الشام والجزيرة ، دار الرشيد للنشر ، العراق ، د.ط ، ١٩٨١م.
- الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة ، إشراف : مانع الجهني، دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع ، الرياض ، ط٢ ، ١٤١٨ه.
  - وهبة الزحيلي .
- الوجيز في أصول الفقه ، دار الفكر المعاصر ، بيروت ، دار الفكر ، دمشق ، ط۲ ، ۱۹۹۷م .
  - يحيى أحمد عبد الهادي .
- أهل الذمة في العراق في العصر العباسي ، عالم الكتب الحديث ، أربد ، ط١ ، ١٤٢٥ه .

- يحيى حسن مراد .
- آداب العالم والمتعلم عند المفكرين المسلمين من منتصف القرن ٢هـ حتى نماية القرن ٧هـ ، منشورات محمد علي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط١، ٤٢٤.
  - يوسف العش.
  - تاريخ عصر الخلافة العباسية ، دار الفكر ، دمشق ، ط١ ، ٢٠٢ه .
    - يوسف بن علي العريني .
- الحياة العلمية في الأندلس في عصر الموحدين ، نشر مكتبة الملك عبد العزيز العامة ، الرياض ، ط١، ١٤١٦ه.

## خامساً: الرسائل الجامعية.

- أيمن سليمان خالد .
- منهجية مؤرخي القرن الثالث والرابع حول خلافة الرشيد ، رسالة دكتوراه ، الجامعة الأردنية ، ٢٠٠٤م .
  - زينب خلف علي .
- موقف فقهاء العراق من السلطة العباسية ، رسالة ماجستير ، كلية الآداب والعلوم ، جامعة آل البيت ، الأردن .
  - طالب حامد الضمور.
- التربية والتعليم في العراق في العصر العباسي الأول ، رسالة ماحستير ، حامعة مؤته ، الأردن ، ١٩٩٦م .
  - مريزن سعيد العسيري .
- الحياة العلمية في العراق في العصر السلجوقي ، رسالة دكتوراه ، جامعة أم القرى، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ، ٤٠٤ه.
  - نادية محسن عزيز .
- الدور الحضاري لمدينة الرقة في العصر العباسي ، رسالة ماجستير ، جامعة الموصل، ١٤٢٥ه.
  - هالا عبد الحميد إبراهيم.
- الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الجزيرة الفراتية في القرنين ٤−٥ الهجريين رسالة ماجستير ، الجامعة الأردنية ، ٢٠٠١م .

# فهرس الموضوعات

# فهرس الموضوعات

| رقم الصفحة          | الموضــوع                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| ٣                   | إهداء .                                                        |
| ٦                   | ملخص البحث .                                                   |
| ٧                   | المقدمة وفيها .                                                |
| ١.                  | أسباب اختيار الموضوع .                                         |
| ۲.                  | عرض لأهم المصادر .                                             |
|                     |                                                                |
| 77                  | التمهيد: الرقة قبيل العصر العباسي.                             |
| £ £ - \ \ \ \ \ \ \ | - تسميتها وجغرافيتها .                                         |
| ٤٧                  | - نبذة تاريخية عن مدينة الرقة حتى نهاية العصر الأموي .         |
|                     |                                                                |
| 09                  | الفصل الأول: الأوضاع العامة وأثرها على الحياة العلمية          |
| ٦.                  | المبحث الأول : الأوضاع الدينية وأثرها .                        |
| ٧٣                  | المبحث الثاني : الأوضاع السياسية وأثرها .                      |
| ٨٦                  | المبحث الثالث : الأوضاع الاقتصادية وأثرها .                    |
| 97                  | المبحث الرابع : الأوضاع الاحتماعية وأثرها .                    |
|                     |                                                                |
| ١٠٤                 | الفصل الثاني : العوامل المؤثرة في ازدهار الحركة العلمية .      |
| 1.0                 | المبحث الأول: اهتمام الخلفاء والأمراء والوزراء.                |
| 117                 | المبحث الثاني : اهتمام العلماء بالحركة العلمية .               |
| 177                 | المبحث الثالث : الأوقاف الخيرية ودورها في دعم الحركة العلمية . |
| ١٣٨                 | المبحث الرابع: الصلات العلمية بين الرقة والمراكز الأخرى .      |
|                     |                                                                |
| 100                 | الفصل الثالث : المراكز العلمية نظمها ومناهجها .                |
| 107                 | المبحث الأول: الكتاتيب.                                        |

# فهرس الموضوعات

| رقم الصفحة | الموضوع                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------|
| ١٦٣        | المبحث الثاني: المساجد.                                  |
| 140        | المبحث الثالث : المدارس .                                |
| ١٨٠        | المبحث الرابع: مجالس العلماء .                           |
| 147        | الفصل الرابع: مظاهر النشاط العلمي في الرقة.              |
| ١٨٧        | المبحث الأول: الوراقة والوراقون.                         |
| 197        | المبحث الثاني : خزائن الكتب .                            |
| 7.7        | المبحث الثالث: الإجازات العلمية.                         |
| 71.        | المبحث الرابع: المناظرات العلمية .                       |
| 717        | الفصل الخامس : مجالات الإنتاج العلمي وتطوراتها الفكرية . |
| 712        | المبحث الأول: علوم القرآن الكريم والعلوم الشرعية.        |
| 772        | المبحث الثاني : علوم اللغة العربية وآدابها .             |
| ۲۷۸        | المبحث الثالث : العلوم الاجتماعية .                      |
| YAY        | المبحث الرابع : العلوم العلمية والتطبيقية .              |
| 797        | الخاتمة .                                                |
| ٣.٣        | الخاتمة .<br>الملاحق .                                   |
| 777        |                                                          |
| 708        | قوائم المصادر والمراجع .<br>فهرس الموضوعات .             |
|            |                                                          |
|            |                                                          |
|            |                                                          |